# مكن الصحافي الدولي اللقافي والت

# عساج إولوك

الكتاب الغائز بالجائزة الاولى لعام ١٩٥٨ من وزارة التربية والتعليم

برندر مسترقرع

« قد نرى تقلب وجهك فىالسماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطره » • شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » • و قرآن عريم )



« محراب المدرسة الطيبرسية الملحقة بالجامع الازهر » انشاها الامير عـلاء الدين الخازنداري سنة ٧٠٩ هـ ١٣٠٩ م ،

كلمة السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة التى قدم بها كتاب (( وزارة الاوقاف في مساجدها )) حرصت على أن اسجلها في كتابي هـذا استكمالا للهدف الذى ارمى اليه ، وهى الكلمة الجامعة التى حفزتنى على التوفر على دراسة تاريخ مصر الاسلامية جامعة العروبة ممثلا في مساجدها الكبرى ، لانقل الى القارئين صورة من أجمل وأجل صور الاسـلام التى تروى لنا عن طريق المساجد قصـة جهاد طويل لجمع كلمة العرب في كل بقاع الارض تحت راية الوحدة التى أمر بها الله ، ونادى بها الدين ، وسعى الى تحقيقها رسوله ،

### برشها لتدا الرحن الرستيم

كل كناب يُضاف إلى المكنبة العربية ، هوتى الواقع عنصر عبيد من العناصر لقفلية، وثروة مستحدثه في رصيد الفنكير العربية ، وقوة تينا وقي كيان أمّننا إلته تينا تالهادة وولنها ومسترطاع مجدها.

قالعلم والمعوفر عاست بينا إلى لحياة ، وهما عدّن المستقبل لمرتشب ، ويغيرها لن يقيم بنيان ، ولن الثبت قدم ، فأنه بقدر الحصل أنه من لهلوم والمعارف مبدراً بلغ في هذا الهصر بعبف فاصة من مكا من في المعيط المدولة عدم ، والمعارف موازين الأمم لهوم في لمحياة الانتيجة الخلاف خطوطها فيا بلغث من علم ومعرف المحيط المعرف أولانتيجة الخلاف خطوطها فيا بلغث من علم ومعرف والأشك أن ككف ما دا لفراوة ، والمواوة أوسع أبواب لمعرف والمخرارة الباحث من المواردة المراحة على تعقيق وعدت المعرف المرتقه الله المحالة في المحياة ، ومدت المعرف المرتقه الما موركات المعرف الأمور وتعديرًا وقيقًا النست المجها.

ولقد سترنى حقّاً أن تقدّم وزارة الأوفاف هذا كِتاب إلى أبنا المللة وأن تخير موضوه وادم مصميم أحياة الاسلامية مسلفاة من لمساجدوا يتصل بها مركة مداث لِبَّارِيخ الإسلامي، وتطوّر لعمارة الاسلامية بتطوّر الزمان والأحوال لني اختلف على دولة الاستهاك.

أحب أن يقرأ أبناؤنا هذا الكتاب قراءه حُرَّة خالصة للعلم ولمعرفة ، بعيدهُ عن قيود الاعشارك الدراستية خذلك جدير بأبيعهم في أنفسهم معرفة مثرة بينفع بها في كل مجالات سحياة .

فق الكناب علم يجده الطلاب في هذا الناريخ لمسطور عن كل مسعد، وفي المخاب فق يجده الطلاب أيضًا في هذه لهتورالمعترة على الفنون الأرت المديد في المارة وانقش و خط ... ولعلم ولفق ها عنصرا المدون الكاعلة ... فإذا وقع لفراء هذا الكنات من أبنائناشي مل العرفة وهذا ما أرجوه - فإنى أفدر المحافظة المحافظة من المساخد ، وتحتيها اليهم ، وتوثن الصلة بنها وينهم ، فيسعون النها وفي فلوجهم ألف لها ، واعجاب بها - وحسنب الإنسان أن توثن لهت لذبينه وبين بيوت التدافيات هذا خليق أن مد خل أن مد وين بيوت التدافيات هذا خلي أن مد له في أساب العدى ، وأن يهتى له المجوالية النسبة لنفس ، وتعليم الحلق .... وذلك ما زحو أن يحون لنا منه حظ في أنفسنا وفي أبينا في المحالية المنافية

# كلِرًالتَّلِلْسَّاذَامَ عَيْنَ البَاتِوِي وَزِيلِافَان

منذ قام الاسلام ، والمساجد بالمكان الكين من قلوب المسلمين ١٠ اذ رفع الله قدرها ، وجعلها بيوتا لذكره وتمجيده ، يسبح فيها بحمده ، ويؤذن على مآذنها بوحدانيته ١٠٠ استجابة لقوله سبحانه وتعالى « وأن المساجد لله ، فلا تدعوا مع الله أحدا » .

والرسول الكريم ـ منفذ الشريعة ، وكاشف معالمها ـ يضرب المثل للمسلمين فيما للمسجد من شأن في رسالة الاسلام ، حين دعا المسلمين الى بناء مسجد «قباء» على مشارف المدينة قبل أن يستقر بهم المقام في دار الهجرة ١٠ ولقد شارك الرسول الكريم في البناء ، وعمل فيه بيديه الشريفتين ١٠ ذلك ليكون المسجد الدعامة الأولى التي يقوم عليها المجتمع الاسلامي ويستند اليها .

واستن السلمون سنة رسول الله في هذا ، فما اجتمعت منهم جماعة في أي أفق من آفاق الارض حتى كان المستجد هو الراية التي يجتمعون اليها ويلتفون حولها وحتى كان المسجد هو أجمل مايتخدون من بناء ، وأثبت مايقيمون من دور .

ومن ثمة كانت المساجد سجلا صادقا لتاريخ الحضارة الاسلامية في فن البناء والنقش والنجارة ١٠ اذ قامت العاطفة الدينية بدور عظيم في خلق الجو الفني الصافي الذي يتجرد فيه الفنان من شواغل الحياة ليودع أروع ماعنده في هذه البيوت ، تقربا الى الله ، وطمعا في رضاه ، ورغبا في ثوابه .

فالساجد من هذه الناحية تاريخ كامل لفن البناء العربى ، الذى ظلت الساجد - وحدها - محتفظة به دون أن يعدو عليها ما عدا على التراث العربى من محو أو تبديل!

ويحتفظ التاريخ الاسلامي بصفحات مشرقة رائعة للمساجد في اذاعة الثقافة

الاسلامية ، وفي تخريج العلماء في كل علم وفن ١٠٠ اذ كانت المساجد دور عبدة وبجامع علم ، يلتقى فيها العلماء والطلاب من آفاق الاسلام المختلفة ، فيجدون في مكتباتها نفائس الكتب ومذخور العلوم ١٠٠ ففي مسجد رسول الله بالمدينة تخرج صحابته أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وابنعباس ، ومعاذ بنجبل ، وأبوهريرة وغيرهم من أئمة المسلمين وفقهاء الاسلام ٠

وفى مسجد البصرة والكوفة ، تخرج علماء اللغة وفقهاء الدين وكذلك الشان فى مساجد بفداد ، ودمشق ، والقاهرة ، التى كان الأزهر ـ ولا يزال ـ جامعة العالم الاسلامى لعلوم الشريعة وفقهها .

وهذا الكتاب الذى نقدمه للقراء عن الساجد ، وعن الدور الكبير الذى أدته فى تاريخ الحضارة الاسلامية ، قد بذلتله مؤلفته الاستاذة سنية قراعة جهدا مشكورا، جديرا بالتقدير والثناء .

واذا كان تاريخ المساجد قد نال من الباحثين المؤلفين عنساية وجهدا على مختلف المصور ، الا أن وسائل الحياة في الازمنة الماضية لم تكن تمكن من رسم مضورات للمساجد ، تظهر معالمها ، وتشسير الى مواطن الابداع الفنى فيها ، ولهذا فقد استدرك هذا النقص في المؤلفات الحديثة حين تيسرت وسائل التصوير ، وكانت وزارة الاوقاف سسباقة الى هذا فأخرجت مجلدين كبيرين عن مساجد مصر كما أخرجت كتيبا صغيرا عن هذه المساجد أيضا ، وشسارك وزارة الاوقاف في هذا بعض الافراد بجهودهم الخاصة فأخرجوا للمشكورين مقدورين للافراد بجهودهم الخاصة فأخرجوا للالا يكون آخرها ، فالساجد موضوع عن المساجد ، كان هذا الكتاب أحدثها ونرجو ألا يكون آخرها ، فالساجد موضوع مسسمع الجوانب للباحثين والدارسين يمكن أن يستقل كل جانب منها بدراسات وموسوعات من التآليف ،

وبعد ، فشكر الله للمؤلفة جهدها ، ونفع عؤلفها •

ائھ مے مزالیا فی بچ دزیر الأوقا فٹ

٩ ربيع الاول سئة ١٣٧٨٢٢ سيتمبر سنة ١٩٥٨

كُلمة الثائر الشاب السيد كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم ٠٠ لم تفته فرصة اخراج كتاب (( وزارة الاوقاف في مساجدها )) فأسهم فيه بالكلمة التالية الداعية الى دراسة أحداث الماضي ليعرف الشباب عن طريق تلك الدراسية أن آباءهم كانوا شيئًا كبيرا ٠٠

ب إساله فالرحثيم

الشكرلوزارة الأوقاف هذا المجهودلقيم في تف يم هذا الكنتيب بل هذه الفصة. لأبناء هذا الوطن وأشكر للسيد وزير الأوقاف هذه أيحرمته إذ تفضّل فأمريط عدد. مالا من تنسخ لذن بعديا على المدارك المصرية لنعريفهم بستاريج وماضي أتمهم.

عائل من أسخ الوزيعه على المدار ترالمصرية العريفهم بست ارتج وماضى أتمهم .

بنها قصد الماريخ وحضارة ومجد وفن فهم اذكرى وفيها عبرة وفيها حوافز الأسل. وإنها النظوف بخيال أبياء هذا المجاف اللالم المحصور المصور المصدر أعلاث الماضى المجيد والفريب وتشيح لم ما لا يقبل الشك أن آباهم كانوات يناكبيرا وأنه رغم ما كان على بسم من تحبات فارنفوسهم الأبيد ورومهم العالية كانت وائما نظهر في كل وقت وتبرز في كل عصر عالية على عده المنائر قوته وقد عنده المفار نبيلة صافية نب لل يتشل في هدنه المفوسة الديعة وصف وتبيرة في حسال هذه الألوان والزفارف .

إن أبن و بجبل لحاضر وقد تفتحت أما مهم أبواث الأمل لفا درون على إعداده المعمول ألمجيدة لهذه لقصت وكان محتبوا أنفسهم وملادهم الدروك الفاسية في ما قي فصول المحيدة لهذه لقم لما فيه إعمال كله لمحق ورفعهٔ هذا الوطن وسعادة هذه الأمز ف

FERRE



\*\*\*\*\*\*\*

مسَاحبَد : إِنَمَا يَعْمُرُ مُسَاحِبُ دَاللَه مِنْ آمِنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الْأَخِنَ و دُول نَا وَلَمْ سَاوِلْمُ سَا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ الل

\*\*\*\*\*\*

الناشر مكتب الصحافة الدولى جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة

الطبعة الاولى غرة ربيـع الاول ١٣٧٨ هـ ١٤ ســــبتمبر ١٩٥٨ م

# الحكاب الهتادم



بقلم سنيت قرارحت



هذه الما ون ١٠ وتلك القياب ١٠ وهاتيك الساجد ١٠

هذه الما دن المتعالية نحو السماء في زهو: أنها بيارق الاسلام وشارات مجده ٠٠ وتلك القباب العظيمة الجليلة: انها آية التحضر الناطقة بساحة الدين و تحضر العرب

وهاتيك المساجد العامرة: انها دلائل الرفعة ، ورمز القوة والخلود ٠٠

انها تروى لك تاريخ دول دالت بشخوصها وبقيت آثارها ٠٠

انها اللسان المعبر الناطق بما كان لنا من حضارات ٠٠ غثلت فيها السيادة العربية الكاملة ، والوحدة التامة بين شتى شعوب الشرق التى جمعت بينها وحدة اللغة والدين والعادات .

جمعتها بين دفق هذا الكتاب ، ليكون في عرض وقائعها العبرة بالماضي والحافز الى المستقبل ٠٠

فالى شبا بالعرب المتحرر في كل مكان ٠٠

الى سادة الغد وبناة المستقبل ٠٠ الساعين الى جمع الشسمل وتحقيق الوحدة ، واعادة الدولة العربية العظمى ٠٠٠

أهدى هذه الصحائف المعطرة بعبق الخلود ، ليستروحوا فيها نسائم المجد ، فتوقظ فيهم روح المعالى ، وحب النضال في سبيل استرداد مجد العرب • • لتتم نهضة هذا الشرق وتعلو راية الأمة العظمى ، وتكون خير حارسة للتراث العظيم • • وخير بانية للمستقبل الزاهر • • •

allain



هذا كتاب لا اقول انه الاول من نوعه في مكتبتنا العربية ، ولكنى أرجو أن يكون قطرة من غيث ١٠ أتمنى أن يهمى ، وأن يستحيل فيضانا ثقافيا ، يكتسح الحواجز التى أحاطت بتاريخنا الاسلامى وحجبته عن العيسون ، وأبعدته عن الاذهان ١٠ فتتكشف لنا مناحى العظمة في صحائف تاريخ أمتنا العربية المجيدة ، ليعرف أبناؤها انهم انما يجاهدون اليوم ليستردوا التراث الخالد الذي كان لهم ويأخذوا مكانهم تحت الشمس ١٠٠

اننى اقدم اليوم صفحة ناضرة من أعز الصحائف فى تاريخ العرب والاسلام ، مستجيبة وأنا أقدمها للدعوة الكريمة التيأوحى بها السيد الرئيس جمال عبدالناصر فى نشر صحائف أنجاد العرب لتكون الدافع القوى فى الزحف الكبير نحو اتمام صرح المجد الذى وضع سيادته أساسه الراسخ •

لقد كان بجرد الاشارة في مستهل دستور الشعب الى أن مصر دولة عربية \_ كافيا لتوجيه الأنظار الى الحقل الجديد الذي تعمدت الثورة أن ترشد اليه الباحثين ليعملوا فيه فيستخرجوا درره ويعرضوا على الانظار جمعاء هافيه من نفائس وروائع ، تثبت بالبرهان القاطع ان العرب كانوا اساتذة الامم ومعلميها ٠٠ وان تأثيرهم الحضارى في تقدم الغرب ونهوضه واضح للعيان ، وعليه ألف دليل ٠

ولم يكن غريبا منا من نحن المصريين منا نوجه كل اهتمامنا الثقافي الى تاريخنا القديم من العصور أننا في القديم من العصور أننا في حاجة الى مانفاخر به من ادعوا أنهم اصحاب حضارات مونسينا في غمرة تحزينا لهذا التاريخ الفرعوني مان نذكر شيئا عن امجادنا العربية ، ومدى تأثير الاسلام فينا كلمة موحدة كانت خر أمة آخرجت للناس ٠٠

ان المكتبة العربية تشكو اليوم تخمة ثقافية ، عربية اللغة اجنبية الروح ٠٠ وإنها لتشعر بالحنين الطاغى الى مزيد من العناية بالتراث الاسلامى بصفة خاصة والتاريخ العربي بوجه عام ٠٠

لقد شهدت مصر انبثاق فجر التاريخ في ربوعها المقدسة ، ورأت وهي في مكانها الشامخ مطلع انوار الحضارات التي شعت على العوالم القديمة فوقفت منها موقف المعلم المرشد الذي ينشط الهمم وينمي المدارك ويبعث الوعى الى العقول ويدعو الى مزيد من التقدم والرقى ٠٠

وتوالت عليها بعد ذلك حضارات متباينة كانت من الضعف بحيث زالت بزوال المؤثر ٠٠٠ وعرفت كذلك على كر العصور ديانات ومعتقدات وآراء ـ لم تستطع البقاء فيها لضعفها فزالت وتبددت وكأنها لم تكن ٠٠٠

وشاء الله أن يشرق عليها الاسلام بنوره ، فتفتحت القلوب للدعوة المحمدية \_ واذا بمصر تتحول بكليتها وافكارها وايمان اهليها \_ الى ذلك الدين السمح حتى لقد صارت حصنا من حصونه القوية ، ودرعا من دروعه الحامية .. فحمت الدعوة ، واعلت شأنها وراحت تجاهد في سمبيل اعزازها واحلالها اقدس واحب مكان ..

لقد تجلى الله على مصر فجعلها ـ وهى كنانته فى أرضه ـ جامعة لكل عظيم ، وشهات ارادته ان تجتمع فى صعيدها الحبيب آثار القديم وظلال الحديث ، وان تنبت أرضها الجلال والرقى ، وهذه آثارهاالفرعونية وقد تعالت مسلاتها واعمدة معابدها الخالدة سامقة جليلة نحو السماء لاتزال حية تشهد بعظمة القديم ومجده . كذلك تعالت فى حاضرها الاسلامى منائرها وقبابها شاهدة بالفضل معتزة بالمجد ، قادرة على سرد اخلد قصة واجمل رواية عن عظمة العسرب وتأثيرهم فى حضارات الشعوب جمعاء .

ان دور مصر في النود عن الاسلام ورفع رايته ٠٠ ثم تخليد عماراته الرائعة ونشر آيات فنه ـ دور خالد ، حملت مصر وحدها فخره دون العواصم الاسلامية جمعاء ، وكانت جديرة به قادرة على تحمل مسئولياته الجسام ، حتى لقد طالما كانت دائما كعبة القصاد لطالبي العلم وناشدى الموفة في هذا الدين العظيم ٠٠ وكانت دائما ملاذا للخائفين يفرون اليها بعقائدهم ومبادئهم من الظلم ٠٠ فيجدون فيها الحمى والامان ٠٠ لانها انما كانت في الواقع عاصمة الدنيا الاسلامية ، وحاملة لواء الجهاد في سبيل دين الله وحامية الاحرار اهليه ٠٠

ومصر اليوم تقوم بنفس الدور الذى قامت به منذ أشرق فى ربوعها فجر الاسلام • انها لتجاهد فى سبيل العروبة مترسمة فى ذلك خطوات الرسول القائد وصحابته سداعية الى الاتحاد والى تعزيز الوحدة عاملة بالامر الربانى الكريم « واعتصموا بحبل الله جيعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قاوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا » • • • •

ان لمر من ماضيها وجهادها فيه ، مايعززحاضرها ، وان لها فانتصارات الامس البعيد والقريب ـ مايؤكد أنها ستصل الى تحقيق ماجاهدت من أجله لتحفظ على العروبة هيبتها وتبقى على الوحدة جلالها ، وما ذلك ببعيد على مصر التى حمت الاسلام في «عين جالوت » فكسرت التتار وردتهم بعد أن ردت من قبل ، أطماع الصليبيين في فلسطين وحفظتها عربية للعرب المغاوير ٠٠ ثم قامت تحميها بعد ذلك من عدوان صهيون وأحلام اسرائيل ٠٠

لكم هو جميل أن نلقى اليوم على حاضرنا المجيد ظلالا من ماضينا العظيم ١٠ انها الذكرى وللذكرى جلالها ١٠ وكم هو جيل أن نتذكر فنحث الخطى في طريق الجهاد لأننا نعرف جيدا ، « أن الذكرى تنفع المؤمنين » ١٠

هــنه صحائف أعرضها ٠٠ وأعرض فيها أنجادا ترويها للعالمين بيوت الله ٠٠ وهى اذ تروى وتقص فانمــا تقص « أحسن القصص » وتروى أقلس واحبواطهر قصص في الوجود ٠٠

ولكم هو جميل ان ينصت العرب في كلمكان الى تراجيع الماضي ، فيتعرفون مواضع العبرة ، ويأخذون أروع المثل ويقتبسون أقوم الصفات ٠٠

« مساجد ودول » أقدمه وقد أبيت الا أن أجمع بين هذه وتلك ليشعر القارىء العزيز بقداسة الهدف الذي أردت أن أصل اليه من الجمع بين الساجد والدول الم

والحكمة في جعل « المساجد » نفسها تقص قصة هذه « الدول » في سرد صادق يعرض جلائل اعمال فئة من القادة اخلصت للدين ، ونقشمت لنفسمها في صحائف الجهاد مكانا مراموقا كان وجوده وظهوره حافزا على العمل المفيد ٠٠

والمعنى من هذه التسمية واضح في قوله تعالى : « وتلك الايام نداولها بين الناس » \*\*\*

لقد هدفت من كتابى هذا أن أعرض على كل عربى تاريخه العظيم ليشعر بالزهو وهو يدرسه كما أردت أن أزيده صلة ببيوت الله ، ليعرف أن هذه المساجد العظيمة لم تؤسس ليدكر فيهسا اسم الله فقط بل لتردد على مسسمامعه مع كل آذان قصة تروى مجده الاسلامى وتاريخ أولئك الفطاريف الذين نفخر بهم ، ليسبر في طريق ساروا فيه ، وليبنى هو الآخر ، الامسجدا شاهقا ، بل مجدا من أمجاد الاسلام ، يتمثل في احساسه بعروبته ، وايمانه بالوحدة وغيرته على الدين

ولا أجد ماأنهى به كلمتى هذه الا أن أسأل الله أن يوفقنى الى الخير ، وأن يجعل من «مساجد ودول » صحائف تدفع الى فعل الخير وتشتجع على الاسهام في بناء صرح العروبة وتدعيم وحدة هذا الشرق ليأخذ مكانه القديم فيكون هاديا للأمم ، ومصلحا للشعوب ، وداعية خر ، وبر ، وأمن ، ومساواة ، وسلام ،

والسلام على من اتبع الهدى أو ألقى السمع وهو شهيد ٠٠

سيه دراعه

### ((شكر واجب))

الى كل من تكرم بامدادى بما تطلبه اخراج هذا الكتاب من مراجع تاريخية ولوحات فنية ، وخاصة وزارة الاوقاف ودار الكتب المصرية ، ومصلحة السياحة ، ومصلحة المساحة ، . اليهم جميعا اقدم خالص الشكر والتقدير .

## سنهالاف

| الكتاب )) همهمهمهمهمه     | چەدەدەدەدەدە (( م <b>صا</b> در<br>«            |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| ۱۱ اتعاظ الحنفاء للمقریزی |                                                |
|                           | ·<br>•\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ |



أيها الأمل . . ياظل السعادة البراق ، يامن تداخل قلوب الحيزاني ببرد الراحة وجلال الهدوء ، انها لترقب مجيئك في لهفة الضال الذي أتته الأماني على غير موعد ، فأسعدته المني وحبته الآمال . . .

يا نور الأمل لاحت أضواؤه القدسية في ليل الحياري . .

من أين ؟! والى أين ؟!

من مكة تفجر نبعك ، وفي شرب انتشرت أضواؤك ، ومع صبيحات الحق ، استحالت أحلامك حقائق نورانية ٠٠ بددت الظلمات واختفت أمام التماعها عتمة الدياجير والأباطيل والضلالات !

الله أكبر لمشرقك . والله أكبر لانتشارك . . والله أكبر حيثما تسير . . الله أكبر . .

عنت الجباه للحي القيسوم ، وخشعت القلوب للاسم الأعظم ، ودخل الناس في دين الله أفواجا ، يسلبحون بحمسده ويستغفرون لاض تولى في الضللات والأوهام ٠٠٠٠

الله أكبر ١٠ وانصتى أيتها الدنيا للتكبيرة القدسية ، يرددها قوم باعوا أنفسهم لله واشتروا بها الشهادة في سبيل نصرة دين الله الا هو وأن الصادق محمد

عبده ورسوله ۰۰

(( مئذنة أحمد بن طولون ))

الله أكبر ٠٠ تهاوى ايوان كسرى معلنازوال دولة النار ، فما أسرع ماتحطمت البنود السامقة واندكت المروح المنيعة ، وتصدعت جدران المعابد وأقفرت باحاتها

### من أرواح الشياطين ، هاربة بباطلها أمام كلمة الله الحق!

الله أكبر « غلبت الروم فى أدنى الارض « · تمزقت طيالسهم ، واختلطت بالغبراء معاقرهم · · وعفى الزمن على آثارهم ، فهربت الجيوش المجيشة ، وتبددت الجموع الباغية ودالت دولة الظلم والعسف والجبروت وأذل الله قيصرا وخذل أتباعه ومن معه وفتحت الشام أبوابها للفادم المنتصر رافعا راية التوحيد والحرية والعدل · ·

#### \*\*\*

الله أكبر • •

هذه الهمهمة الخافتة التي أحالها الايمان دويا ملا الأسماع ونفذ الى القلوب ٠٠ فدان له العالم الاكبر!

أهو السحر ؟! أهى القوة ؟! أم هو الأمل ••

انها السحر أحله الله ، وهى القوة لانها الاعتزاز به ، وهى الأمل لا نها دكت حصون الظلم . . وثلث عروش البغى ، وزحف موكب النور القدس على جحافل ليل لم نستطع ظلماته أن تثبت في وجهه أو تقاوم فذهبت أباديد . .

وان الصبيحة لتشتد وتعلو ٠٠ وان الارنان ليتزايد ويعصف وان الاصداء لتدرى بجلجلة معتدة ، وان الناس لينصتون في فرح وزهو واكبار ٠٠

انه الأمل يداخل القلوب ٠٠ وان اشعاعه ليمتد هنا وهناك وفي كل مكان ٠٠ وانه ليصل الى ضفاف النيل فيستقر في الا ذان ، وتخفق بحبه والحنين اليه الفلوب ٠٠

أجل ٠٠ انه الامل الذي هو سر الحياة والبقاء والحير ٠٠

ان كل كائن حي يعيش بالأمل ، وللامل ٠٠

انه القوة التي تسيطر على نفوس البشر ٠٠ ويلجأون اليها كلما اشتد الكرب وعظم الخطر ، وساد الظلام والظلم الأرض ٠٠

#### \* \* \*

لقد امتد الى الحيرة ، والعراق ، وتهاوت تحته حضارة النار وتبدد ملك كسرى ٠٠ ثم ، هاهو ذا ينتشر ظله وتتقدم جموعه المظفرة ٠٠ حتى وطات أمجاد قيصر روما وطاغيتها العتيد !

واستمر الاعصار العربى المدمر فى مسيره الظافر ، قويا ، ساحقا مشبوبا ، فدك وهدم ٠٠ وسحق وبدد ٠٠ واباد وحطم ، وأعدم وأوجد ، وانهزمت أمامه كل القوى التى طالما كانت أداة الظالمين فى اذلال الشعوب الحرة المسالمة ٠٠

ورنت العيون فى الوادى متطلعة الى الافق ترقب مطلع النور والسعادة ، وهمست الشفاه فى مصر المجاهدة الباسلة ، موطن الشهداء وأحرار المجاهدين ــ متسائلة ، تتعجل مشرق هذا الامل ، ومقدم مواكبه وهى ترجو أن يمتد على النيل رواقه ، لتستنشق مصر

المناضلة عبيره الحلو ، واهب الحياة والحرية والامل لكافة شعوب الارض التي أذلها قيصر وحطم معنوياتها كسرى ، وكبلها كلاهما بقيود الذل والمهانة والاحتلال . .

وفى غمرة الامانى التى داخلت القلوب فى مصر ، راح شعبها المتلهف الى طلعة الامل يستعرض الماضى ويراجع صــوره ٠٠ ويرى فى نصر العرب فى كل ميدان استكمالا لكفاحه ، وتعزيزا لجهاده العظيم ٠٠

ان شعب مصر ليذكر كيف طفت روما وبغى أباطرتها • واستأسد ذئاب جنودها وصحور لهم غرورهم ان كنانة الله مزرعة توارثوها ، فاذا بالشعب الاصيل يخيب أمانيهم ، فكان أن كافح وناضل ، ورد ودفع ، وكسر الشوكة وقلم الاظافير في حدود قوة معنوية ان لم تمكنه من القضاء على الظالم بصفة نهائية الا أنها روعت العدو وأرعبته ولقنته درسا جعله يتراجع أحيانا وينكمش أحيانا أخرى ، خشية من كفاح الشعوب وثورات الاعراد !

ولم يكن غريبا أن تكافح مصر الاحتـــلال الرومانى ،، ثم يتطلع أحرادها الى أضواء الأمل التى حملتها مشاعل النصر العربى لا رغبـة فى العرب لذاتهم ، ولا لاســـتبدال احتلال باحتلال أفضل ٠٠ ولكن ترحيبا بالنور ٠٠ نور الوحدانية الذى كفل النصر للفاتحين الجدد ، امتدادا وتعزيزا لعقيدة آمنوا بها واستمسكوا بدعوة صاحبها ولقوا فى سبيل ايمانهم العنت والطغيان ٠٠

لقد كان الاسلام متمما للمسيحية ، وكانت رسالة محمد مكملة لناموس عيسى وشريعة موسى ٠٠ وكان أحمد المختار هو بشرى المسيح الى العالم الذى أثقله نير روما وحطم معنوياته عبث الأباطرة وطغيان من ألهوا قيصرا ونادوا به ربا بين المعبودات!

وهناك صلة أخرى ربطت بين مصر وأولئك الموحدين الفاتحين الجدد ، تلك هى صلة الرحم والمصاهرة ، فالمصريون هم خؤولة العرب • • فلقد كان نسبهم من القوة بحيث امتد على كر العصور • • من عهد ابراهيم عليه السلام وزوجه هاجر المصرية • • حتى عصر محمد رسول الله ، فكانت له مارية المصرية أم ولده ابراهيم • •

من أجل هذا راحت مصر ترقب الا مل الجديد ، في لهفة وقلق وشوق ٠٠ حتى لقد راح شعبها المناضل يرى على اشهاع نوره ، اقسى صور مرت به على أيدى الظالمين الذين عرف رغم حاجته وفقره ، كيف يهزمهم ويورثهم الفزع والرعب ، وانه ليهذكر الماضي ويدرس ماحوى من عبر وشجون ٠٠

لقد طالما أرعبت مصر روما ... ولقد طالما وقف الصعيد في وجه الطفاة غير عابىء بوسائلهم وسلاحهم ، فروع الامبراطورية وأرعب جندها وشتتهم وأقلق مضاجع أباطرتهم الماجنين ٠٠

وسارت الدلتا في الكفاح والصراع ، على نفس المنوال ٠٠ ولعبت نفس الدور الخطير

٠٠ كما حملت « منف » العاصمة القديمة ، عب الكفاح طويلا ، فحركت معنوية الاقاليم وشبعتها على سحق قوى الطغيان ٠٠

أما الاسكندرية ، فكان لها في جهاد الرومان دور مشهود ٠٠

كانت عاصمتهم وكانت بالنسبة لهم مفتاح مصر ، فلم يكن عجيبا أن يقف أهلوها في وجوههم وأن يذيقوهم عذاب السعير ٠٠

ان مصر وهى تنصت فى شغف الى انتصارات العرب على الروم فى الشــام ، لترى فى الأمر قصاصا وعدلا ٠٠ وأنها لتحس بالسعادة ، لان طفاة الأمس يشربون اليوم كأسا ـ طالما أجبروا الشعوب على تجرعها بقوة العسف وجبروت الطغيان ٠٠

انهم ليذكرون الطاغية «كراكلا » الذي زار الاسكندرية وخدع اهليها ادنا خدعة ، اذ دعاهم الى حفل ليتعارف عليهم ٠٠ فلما وافوه مسلمين ، أمر بحصارهم وقتلهم أجمعين ٠٠ وسافر بعد ذلك الى روما ، تطارده أشباح الابرياء ٠٠ ورغم هذا ، أبى الا أن يغسل الدم بالدم ، ويعزز الظلم بالظلم ، وينتقم من قوم لا ذنب لهم الا انهم أحرار ٠٠ فأرسل لواليه مرسوما امبراطوريا يقول فيه :

« ينبغى أن تعمل على طرد جميع المصريين المقيمين بالاسكندرية بشتى الوسائل ، وخاصة الريفيين الذين فروا الى مناطق أخرى ـ عدا تجار الخنازير وأصحاب القوارب ، الذين يحملون الاحطاب لتدفئة الحمامات ٠٠ وأنه لأمر هين أن تعرفهم من لهجاتهم وأساليب معيشتهم ، وتطردهم لانهم يثيرون القلاقل والفتن ٠٠ »

وان مصر لتذكر جيدا عهد « دفياتوس » والشهداء في عصره!

وتذكر وقفة الاسكندرية وبطاريقها في وجه روما ــ وقد صارت دولة مسيحية ٠٠ وكيف خالفوها الرأي وجادلوها فيه ٠٠

لقد حاربت مصر احتلال روما بكل سلاح ٠٠ وعلى الرغم من طول فترة الاحتلال ، فقد كان النصر دائما للشعب ٠٠ اذ لم تستطع روما أن تصل الى روحه وطباعه ، فظل مصريا ٠٠ واستطاع بقوته أن يصهر في بوتقته حضارة الرومان ونفوذهم !

غلبت مصر روما فكريا وروحيا ، وآثر أهلوها الفرار الى الصحراء با رائهم وأفكارهم ودياناتهم ٠٠

ولم یکن عجبا \_ وهم الا حرار \_ أن يتطلعوا الى مقـــدم الاحرار ١٠٠ الذين كانوا فى ذلك الوقت يقطعون أوصال المارد الذى شاخ ، ويحطمون صوبانه ويثلون عروشه فى بلاد الشام ٠٠٠

وشاءت ارادة الله أن يمهد شعب مصر للفتح العربى ٠٠ وأن يعد التربة الصحاحة الاستقبال البذرة الطيبة، القادمة اليهم عبر الصحراء، حاملة ايمانا وعقيدة وشريعةوحياة ولم يكن عجيبا أن يملا الأمل القلوب ٠٠ وتغمر الامانى نفوس الشعب الثائر على

الرومان ، الراغب في مقدم العرب الغازين بأفكارهم ودينهم ، لا بسلاحهم وجموعهم اللحبة . • •

ولم يكن عجيبا أن يتلهف القوم في مصر على سماع أنبساء الكوارث التي نزلت بالرومان في شتى المواقع التي خاضوها ضد العرب، وأن يتعجلوا الحوادث، ويسائلوا انفسهم: متى يصل الى مصر هذا الغوث القوى الذى سيتقدم فيه الأعصسار الشاب، ليجعلم المارد الروماني ويزيل آثار وجوده من الوادى الخصيب؟

#### \*\*\*

وكان طبيعيا أن تحس مصر بالهزة الجبارة التي أحدنها الزلزال المحمدي ، وأن يتلقى أحرارها بالفرحة أنباء فرار طواويس روما من وجه العرب الجراء المفاوير . . وأن تنتقل هذه الانباء السعيدة عبر القرى والبلدان مع نسائم الصبح وهي تنتقل في مساريها بين أعواد القمح اللينة فتتمايل سنابله في أغرودة البشرى يعزفها النسيم لمنا يسرى في مرح وحيوية وحياة ، فيصل الى شتى المسامع بعيدها والقريب وينفذ الى المحاريب في المعابد والصوامع وتدق في حذر منافذ البيع التي اسمتقر بداخلها أحرار الوادى في قلب الصحراء . .

أية أنباء! وأية بشائر ، طالما هفت اليها القلوب الصـــادية ، أظمــأها العسف ٠٠ فحنت الى ذلك الغيث الرباني ، حاملا في طياته الايمان والعدل والحرية!

والهبت أنباء انهيار الامبراطورية الظالمة \_ قلوب الاحرار الذين وقفوا بايمانهم أمام سلطانها وقواها ، ووثقوا أنهم لابد منتصرون ٠٠

وثار فى قلوبهم من جديد حب الجهاد ٠٠ وأحست جموعهم برغبة ملحة فى استئنافه والانتظام فى صفوف أولئك العرب البواسل ، ليكون لهم شرف الثار من طفاة الرومان! ومكذا ٠٠ وأمام حرب التحرير الكبرى التى أثارها أبطال العرب ، أحس أحراد وادى النيل بصدى ذلك البعث الجديد . . ووجدوا فيه فرصتهم للثار والتكتل لطرد الرومان من الشرق !

ومع مسارى الأهوية ، ترددت الهمسات المشبوبة ٠٠ وسرعان ماتجمع أحرار مصر وخيرة بنيها وتسللوا سرا عبر الحدود متطوعين في الجيش العربي الغازى ، ليكون لهم فخر الاشتراك في سنحق الطغيان العتيد ٠٠

والمصريون بوصفهم أهل حضارة ودين — قوم فيهم الوفاء وحب الدين ، وتقديس العبادات الداعية الى التحرر والجهاد بصفة خاصة ٠٠ لائن صلب عبادتهم القديمة كان الدعوة الى الفتح والقوة والتوسيح ٠٠ فلا عجب أن يركن أحرارهم الى أحرار الدعوة المحمدية ، وأن يقبلوا بقلوبهم على الدين الجديد يستروحون فيه عبير دعوة جديدة الى جهاد مقدس لا لفرض سلطان وتملك ٠٠ بل دعوة تهدف الى جمع العالم كله فى صعيد واحد تظلله راية الساواة وينتشر فوقه قانون العدل والحب والاخاء ٠٠

بهذا الروح السامي تقدم الصريون من العرب ٠٠

وعلى ضوء تلك النورانية التي توهج بها الايمان القوى ، كان التعسارف ، وكان التواد ٠٠ وكانت الصلة القوية التي أكدها « عمرو » وثبت دعائمها ، وأحب أن يجعل منها تكأة لتكون له فاتحة خير لفتح ومزيد من التقدم والفتوح ٠٠

لقد أحب « عمرو بن العاص » مصر ٠٠ ولم يكن غريبا أن يندمج والاحرار من أهليها ، وهو الذي طالما كانت له بالكثيرين منهم صلات تعدت روابط التجارة والكسب ال الصداقة والاخاء ٠٠

لقد عرف « عمرو » مصر وخبر أهلها خبرة التاجر الذكى البعيد النظرة .. فلا عجب وهو الداهية الحصيف ، أن يسلوع للاستفادة من هبوب رياحهم الجديدة النزاعة الى هدم العتيق القائم على العسف والمظالم ، واعداد الاسس الطاهرة لاقامة البناء الجديد . .

واعتبر عمرو بن العاص أحرار المصريين الذين التفوا حواليه عيونا له وسيواعد ، وقوة يرجوها في غد مأمول ٠٠ لتكون عدته لتحقيق حلم قديم ٠٠ بشرهم به محميد رسول الله اذ قال :

« ان الله سيفتح عليكم مصر » • • وأوصاهم خيرا بقبطها ، فان لهم فيهم مودة ورحمة من عهد خليل الله ابراهيم عليه السلام • •

#### \* \* \*

وشاءت ارادة الله فى تلك الفترة من فترات الجهاد ، أن يظلل بالنصر ركاب عمرو ابن العاص ، ويكون التوفيق حليفه ، فيسير به من نصر الى نصر . . حتى لقد كان مجرد ذكر اسمه العظيم ، كافيا لالقاء الرعب فى قلوب الرومان المعسكرين فى فلسطين \_ وكان يسير اليهم بقواته ويضربهم الضربة تلو الضربة ، ويوقع بهم الهزيمة فى اثر الهزيمة ، وهو سائر قدما الى الفتح المبين ٠٠

وحقق عمرو الداهية بالقوة الفتية المحدودة العدد التي كانت تتبعه ، أعظم نصر ٠٠ وكانت الضربة التي وجهها لقوات قيصر في « اجنادين » مصدر رعب لروما ، وأداة لتحطيم معنوية جنودها ٠٠ وكان من جرائها أن فتحت « غزة » أبوابها مرحبة بالعرب ٠٠ ثم لم تلبثان نهجتنهجها بقية المدن ٠٠ وسرعانماانهارت القوى الباغية ، واستسلمت الحاميات الرومانية في « يافا » و « الرملة » و «صور» ٠٠

واستمر عمرو في تقدمه ، وقد تقوس الحديد الروماني ولان وفقد صلابته أمام المطارق العربية ٠٠ وظلت الجيوش المظفرة في مسيرها تتبع طريقها المرسوم لتصل الى « بيت المقدس » لتفتحه وتحرره باسم الله ، وتبنى فيه للعرب الأماجد عزا وسلطانا ٠٠

وهاجم العرب المدينة المقدسة • • واستطاع « البطريق » ، زعيم بيت المقدس وقائده

الروحى أن يصمد ويقاوم • • حتى بعد أن تخلت عنه فلول الرومان ، طوال شهور أربعة، وجد فى نهايتها أنه يقوم بمحاولات مقضى عليها بالفشيل ، لأنها أمام القوة الفتية التى تشبه الاعصار المسبوب وأن الصمود أمامها ضرب من ضروب المحال !

ورأى « البطريق » أن التسليم للعرب خير وسيلة لحقن الدم ، وحفظ التراث الديني للمدينة المقدسة ٠٠.

وطالب « البطريق » بأن يحضر أمير المؤمنين « عمر بن الخطاب » بنفسسه ، ليتسلم مفتاح « القدس » ـ ذات الأنجاد الدينية العريقة ـ من يد البطريق ٠٠

ولم يستطع عمرو أن يجزم بموافقة أو رفض ٠٠٠ وأسرع فأرسل الى أمير المؤمنين ليحضر بنفسه ويشهد استسلام بيت المقدس ٠٠٠

وكان طبيعيا أن تمر فترة مهادنة بين المتحاربين ٠٠ وكان طبيعيا خلال هذه الهدنة أن تتجه قلوب أحرار وادى النيل الى مصرهم العزيزة ، ويتمنوا زوال الطفيان الرومانى وانحساره عن أرضها الطاهرة كما انحسر وزال عن فلسطين ٠٠

ويغلب الحنين الى تحرير مصر قلوب الأحرار من شبابها ، فيخرجون على شرعة الكتمان . وتسارع جموعهم الى صديقهم الوفى القائد المظفر عمرو بن العاص ، ليبثوه شكواهم ويبوحوا له بما امضهم من لواعج الحنين الى الوطن الحبيب . . ثم يسالوه أن يكون وسيوف الله عونهم في طرد أولئك الغاصبين !

وأصغى ابن العاص الى الهمسات المؤمنة بحق وطنها في الحرية والسيادة • •

وراقت له الفكرة وقد بسطها له القوم وزينوها وصوروها له في هيئة حركة مباركة لن تكلفه أكثر من أن يسير قدما عبر سيناء ليصل الى الوادى الخصيب ، فيضرب الرومان الضربة الاخيرة المرتقبة ، التي سيكون معناها القضاء النهائي على طغيانهم القيت ، فلا تقوم لهم بعد ذلك قائمة في الشرق أبدا!

وبلغت الحماسة بالمتحدثين مداها ٠٠ وراحوا يعزرون الفكرة لعمرو ، وكيف أن مصر بأسرها ستؤيد مقدمه وتعزز تقدم قوات الفاتحين القادمين بالحرية والنور الى شعب متعطش اليهمان ٠٠ وكيف أن شعب وادى النيل بأسره سينقلب على الرومان ويقطع امداداتهم وتموينهم ويعوق تقدمهم ويعرقل تحركاتهم ٠٠ وأن حركة مقاومتهم السلبية التى استمرت سنين عديدة ستظهر اليوم ايجابيتها بصورة واضحة ٠٠

وراقت الفكرة لعمرو بن العاص ٠٠ فسيكون له ، فوق فخر السبق بفتح مصر

ونشر الاسلام فيها ، فخر تحقيق نبوءة رسول الله على يديه !

فراح في شغف ينصت ويبحث ويدقق ويفحص ٠٠ فأسعده أن وجد التربة معدة ، والجو ممهدا ، والظروف مهيأة لاستقبال الحدث العظيم ٠٠

وبالغ عمرو فى تفاؤله الى الحد الذى جعاه يطلب من طائفة من مجاهدى مصر وخيرة بنيها ، أن يعودوا متسترين الى بلادهم ، ليبثوا الدعوة ويهيئوا الاذهان للفتح العربى الموشك ، فأسرعوا تستخفهم الحماسة للدعوة المباركة التى سيكون من ورائها تحرير الشرق من ربقة الاستعباد والذل الى الأبد!

وبات عمرو بن العاص ٠٠ وأصبح ولا فكرة تشخله غير فتح مصر الخصيبة الغنية ذات الصيت والمجد التليد ٠ حتى لقد آمن بأنه لابد وأن يتم على يديه هذا الامر العظيم ولم يكد أمير المؤمنين يحضر الى « القدس » لبتسلمها من البطريق ، حتى أسرع عمرو سر اليه برغبته في فتح مصر ٠٠

#### \* \* \*

لقد كان تسليم بيت المقدس للعرب ، واتمام فتح فلسطين على يدى عمرو ، ضربة ٠٠ لم يتحملها هرقل الذى جاء من بلاده ليشرف على سير المعارك ، فأسرع هاربا ناجيا بنفسه وأن في هذا النصر المعنوى، الذى عاينه أمير المؤمنين بنفسه ، لما يشجع عمرو بن العاص على مفاتحته برغبته في فتح مصر الحصيبة ، التي فتحت ذراعيها وتعالت صيحات أهليها الاحرار داعية العرب الى القدوم ؛ لسحق قوات الاحتلال الباغي وطردها من شتى جوانب هذا الشرق العزيز ٠٠

وأنصت عمر بن الخطاب الى حديث قائده وأخيه في الله عمرو بن العاص ٠٠ وراح يفكر ويدبر ٠٠٠

لقد فتح الله على المسلمين بلاد فارس والشمام وفلسطين ٠٠

وان الدولة الفتية لتمارس اليوم لونا من ألوان الحكم لم يكن لها به عهد من قبل ٠٠

وان أقدام العرب الفاتحين لم تثبت بعد في أماكنها الجديدة ١٠ وأنه لجدير بأمير المؤمنين المسئول عن أقدار هذه الأمة الشابة ، وذلك الدين القيم للذي دفع بأهليه الم تحقيق الانجاد ، أن يفكر لا في فتح جديد ، ولا في ارسال قوات أخرى عبر الصحارى والقفار ، بل في تركيز ذلك الفتح وتعزيزه وتقويته بشتى الوسائل ليستقر ويعظم ويكتب الله البقاء ١٠٠

وحكذا تردد عمر بن الخطاب فى أمر فتح مصر ٠٠ ولكن تردده لم يقنع عمرو ٠٠ وما كان عمرو ليسلم به أو يرضاه ، فعاد يطالب ويلحف ٠٠ ويهمس فى ايمان لأميره ، مبينا له مدى الغنم الذى سيعود على الاسلام من فتح مصر والقضاء على الفلول الباقية هناك من قوى الرومان ٠٠

وأنصت عمر من جديد الى صاحبه وقائده \_ ثم عاوده من جديد تردده وخشسيته ،

وراح يبين لصاحبه وجهة نظره ٠٠ التي آمن بها عمرو ٠٠ ولكنها مع ذلك لم تننه عن تكرار الالحاح والاستمساك بمطلبه ٠٠

لقد كان أحرار مصر يرون في تقدم قوات المسلمين عبر الصحراء نحو واديهم أملا منشودا ، ورجاء عزيزا ، وأمنية غالية ٠٠ وماكان العربالبواسل ليحجموا عناسدائها! انهم يبشرون بدين ودولة وحضارة وشريعة ٠٠

وانهم كرسل صدق لهذه الفضائل ، واجبهم الاول يحتم عليهم الاستجابة والتضحية في مثل هذا الموقف ٠٠

على هذه الوتيرة أخذ عمرو بن العاص يضرب لصاحبه أمير المؤمنين ٠٠ حتى لم يجد عمر بن الخطاب بدا من أن يوافق ، مادامت موافقته ستمنح أهل مصر \_ خؤولة العرب وأصهارهم \_ الأمل العزيز الذي ينشدون !

#### \* \* \*

الله أكبر! لا اله الا الله ، متحمد رسول الله

انها صبيحة الحق وشبهادة الصدق ، وصك الرضوان ، تدوى في جوانب الوادى ! وان أصوات الفاتحين في تقدمهم الظافر لتعلو بها هاتفة من الاعماق :

لا اله الا الله ٠٠ وحده ، لا شريك له في ملكه ، هو الحق ٠٠ هو العدل ٠٠ وهو على كل شيء قدير ٠٠

نفس الصدى المسبوب ٠٠ نفس الأرنان العميق ٠٠

هي ٠٠ هي ، الدعوة السمحاء النقية!

هي ٠٠ هي ، صيحة الحق والفوز والنصر المبين ٠٠

ان الوادى الاخضر ليصغى الى الدوى المجلجل ، فيذكر شبيها له من قبل ٠٠ دوى فى جنبات هذا الوادى منذ دهور عديدة خلت! وعصور ماضية تولت ٠٠.

ولكن الأصداء الحبيبة مازالت باقية تتردد على الزمان شاهدة أن لا اله الا الله ، خلق فسوى ، وقدر فهدى ـ وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ٠٠ ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ٠٠

وأصغى الشعب الذى تبدت بشائر تحريره من الغاصبين ٠٠ وأنصت فى شغف ليذكر الماضى ويعرف متى سمع مثل هذه الصيحة ٠٠ وأين ؟!

الله أكبر ، لا الله الا الله ! هتف بها خليل الرحن ابراهيم «امام الشعوب» • و تردد صداها في أجواء مصر • • عاد بعدها أب الانبيساء ، وقد ربط بين المصريين والعرب برباط المصاهرة • • •

الله أكبر ، لا اله الا الله 1 ــ هنا • • علا بها صوت الصديق يوسف في محنته • • وبشر بها صاحبي سنجنه ـ وقد أحب أن يرشدهما الى طريق الحق السوى ، هما وغيرهما ممن كانوا يصغون اليه • •

الله أكبر ، لا اله الا الله ! دوى بها في مصر ، صوت موسى كليمالله • • وقضى بها على كبير

طفاة الأرض، فرعون العاتى الظلوم الذى علا فى الأرض، وجعل أهلها شيعا ، يستضعف طائفة منهم • يذبح أبناءهم ويسبى نساءهم • • فجعله الله نكالا فى العالمين وأهلكه ، وأغرقه فى اليم ثم نجاه ببدنه ليكون عبرة للطغاة من بعده !

الله أكبر ، لا الله الا الله ! ترنم بها الفيلسوف الموحد « أخناتون » ودعا اليها وجاهد في سبيلها ٠٠

الله أكبر ، لا اله الا الله ! همهمت بها « مريم العسدراء » ، وقد جاءت الى مصر هاربة عسيح الله عيسى ، لتخفيه بعد مولده من بطش هيرود !

الله أكبر ، لا اله الا الله! هتفت بها حناجر أهل مصر وآمنت، فثار الأباطرة وعذبوهم وطاردوهم ، فخرجوا بدينهم هاربين الى الصحراء ٠٠

الله أكبر، لا اله الا الله!

انها صيحة تعرفها مصر كلها ٠٠ وتؤمن بها مصر كلها ٠٠ وتعرف أنها دعوة الحق وصيحة الحق ، وأن أصحابها ولا شك أنصار الحق ورجال الله وأسيافه ٠٠

الله أكبر! أن عمرو ليتقسدم باسم الله مؤيدا بنصره ٠٠ وهاهم أولاء فلول الرومان يفرون مرة ، ويقعون في الاسر أخرى ، وتزهق أرواحهم تحت النصل القوى كالحصيد!

والشعب ١٠٠ انه يعبد الطرق ١٠٠ يقاوم ما وسعته المقاومة ١٠٠ ينزل الرعب في قلوب الرومان ١٠٠ يقطع أوصالهم ١٠٠ يمزق وحدتهم ١٠٠ يقذف في قلوبهم الرعب ١٠٠ يريهم من الانتقام آيات تجعلهم يؤثرون السلامة ويفرون هاربين !

وسقطت «بلوزيم» وسلمت حاميتها الرومانية وقد ذعر قادتها من عنف الهجوم ، واندفعت فلولهم تتلمس النجاة بعيداً عن السيوف العربية المشرعة ، التي ما أن تم لأصحابها تملك الحصن الاول ، الذي يعتبر مفتاح حدود مصر ، حتى اندفعوا كالسيل العرم منتشرين في خط طويل مهد الفدائيون المصريون لتقدمه ٠٠ حتى وصل في النهاية الى « بلبيس » ٠٠

#### \*\*\*

وأمام بلبيس ، هذا الحصن الشامخ الهتيد ، وقفالهرب وقفة . . لم تطل ، اذ حملوا على أعدائهم في عنفوان وقوة . . حملة سرعان ماانهارت لها مقاومة الرومان ففروا تاركين الحصن ، وقد أزيلت مواقعه وتهدمت استحكاماته وفتحت أبوابه ، واذا بها بين ليلة وضحاها معبر المنتصرين في تقدمهم السريع!

ووصل العرب في سرعة مذهلة الى الحصن الروماني الذي كان يقع في مواجهة «منف» العاصمة الفرعونية ، والذي كان يعرف وقتها باسم ((الحصن البابلي)) \_ فداروا حواليه وحاصروه أدق حصار ، اذ تكدست في داخله جموع الرومان المسكرة في تلك الجهات والتي فرت أيضا عن المدن التي تم فتحها • •

ووقف عمرو في الفضاء الفسيح المشرف على الحصن البابلي يرقب جيشه ٠٠ وينظر ناحية الحصن المنيع ذي المداخل السرية اللء بالمؤن والذخائر وجنود الاعداء ٠٠

ووجد أن الحكمة تقضى باليقظة ٠٠ والانتظار بعض الوقت ، لاحكام الحصار وقطع كل صلة يمكن أن تحدث بين الرومان المحاصرين وأى قوة أخرى تمدهم بميرة أو عتاد أورجال وسار عمرو شمالا فى هدوء ويقظة حتى باغت حامية « أم دنين » فتخلص منها وقعبى على أى أثر يمكن أن تحدثه فى حصاره المضروب على الحصن ٠٠ ثم راح يفكر فى اشغال جيشه لبعض الوقت ، ليشعر الرومان المحاصرين داخل الحصن أنه يعمل للقضاء عليهم فنقل مراكزه الى منف نفسها ليشرف على الحصار من هناك وليتجنب خوض معركة فاصلة مم الرومان ٠٠

ابدا ماتبادر الى اذهان الرومان سادة الحرب ودها قين الوغى وأرباب فنونه انعمرا انما انسحب من أمامهم لتجنب موقعة فاصلة . . وأن خطة عبوره النيل واقامته معسكره في منف ، كانت ضربة موفقة أراد بها أن يغطى موقفه ويستمر انتظار جنوده ٠٠ حتى يأتيه المدد الذي بعث يطلبه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ٠٠

#### \* \* \*

كان عمرو القائد الداهية ، قد وصل الى قلب مصر ٠٠ وكانت وقفته الجريئة فى منتصف الطريق بين الوجهين القبلى والبحرى ، ضربة موفقة شلطرت قوات الرومان ، ومكنته وحلفاءه المصريين من سرعة العمل لتغطية الانتظار الذى أراده هو ليعزز جيشه العظيم ٠٠٠

لقد عرف عمرو صعوبة الطريق ، وكثرة المقاومة التى سوف تعترضه فى تقدمه لاتمام تحرير مصر ٠٠ فأرسل الى أمير المؤمنين يسأله العون وقد بيت فى نفسه خطة ٠٠

لقد قطع الطريق بين قوات الشمال والجنوب ٠٠ وحكم بالسجن على كثرة عظيمة من المحاربين في الحصن البابلي ٠٠

ثم ، هاهو ذا يرسل الرسل ، ويبث الدعاة من أهل مصر للتحدث عن قواته ، وكيف سيبيد الرومان ويحطم قواهم كما كسرهم قبلا في فلسطين ٠٠

واستطاعت الدعاية وقوة الحصار المضروب أن تؤتى ثمارها ٠٠ فلم تكد النجدة تصل من المدينة ، يقودها ((الزبير بن العوام)) و ((المقداد بن الأسود)) حتى كان عمرو قد أعد الخطة الجريئة للموقعة الفاصلة بينه وبين الرومان ٠٠

وقسم القائد العربى الداهية جيشه الى ثلاث فرق ٠٠ ثم أذن بالقتال ، وجعل نفسه على الفرقة الاولى وهي القلب وهاجم بها الأعداء ٠٠

فلم تكد جموعهم تكر ناحيته حتى تراجع ليخرجهم من مكامنهم • • ثم مالبث أن هجم الجناحان العربيان على جانبى الرومان ؛ فدارت عليهم الدائرة فى « عين شمس » وتبدد جمعهم • • وأسرعت فلولهم لاتلوى على شيء ، لتحتمى مرة أخرى « بالحصن البابلي » !

وأسرع عمرو الى موطن الخطر وقد استقر به الرأى على أن ينهى هـــذه المقاومة بصفة نهائية ، فأحكم الحصار هذه المرة على الحصن المارد ٠٠

وظل فى وقفته تلك صامدا قرابة ثمانية أشهر وقد قطع كل سبيل على أى نجدات أو مدد للمحاصرين الذين أرهقهم طول الحصار ، وقضت على معنوياتهم شدة العرب ، فطلبوا التسليم ٠٠ وعاهد رسلهم العرب على ذلك فى «جزيرة الروضة» وتم التحالف ، وأرسلت بنوده الى « هرقل » الذى انفطر قلبه كمدا وقد رأى امبراطوريته الفسيحة تتضال وتنهار أمام العرب المغاوير !

وترددت في جوانب مصر صبيحة الظفر ٠٠

وبدأت المقاومة المصرية المستترة تظهر جهارا ، وقد طفت من أعماق القاوب الكراهية المتأصلة للرومان • • وراح القساوسة والبطارقة من أهل مصر يثيرون الناس ويدكرونهم بالصراع المذهبي بينهم وبين الكنيسة الرومانية • • وكيف اضطهدتهم روما وتحكمت في عباداتهم ومذاهبهم وصادرت حرياتهم وألجأتهم الى الصحراء زمانا طويلا !

كان الرومان يتبعون المذهب « الملكاني » وكان المصريون يتبعون مذهب «اليعقوبيين» وفرق بين المدهبين ٠٠

لهذا لم يكن غريبا أن يحاول الرومان ، بوصفهم السادة الحاكمين ، أن يفرضوا مذهب « اللكانى » على أتباعهم من « اليعقوبيين » الذين أبوا الخضوع لهذه السيادة ٠٠ فكانت الكراهية وكان الجهاد المستتر الذي أخذ يظهر ويعظم بعد سقوط الحصن البابلي وضياع هيبة الرومان ٠٠٠

وتدارس المصريون وحلفائهم العرب خطة الهجوم ٠٠٠ وكانت المشاورة تقضى بتوجيه الهجوم الى الاسكندرية بالذات ، فهى عاصمة الرومان وهى حصنهم وهى نقطة اتصالهم بامبراطوريتهم وقادتهم وحكامهم ٠٠٠ ثم هى فوق هــــذا كله موطن أحرار مصر وكبار مجاهديها الذين كانت لهم ضد الرومان وقفات مشرفة وجهاد معروف ٠٠٠

وقبل أن يتقدم عمرو الى الاسكندرية ، حاصر الفيوم واستولى عليها ٠٠ ثم ترك حامية عربية فى الحصن البابلى ٠ وسار بعد ذلك فى محاذاة فرع رشيد ؛ ليصل الى الاسكندرية محطما فى طريقه كل قوة رومانية كانت تعترضه ٠٠ حتى طهر الطريق كله من الرومان والجاهم بجموعهم الى الاسكندرية ثم فرض عليهم الحضار البرى الطويل !

وبعد حوالى عام أو أقل قليلا ، بدأ الظل الرومانى ينجاب عن الاسكندرية ٠٠ واقتنعت الدولة البيزنطية فى النهاية أن بقاءها فى مصر مستحيل أمام القوة العربية ، واندماج مقاومة المصريين فيها ٠٠

فكان أن رحلت قواتهم بحرا ، تاركة وراءها جنة الله ؛ لتستقبل عهدا جديدا من النور والحياة ٠٠

# إنام المساب

انطلق معاوية بن خديج الى المدينة تسبقه

الفرحة 6 ليحمل الى أسماع أمر المؤمنين عمر بن الخطاب أنداء انتصارات قائده عمرو ابن العاص فوادى النيل ، ويصف له مدى التوفيق الذي لازم حملته المظفرة التي نجحت في طرد الرومان الفاصبين وقدفت بجموعهم الفارة الى البحر ، وحررت مصر ، كنانة الله في ارضه امن رجس الاستعمار . . وارتاح أمير المؤمنين الى النبأ السار ، وامتلأت بالسعادة نفسه ، اذ شهد احدى بشائر صاحبه محمد عليه الصلاة والسلام بالفتح المبين . . ودعا مسرعا الى صلاة جامعة ، للشكر على أنعم الله وما من به على الدولة الفتية . . ثم صلى بالمسلمين صلاة الفائب على أرواح من استشهدوا في مصر وروت دماؤهم الزكية التربة الخصبة التي تفحرت منها أولى الحضارات ..

ولم تمض على وصول بشرى فتح مصر الى امير المؤمنين أيام قلائل ، حتى كان قد وصل كتاب مفصل من عمرو يقص فيه على عمر بن الخطاب طرفا مما حدث . . وكيف هى الكنانة اليوم تحت الظل العربى سعيدة فرحة . . ترنو الى المستقبل وترجو الخير على يد الاخوة اللين حرروها من النير وقذفوا بأصحابه بعيدا الى غير رجعة . .

وأمام فتح مصر الخصيبة ذات الأنجاد ، وانضمامها الى كتلة الدول التي بدات تتكون

منها أول امبراطورية اسمالامية موجد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن خير مايجزى به قائده الظافر عمرو بن العاص هو أن يقره على ولاية ذلك الاقليم الشهير ، ويسند اليه أموره



« مئذنة قايتباي بالأزهر »



كان مسجد عمرو بن الماص يوم الشيء سنة احدى وعشرين هجرية ، اثنين واربعين وستماثة ميلادية يتسم بالبساطة الكاملة : فضاعرحب ، تسوره جدران عادية .. وله بابان يقـــابلان داره ثم بابان آخران في ناحيته البحرية ، وبابان في ناحيته الغربية ..

وكان سقفه المسنوع من الجسريد منخفضا جدا واتخلت اعمدته من جلوع التخلل ولم يكن له صحن يتسم لجلوس السلمين ... وكانبينه وبين دار عمرو بن العاص سبع اذرع

جمعاء • فهو عصر أخير العرب ، وهو الى قلوب أهليها أقرب الناس ، وأعرفهم بها من حيث مسالكها وخيراتها وأسرادها وخراجها ومواسم الزراعة والاعياد فيها وأنه بعد هذا كله أقدر فاتح على السير في الكنانة سيرة العدل والاحسان ونشر رسالة الدين السمح وتقريبه الى القلوب • •

وأرسل عمر الى قائده يوليه حكم مصر ويقره عليها ، ويطلق يده للتصرف فيها بما أمر الله ٠٠

وبدأ عمرو يعمل فى همة عرفت عنه فى شتى أدوار حياته ٠٠ وكان أن فكر أولمافكر فى انشاء حاضرة لحكمه الجديد ، ومستقرا لسلطانه ، ٠٠ وأراد لهذه الحاضرة أن تكون مدينة جديدة تصطبغ بالصبغة الاسلامية ؛ وتسودها التقاليد العربية لتكون مقرا للدعوة الدينية أولا ، ثم مستقرا للجيش الفاتح بعد ذلك ومن معه من العرب القادمين ، ومن سيفدون على القطر الذى وصله بهم الفتح - والذين سيكونون أنموذجا فى حياتهم وتفكيرهم ومعاملاتهم لسائر الاهلين .

ولم يبحث عمرو طويلا عن المكان الذى سيقيم فوقه حاضرته العربية ، اذ وجده الى جانبه فى ذلك الفضاء الذى نزل فيه أول مانزل بجنده ٠٠ وكان منزله فيه فاتحة خير على الحملة العربية كلها ؛ اذ واتاها النصر بعد ذلك واستقرت لها الغلبة واعتزت بالمدد القادم من مدينة رسول الله ، فكان هجومها التالى على الرومان المحاصرين أول ضربة اطارت صواب العدو وأذهلته ٠٠

لقد عرف عمرو تلك البقعة الغالية جيدا ، وعرف قيمة موقعها الممتاز الذي عاينه بنفسه ، وعرف الى أى مدى يتحكم فى مواصلات الوجهين : البرية والنهرية ٠٠ وكيف يستطيع وهو فيه أن يشرف على الشمال ويبسط سلطانه على الجنوب ، ويكون صاحب الغلبة على من حواليه والسيد المطلق ٠٠

وكما اهتدى عمرو بسليقته الحربية الفذة الى ذلك المكان ، كذلك هداه اليه المصريون وجاءوا يحدثونه عن ماضيه ، ومدى ما أفاده حكامهم الاوائل من جعل حواغرهم قريبة منه ، ليسهل لهم الاشراف على جميع الحراف البلاد . .

وهكذا استقر الرأى بعمرو بن العاص على أن يجعل من الارض الفضاء الشاسعة المجاورة للحصن البابلى حاضرته الجديدة خاصة وأنها كانت فوق ماذكر ١٠ أحب البقاع اليه ؛ ففيها عرف الراحة بعد أول غزوة يغزوها قائدا في سبيل الفتح ، وفيها أقام فسطاطه ، وحواليها تناثرت خيام جنده ، وفيها شهد احدى الحمائم البرية تتخذ لها من أعلا الفسطاط عشا تأوى اليه وتضعفيه فراخها ١٠ فكانت فالاحسناوبشيرا بالاستقرار!

\*\*\*

وأمام هذا كله ٠٠ أمر عمرو بأن يكون المكان حاضرته ، وصرح لرجاله أن يقيموا فيه

دورهم وأن يعمروه ويجعلوه مدينة عربية ذات طابع اسلامي بحت يكون نموذجا بعد ذلك للاهلين ، اذا ماحدث وتدارسوا الدين وأحبوا الدخول فيه ٠٠

واختط عمرو بذلك عاصمته ٠٠ وأسماها « الفسطاط » نسبة الى فسطاطه الذى كان أول ما أقيم فيها واشارة الى استقرار العرب الأول في تلك البقعة المباركة ٠٠

وشاءت حكمة عمرو أن يوطد أركان دعوته فى البلاد التى فتحها باسم الاســـلام ٠٠ فأشــار على قومه وجنده أن يختلطوا بالأهلين ، تدعيما للصلة الجديدة ، وربطا بين القومية المصرية الأصيلة والعربية الوافدة عليها ٠٠

### ثم بعث الى أمير المؤمنين بكتاب ضمنه كل هذه الخطوات • •

ووصل كتاب عمرو الى عمر بن الخطاب ٠٠ فكان حافزا لأمير المؤمنين ، على التفكير ، لا في أمر مصر وما فعله عمرو فيها ، بل في أمر تلك الامصار جمعاء ، وقد فتحها الله على المسلمين ، وبدأت تنتشر فيها الدعوة الى دين الله ، الذي بدأ الناس في شتى أصقاع العالم يدخلون فيه أفواجا ، ايمانا منهم بالحق ورغبة منهم في أن يكونوا متساوين مع العرب الذين عظم نانهم في شتى الحقوق والواجبات ٠٠

ورأى عمر بن الخطاب ، أنه مادامت قد أنشئت حواضر عربية فى البلاد المفتوحة ، فانه استكمالا للطابع الدينى لهذه المدائن الجديدة ، يجب أن تكون بها مساجد جامعة ٠٠ لهذا أسرع فأرسل الى ولاته فى الشام والكوفة والبصرة ومصر بأن يتخذ كل منهم مسلجدا للجماعة ، وألا يقيموا فى موضع واحد مسجدين يضار أحدهما الا خر ٠٠ وأن يجعلوا للقبائل مساجد بين بيوتهم فاذا كان يوم الجمعة حضروا الصلاة جميعا فى مسجد الجماعة

وأسرع عمرو بن العاص لينفذ أوامر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب • • وشرع يعد العدة ويتخير المكان الذي سيقيم على أرضه جامعه الكبير ، ليعزز وجوده العاصمة الاسلامية ، ولتكون اقامته فيها دليلا على صفته المعروفة لائمثاله من المساجد الجامعة ، يجعله مقرا للدعوة والحكم ؛ فتقام فيه الشعائر ويتدارس الدين ، وتنعقد فيه الساء والشورى ومنه تصرف شئون الدولة جميعا • •

ولم يطل بعمرو بحنه عن مكان مناسب ليقيم عليه الجامع الكبير ، اذ وجده في قلب الفسطاط . • •

كان ذلك فى السنة الواحدة والعشرين من الهجرة المحمدية المباركة ٠٠ وكانت مصر حدينة عهد بالفتح العربي ٠٠

وكان للناس فيها أحاديث عن العرب ، بلغ بعضها حد الاسطورة ٠٠ ووصل البعض الا خر حد التحبيز ، في حين كان بين الأحاديث مايرتي الى درجات الدعاية ، المختلفة الوجوه ، فبعضها يمدح والا خر يقدح ٠٠

ولم يكد عمرو يفكر في اقامة جامعه الكبير ، حتى انطلقت الشائعات عبر القرى ٠٠

والدساكر حتى وصلت الى المدن واستقرت فى الاستماع مع محسنات غريبسة ، أو مشه هات ، بعضها منفر وأكترها مكذوب ٠٠

لقد عرفت الجاهلية عمرو بن العاص داهية من الدهاة ٠٠ وعرفه الاسلام رجلا استغل ذكاءه في خدمة الدين ، فكان القائد الفرد الموفق الذي كان يضع خطته على أسسى دقيقة تضمئ له الفوز دائما ٠٠٠

اذن ٠٠ فقد كان صاحب عقلية نادرة يميزه ذكاء مفرط ، وبعد نظر ، وتمكن من الأمور، لهذا لم يكن عجيبا أن تدور الشائعات حول ذكاء عمرو ٠٠ وليكن بناء السحد الجامع الذي سيكون مسجد الولاية الرسمى ، أول مصدر لانظلاق الشائعات ٠٠ حتى لو كانت هذه الاستعانة خاصة بغصب أرض من أصحابها دون دفع أجر لها وخداع هؤلاء الملاك لغرض اتمام بناء المسجد ٠

وانطاقت أولاها تقول: ان الصحابى الجليل والفاتح الأشهر ((عمرو بن العاص)) استعرض الفسطاط كلها ١٠ فراقه مكان وجده أنسب الامكنة لاقامة المسجد الجامع ١٠ فسأل عن أصحابه ، فقيل: انه لسيدة من ثراة الاقباط تملك بستانا مجاورا لذلك الفضاء الرحب ١٠ فارسل اليها من يسالها أن تمنح السلمين من أرضها هذه مايكفى لان يكون مناخا لناقة عمرو!!

وقالت المرأة في سلماحة: «حبا وكرامة » لياخذ الأمير من أرضى مايكفي لان يكون مناخا لناقته ٠٠

وابتسم عمرو ٠٠ وكتب اقرارا على المرأة بهذا التنازل ٠٠

وما أن حصل عمرو على هذا الاقرار حتى جاء بجلد ناقة وراح يقطعه حتى صار حبلا طويلا جدا . . ثم راح يحدد به مساحة من الارض ، حسب سعة الحبل وطوله من شرقيها وغربيها وشمالها وجنوبها ثم اخذ في البناء !!

وراع المرأة أن رأت الأمير يغتصب كل هذه المساحة الكبيرة من أرضها! ولكنه ذكرها بتصريحها له واقرارها المكتوب بمناخ للناقة! وانه لم يفعل أكثر من أنه أخذ من الأرض بقدر جلد الناقة بعد أن حوله الى حبل طويل!

#### \*\*\*

وكادت المرأة أن تسكت أمام هذا الدهاء ، وأن تسلم للأمير بما فعل ٠٠ لولا أن عمرو ابن العاص قد راق له أن يستمر في دهائه ؛ واغتصاب أرض رعيته من المصريين ، بأن أدخل جزءا من بستان المرأة في حدود مسجده ، بحجة أن الظل والماء لازمان للمصلين ! وغضبت المرأة واستشارت عقلاء قومها ، فنصـحوها بأن تتظلم الى أمير المؤمين من عامله على مصر ، فترفع اليه بشكوى تقص فيها قصتها ٠٠ ففعلت ، وأرسلت بذلك كتابا مع رسول الى عمر بن الخطاب ٠٠

ووصل الرسول المصرى الى المدينة ٠٠ وسال عن ديوان أمير المؤمنين ؛ فقيل أنه ليس لعمر بن الخطاب ديوان ! فطلب أن يرشدوه اليه ، فأشاروا له الى رجل كان يجلس على كومة من الحصباء ٠٠ فدهش الرجل المصرى ، وظن أن القوم يستخرون منه ! ولكنه ذهب الى ذلك الجالس وحده بلا خدم ولا حراس ولا أبهة ٠٠ وأسلمه شكوى المرأة المصرية ٠٠ وفض عمر بن الخطاب الرسالة وقرأها ٠٠ ثم طلب رقا كتب فيه :

« من عبد الله عمر بن الخطاب ٠٠

الى الماصى بن العاص ٠٠

أما بعد ، فنحن أولى بالعدل من كسرى! »

وختم الكتاب وأعطاه للرسيول المصرى ، فحمله وهو يائس من نتيجته ، وعاد الى الفسطاط وأسلمه الى عمرو ، الذى لم يكد يقرأه حتى خر على وجه باكيا ٠٠ وذهب لتوه الى المرأة المصرية متوسلا يرجوها أن تغفر له خديعته اياها ويسألها أن تطلب الثمن الذى تريد أو يهدم مابناه !

#### \*\*\*

ويأبى مروجو الشائعة بعد هذا الا أن يختموها بخاتمة مسرحية! اذ لم تكد المسألة تتعقد الى ذلك الحد ، ويحار الوالى أمام رسالة أميره العادل ـ حتى تسارع المرأة المالكة بالمساهمة فى التضحية هى الاخرى ، فتقر ملكية عمرو للارض وتبارك اقامة المسجد الجامع عليها! وتتمادى فى كرمها بعد هذا فتعلن اسلامها وتدخل عن صدق وايمان فى دين الله بعد أن رأت هذه الايات السمحاء من أمير المسلمين العادل العظيم!

والقصة ولا شك لاتعلو أن تكون خيال قصاص بارع ٠٠ أو خرافة راوية من نسج الواهم اتخذ الناس منها مادة للسمر فراحوا يتبسادلونها مرة بالتحبيد وأخرى بالاستنكار وثالثة بالزيادة عليها ، من باب الحماسة للكرم العربى والاشادة بالعدالة الفلة التي اشتهر بها أمر المؤمنين عمر بن الخطاب ٠٠

ومادمنا في موضع التاريخ الحق لبناء المسجد الجامع «امام المساجد» ومقدم المعابد ، وقطب سماء الجوامع ، ومطلع الأنوار اللوامع ، عين قلادة البنيان ، وعقيلة بيوت الملك الديان ، موطن أولياء الله وحزبه ، ومنزل اشياع الدين وصحبه ، طوبي لمن حافظ على المصلوات فيه ، وواظب على القيام بنواحيه ، وتقرب منه الى صدر المحراب ، وخر لديه راكعا وأناب ، ومال اليه كل الميل ، وجنح الى حضرته في جنح الليل ، وصرف همته باجتناء ثمرة خيره ، واددك فضيلة جماعته التي لاتحصل أبدا في غيره » (1) . . . .

<sup>(</sup> ۱ ) ابن دقماص ج ٤ ــ ص ٩ه

أقول: مادمنا فى موضع التأريخ الحق لبناء المسجد الجامع ، فقد كان موضعه الأول دار قيسبة بن كلئوم النجيبى وهو واحد من بنى «سوم» حضر الى مصر مع جيش عمرو ابن العاص ، وكان ممن لهم شرف الجهاد فى شتى المواقع واحراز النصر ..

ويوم وفد قيسبة على مصر مع الجيش الفاتح لم يكن وحده ، بل كان مع اهليه وخدمه . . وكان يملك مائة بعير وثلاثين جوادا كريما ومائة عبد . . وقد نزل بهؤلاء جميعا في «الفسطاط» ، شأنه في ذلك شأن غيره من المسلمين المحساريين الذين أقاموا خيامهم ودورهم بعد ذلك حول فسطاط قائدهم العظيم . .

ولما أنشأ عمرو عاصمته الجديدة ، وأقام العرب لانفسهم الدور بدل الخيام ، دلالة على الاستقرار ، واتخذت كل قبيلة حيا خاصا بها \_ أصبح المكان الذى نزل فيه قيسبة وأهله ملكا له ، فأنشأ فيه دارا وبستانا ٠٠

ولم يكد اختيار عمرو يقع على مكان دار قيسبة ليقام على أرضها المسجد ، حتى بعث في طلب الرجل ٠٠ وعرض عليه الأمر ، وسلاله أن ينزل له عن ذلك الموقع الطيب ؛ ليكون أول مسجد يقام بارض النيل لآداء شعائر الصلاة ٠٠

وأبى كرم عمرو أن يسئل قيسبة الدار منحة ، بل رجاه أن يتخير من الارض مايشاء ، وسيقيم له عليها الدار التي يشاء في مقابل داره أن هو نزل عنها لتكون موضع السجد الجامع ٠٠٠

ولم يطل بعمرو انتظار رد صاحبه قيسبة ، الذى اغتنمها فرصة يكون له فيها أعظم أجر وأخلد ثواب ، فجاء الى أميره العظيم ليقول له وللمسلمين من حوله :

« قد علمتم يا معشر السلمين أنى حزت هلا المنزل وملكته ، وأنا أتصلق به على السلمين » !

وهلل المسلمون وكبروا ٠٠ وبارك عمرو بن العاص هذا الكرم العربي وعاد يعرض على قن على قد يتبيم له من بيت مال المسلمين دارا بدل داره ٠٠ ولكنه أبي ، وأصر على أن يشترى بداره ، يوم يقام مكانها المسجد الجامع ـ عز الدنيا وثواب الآخرة!

وهجر قيسبة بيته واسرع بأهله ومتاعه وما عنده من اماء وعبيد الى حيث كان قومه من « بنى سوم » ، فنزل بينهم ٠٠ ولم يكن من الصعب عليه ــ أمام انتقاله هذا ــ أن يجد في الفضاء الرحب الذي كانوا يسكنونه مكانا مناسبا اختط فيه دارا لسكناه ٠٠

وهكذا أزيلت دار «قيسبة» من مكانها ٠٠ وأسرع المسلمون يمهدون الأرض ويعدونها للبناء بهمة عرفت عنهم في أمثال هذه المناسبات ذات الصلة بشعائر الدين ٠٠

وأعدت الارض ٠٠ وراح المسلمون يفكرون في البناء وصــفاته وهيئته ٠٠ وكيف سيقام ؟! وأي مساحة سيشغل ؟!

وتطوع شقيق المقوقس \_ عظيم القبط في مصر \_ بمشاركة من وكل اليهم أمرالاعداد

فى الرأى ٠٠ وراح بماله من خبرة ، يرسم معهم الخطوط الاولى للمستجد الجسديد و يحددون معالمه ٠٠

وبناء مسجد اسلامى أمر عادى ٠٠ ولكن هذا المسجد « الجامع » الذى أراد له عمرو أن يكون على نمط جديد فى بلد فتح حديثا ليكون مقر الدعوة والحكم ــ لاسك أن أمر بنائه سيكون عسيرا دون الاستعانة بخبرة هندسية ٠٠ لاسيما وأن المساجد الاسلامية نفسها لم تكن ذات أشكال أو أحجام تقليدية ٠٠ أو مواصفات مفروضة ــ لهـــذا رأى عمرو ابن العاص أن يشرف على عملية البناء أربعة من أجلاء الصحابة ، هم : أبوذر الغفارى ، وأبو بصرة ، ومحمئة بن جزء الزبيدى ، ونبيه بن صواب البصرى ــ الذى بلغت منه الحماسة لسرعة اقامة جدران المسجد مداها ، فراح يصنع اللبن بيديه ويرفعه الى مكانه من البناء ٠

وظل العمل يجرى أياما فى ذلك الفضاء الرحب ٠٠ حتى اسمستكمل المسلمون اقامة الجدران ، وتم تسوير المسجد واتخذ شكله الخارجى ٠٠ وكان عاديا الى حد بعيد ، خاليا من النقش أو الزخرفة أو المحسنات المعمارية ٠٠

أما مساحة المسجد نفسها وقت انشائه ، فقد كانت صغيرة ـ لم تزد على  $70 \times 00$  ذراعا 0.0 وكان في مكان متوسط من الفسطاط تحيط به المساكن من كل ناحية 0.0 ولم تكن للمسجد يوم أنشى 0.0 سنة 0.0 هجرية ، 0.0 ميلادية \_ مظاهر تقليدية تدل عليه اطلاقا 0.0

كان يتسم بالبساطة الكاملة: فضاء رحب ، تسوره جدران عادية ٠٠ وله بابانيقابلان دار عمرو بن العاص ، ثم بابان آخران فى ناحيته البحرية ، وبابان فى ناحيته الفربية . وكان سقفه المصنوع من الجريد منخفضا جدا واتخذت أعمدته من جذوع النخل ولم يكن له صحن يتسع لجلوس المسلمين ٠٠ وكان بينه وبين دار عمرو بن العاص سبع أذرع (١)

ووجد عمرو نفسه بعد اقامة الجدران ، أمام اشكال فنى خاص بتحديد القبلة نفسها ، وكيف يمكنه \_ دون الاستعانة بالات هندسية دقيق \_ أن يعين مكانها الذى حدده الله فى البيت الحرام فى قوله سبحانه « وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » !

اذن . . فالضرورة كانت تقضى بأن تتجه قبلة المسجد الجامع الجديد الى المسجد الحرام لتستكمل صفتها الشرعية ويستقيم وجودها الدينى وتؤدى الغرض المطلوب من اقامتها ولم يجد عمرو كبير مشقة في البحث ، فالعرب أهل نجابة فطرية ، ولهم خبرة بالفلك . . وهاهو ذا عمرو يستدعى « ربيعة بن شرحبيل » » « وعمرو بن علقمة القرشى » \_ . وهاهو ذا عمرو يستدعى « ربيعة بن شرحبيل » » « وعمرو بن علقمة القرشى » \_ .

<sup>(</sup>۱) المقریزی ج ۲ ص ۲۶۷

« اذا انتصفت الشمس فاجعلاها على حاجبيكما » ٠٠ فأطاعا وحددا المكان، فراح عمرو يشد الحبال ويمدها ثم قال : « شرقوا القبلة تصيبوا الحرم » !

وهكذا حدد عمرو بن العاص مكان قبلة المسجد الجامع ٠٠ وقد حضر تحديدها معه ثمانون رجلا من أصحاب رسول الله ، بينهم «الزبير بن العوام » والمقداد بن الاسود » ، و « عبادة بن الصامت » ، و « رافع بن مالك » و « أبو الدرداء » ، و «فضالة بن عبيد » ، و « عقبة بن عامر » ، وغيرهم من أجلاء الصحابة ٠٠

وجعل عمرو من مسجده الجامع المسجد الرسمى للدولة الجديدة ، فيه ينعقد مجلس القضاء والشورى ٠٠ ومنه تعرف أمور الدولة جميعا وافتتحه بأول صلاة جمعة جامعة عقب الانتهاء منه مباشرة ٠٠ وسمى المسجد باسمه ٠٠





جامع عمرو بن العاص بصر القديمة بعد الزيادات التي أضيفت اليه ٠٠ انشاه صاحبه عام ١٦١١ - ٢١٢١ - عصر اخلفاء الراشدين

باتمام بناء مسجد عمرو بن العاص الجامع بعد الفسطاط ، واقامة شعائر الدين فيه ٠٠ استكمل الفتح العربي مقومات وجوده الروحي كحامل دعوة ورسول هداية للشعوب .

واستطاع في رفق وهوادة ولين أن يوجه أنظار المجتمع المصرى الى الدين الذي بدأ أهلوه يسمودون العالم ويبشرون الناس با داب وحضارة ومبادىء جديدة ليس لها مثيل من قبل ٠٠

وكان تقليدا رسميا بعد افتتاح المستجد للصلاة ، أن يتولى امامة المصلين فيه الحاكم المعين من قبل أمير المؤمنين ، بوصفه نائبه في كل شيء ، حتى في امامة السلمين ٠٠

وكان لحاكم مصر ، بمقتفى ولايته ، ونيابته عن أمير المؤمنين ، أن ينيب عنه من يليه مرتبة ليقوم مقامه فى أداء الشيعائر والصلاة بالمسلمين فى أى الاوقات يشاء ، حتى لو كانت صلاة الجمعة أو العيدين •

وکان یحب أن یخطب فیهم ویعظهم ، خصوصا فی مواسم أوبة الجباة والعائدین من ریف مصر بعد مواسم الحصاد وغیر ذلك وکانت له فی توجیه شرطته وجباته ورجال دولته ، أسالیب وآراء و تقالید تحتذی



وانه ليقول للقوم وقد اجتمعوا في مسجد الصلاة الجامعة ذات يوم:

« أيها الناس ٠٠

« انه قد تدلت الجوزاء ، وذلت الشعرى ، وأقلعت السماء وارتفع الوباء ، وقل الندى وطاب المرعى ، ووضعت الحوامل ، ودرجت السخائل ، وعلى الراعى بحسن رعيته حسن النظر ، فحى لكم على بركة الله تعالى الى ريفكم لتنالوا من خيره ولبنه وفراخه وصيده ، « وأريحوا خيلكم وأسمنوها ، وصونوها وأكرموها ، فانها جنتكم من عدوكم ، وبها مغانمكم وأنفالكم ، واستوصوا بمن جاورتموه من القبط خيرا ؛ فأن لهم فيكم ذمة وصهرا ، فكفوا أيديكم وعفوا وغضوا أبصاركم ، ،

« ولا أعلمن ما أتى رجل قد أسمن جسمه وأهزل فرسه • • واعلموا أنى معترض الخيل العتراضى الرجال ، فمن أهزل فرسه من غير علة ، حططته من فريضته قدر ذلك !! « واعلموا أنكم فى رباط الى يوم القيامة لكثرة الأعداء حولكم ، وتشوف قلوبهم اليكم والى داركم ـ معدن الزرع والمال والخير الواسع والبركة النامية • •

« فاحمدوا الله أيها الناس على ما أولاكم ، فتمتعوا في ريفكم ماطاب لكم ٠٠ فاذا يبس العود وسخن الماء وانقطع الورد من الشجر ، فحى الى فسطاطكم على بركة « الله » ، ولا يقدمن أحد منكم ذو عيال الا ومعه لعياله ما أطاق من سمته أو عسره ٠٠ أقول قولى هذا وأستحفظ الله عليكم » (١)

#### \*\*\*

وجامع عمرو الذي هو « الجامع الفريد ، النضير النضيد ، الكامل المديد ، الماهول بالطائفين من الطوائف على أنه وحيد ، وهو الجوهر الفرد ، والبيت الذي قدر بانيه السرد ، والمسجد المؤسس على التقوى ، والمعبد المتمسك جاره من الاسباب ، بالاقوم القوى » (٢) كان أمر عمر بن الخطاب باقامته مقصودا به أن يكون المسجد الجامع الذي تقام فيه الصلوات الجامعة وأخصها صلاة الجمعة . •

وقد حافظ عمرو بن العاص على توفر هذا الشرط فلم يسمح بأن تقام صلاة الجماعة من يوم الجمعة في أي مكان آخر بمصر غير مسجده هذا ٠٠ حتى لقد حدث ذات مرة أن جاءته وفود من الشعب، تسأله رأيه فيما يمكن عمله اذا وجبت صلاة العيدين مثلا وهم في أماكن بعيدة عن المسجد الجامع، أيصح لهم حينئذ أن يقيموا صلاة الجماعة ويؤمهم واحد منهم، فتكون الصلاة جامعة ؟!

وأجاب عمرو بأن صلاة العيدين تجوز اقامتها جامعة في مكان بعيد عن المسجد الجامع ٠٠٠ وأن يُؤم المصلين فيها واحد منهم ٠٠٠

واذ ذاك تقدم واحد بسؤال جديد أحب عن طريقه أن يعرف ، أن كان من الممكن تطبيق

<sup>(</sup>۱) المقریزی ج ۲

هذا على صلاة الجمعة اذا وجبت واجتمع جماعة من الناس بعيدين عن المسجد ؟ واذ ذاك اعترض عمرو على المتحدث وقضى ببطلان هذه الصلاة قائلا : أنه لا يصلى بالناس الجمعة الا من أقام الحدود ، وأخذ بالذنوب ، وأعطى الحقوق ٠٠

فكانت الصلاة بعد ذلك في المسجد الجامع تقليدا استنه عمرو ، وطالب به ولى الأمر الذي اعتاد أن يؤم الناس في كل صلاة ، وأن يحدثهم في أمور دينهم ودنياهم ٠٠

وبالرغم من البساطة التى تميز بها جامع عمرو ، وبعده عن الزخرف والفخامة التى اتسمت بها أبنية المصريين بصفة عامة ، والروعة التى اشتهرت بها فيما يختص بالمعابد بصفة خاصة ـ ، فان عمرو لم يوفر سببا من أسباب هذه الفخامة لمسيجده بالرغم من مكانته الرسمية ، ولكنه اتخذ له فيه منبرا من خسب . .

وسيمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن واليه على مصر عمرو بن العساص قد اتخذ له منبرا يتحدث الى الرعية من فوقه ، فأسرع وكتب اليه :

« أما بعد ـ فانه بلغنى أنك اتخذت منبرا ترقى به على رقاب المسلمين ٠٠ أما حسبك أن تقوم قائما والمسلمون تحت عقبيك ؟! فعزمت عليك الا ماكسرته ! »

وأطاع عمرو ٠٠ ولم يحطم المنبر الخشيبي ولكنه أبعده بأمر أمير المؤمنين ، اذ ماكان له أن يجادل ابن الخطاب أو يناقشه في أمر من أمور الدين أو الدنيا ارتام وأمر به !

وبهذه البساطة المتجردة ، أخذ المسجد سمته وصارت له الزايا والصفات ، فتميزت به الفسطاط وتفردت واشتهرت ، وأصبح وهو الجامع الاكبر قبلة الجميع ومقصدهم أيام عمرو ٠٠

#### \*\*\*

وبدأت قافلة الزمان تسير سيرها الخثيث ٠٠ حتى وقفت أمام حادث رهيب ، أصاب قلب الاسلام ٠٠ يوم جرؤ المجوسى اللعين أبو لؤلؤة فطعن بخنجره السموم عمر بن الخطاب صاحب محمد ووزيره وخليفته الثانى ، الذى أعز به الله الدين ، في فجر الدعوة ، وقضى به على الردة وأهل الشرك بعد ذلك ، وفتح عليه الامصار وجعله يضع أساس الامبراطورية الاسلامية المترامية الاطراف !

وولى الخلافة بعد ابن الخطاب ، الصحابى الثالث عثمان بن عفان «ذو النورين» صهر رسول الله ، والمسلم العف الكريم ، الذى شغله دينه عن دنياه فترك أمر الخلافة في يد أهليه من بنى مروان بن الحكم ؛ مما ترتب عليه أن عادت الارستقراطية الوثنية التي حاربها محمد وقضى عليها الاسلام ٠٠

وكان طبيعيا أن يصدر أمر الخليفة الجديد بعزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر ، بحجة انه قصر في جمع خراجها ٠٠ وولى عثمان بدلا منه أخا له في الرضاعة هو « عبدالله ابن أبي السرح » ٠٠

وترك عمرو مصر بشخصه وظل فيها باسمه وسمعته وذكريات أمجاده وأقاصيص عدله

وحب الشعب له ؛ اذ رفع عن كو أهلهم الجزية ، واعتاد أن يصرف أكثر الخراج في اصلام شئون الدولة ثم يرسل بعد ذلك فائضه الى أمير المؤمنين ٠٠

#### \*\*\*

ترك عمرو بن العاص مصر وله في كل بقعة فيها ذكرى طيبة وأحدوثة عطرة ٠٠ وجاء عبدالله بن أبى السرح والمالهمه ، فاستطاعان يجمعه وان يكدسه وأن يرسله وفيرا الله عثمان الذى أدهشه ذلك التغير في جمع الخراج ، حتى لقد قال لعمرو ذات يوم ، وقد وصله ذهب وادى النيل وفيرا : « لقد درت اللقحة بعدك ياعمرو ؟! » ٠٠

وأسرع ابن العاص يقول: « نعم ، ولكنها أجاعت أولادها »! مشسسيرا بذلك الى ان أبى السرح جمع الجزية ولم يهتم بمصائر الشعب، فجاع من جاع وتشرد من تشرد، وتلوق الناس غصص الحاجة وقسوة الفقر • •

#### \*\*\*

وظل عبد الله بن أبى السرح يحكم مصر باسم الخليفة عثمان ، حتى لحقه مرض الموت ، فمات في الفسطاط ودفن بها ٠٠

و تولى حكم مصر من بعده وال جديد هو « قيس بن سعد بن عبادة الخزرجى » وأبوه من الأثمة السابقين في الاسلام ومن أوائل من دعوا الى هجرة رسول الله الى يثرب ، حيث حمى الاسلام بقائم سيفه و بعصبيته القوية ومكانته في بلده وحب الناس له ٠٠

وكما مرت أيام عبد الله بن أبى السرح ، كذلك مرت أيام قيس : هدوء ٠٠ وخراج المنظم ١٠ ولا شيء أكثر من هذا ١٠ حتى المسجد الجامع الذي ضداق بالمسلمين الذين الكاثروا ، اما عن طريق الهجرة من مكة والمدينة وغيرها من البلاد الاسلمية ، أو عن طريق اسلام أهل مصر أنفسهم حتى هذا المسجد لم يلتفت أحد من الواليين اليه وتركاه على حاله كما بناه عمرو بن العاص ٠٠

وقامت الفتنة الكبرى ٠٠ وشغلت الامصار نفسها بأنباء عثمان وقيام أمية ، وسطوة رجالها وانتزاعهم مقود الحكم من الخليفة المرضى الطباع ٠٠٠

وثار الناس • • وتبلبلت الخواطر ، وسافرت الوفود الى المدينة ، اما لشكوى ولاتهم ، أو للمطالبة بعزلهم أو التحقيق معهم لما ارتكبوه من جور وخروج على أصول الدين • •

وخرج أحراد مصر في جملة من خرجوا، ووصلوا الى المدينة ٠٠ وكان لهم خطرهم بين الثوار على عثمان ٠٠

واستفحل أمر الفتنة ، وخرجت من أيدى العقلاء ، وركب الثوار رؤوسهم لاصرار آمير المؤمنين على موقفه الحازم منهم ، وعدم انصياعه الى آرائهم ورفضه الاستجابة الى مطالبهم وأمره اياهم بالعودة الى بلادهم وترك الفرصة له ليرى فى شكاويهم ومطالبهم رايه ٠٠ وكانت الواقعة الخطيرة ٠٠ وكان الاقدام على اهراق الدم الزكى ادم عثمان بن عفان :

#### صهر محمد وصاحبه والمقدم على كثيرين من أوائل من آمنوا به!

وقتل عثمان . . ذبح ذبح الشاة وهو قائم يصلى فى محراب بيته رضوان الله عليه . . وترك وراءه ثلمة رهيبة ٠٠ وخرقا كان من العسير رتقه ، فأخذ يتسع ويتسع حتى راحت الأمصار يأكل بعضها بعضا ٠٠ وكثرت فيها الأحزاب واتسعت شقة الخلاف واستطاعت الارستقر اطية الوثنية التى أطلت برأسها من وراء كرم عثمان وطيبته بالظهور ٠٠ وخرجت الى ميدان الحياة العامة مرة أخرى ــ استطاعت أن تحدث بين المسلمين حدثا جللا ، رهيبا تمثل فى وقوف « معاوية بن أبى سفيان » فى وجه « على كرم الله وجهه » ، وعدم الاعتراف ببيعته الشرعية والمناداة به خليفة رابعا على المسلمين !

#### \*\*\*

واتسعت رقعة الخسلاف بين صاحب الحق الشرعى أمير المؤمنين «على بن أبى طالب » وبين حاكم الشام الخارج عليه \_ « معاوية بن أبى سسفيان » ووصلت الى درجة اجتراء الوالى على اتهام أميره بالتقصير في الأخذ بدم صاحبه وعديله عثمان بن عفان ٠٠ من قتلته ، وتركه اياهم يعيشون أحرارا دون عقاب !

ووصل الخلاف الى ذروته بين الرجلين ٠٠ حتى لقد جاهر معاوية أمير المؤمنين « عليا » بأنه لا طاعة له عليه ٠٠ ولا ولاء له ، وانه لايمكن أن يعترف به أميرا للمؤمنين أبدا !

و تحصن في دمشتق الشيام مقر ولايته واعتز فيها بأثباعه ٠٠ وكون لنفسه شبه دولة اسلامية لاتخضع لأمير المؤمنين !

واشتم عمرو بن العاص من رائحة الخلاف بين ابنى العم وصهرى الرسسول أن الخرق سيتسمع على الراقع ، وأن الكسر لن يقدر له أن يجبر أبدا ، لان الصراع يقوم بين داهيسة لايمكن أن يسلم وقد واتته فرصة السلطان ، وصاحب حق يفضل الموت على التهاون في حقه !

ورأى عمرو أن من صالحه أن يقف فى المعسكر الأموى \_ ضد المعسكر الهاشمى ، لثقته بأن الحيلة قد تفلح ٠٠ وان « عليا » المستقيم الخلق الشنجاع القوى \_ قد يترنح أمام ضربة ماكرة من ضربات الدهاء والمخادعة التي سوف يحسن معاوية توجيهها اليه ، والتي قد تزداد وتعظيم خطورتها أن هي تأيدت بانضمام عمرو!

وهكذا وجد عمرو الحصيف فرصته النادرة ؛ ليظهر في نجال الحياة العامة من جديد ٠٠

وسرعان ماكان على رأس جيش معاوية الذي وقف في « صفين » يستقبل جيش أمير المؤمنين « على » ليحاربه !

ولقد كانت مغامرة فعلا من سيد بنى أمية أن يجند جنده ويقف بجيشه فى وجه «على» سيف الله وصاحب الانتصارات العظيمة فى الاسلام ٠٠ الذى لم يكد يجول جولته فى أول موقعة حتى ولى جيش معاوية الأدبار وانهزم وفر صـــناديده يتلمسون النجاة من سيف

« على » الذي علا صوته يطالب بحقن الدم ويدعو معاوية الى مبارزته ٠٠ فان أظهره الله عليه انتهت الفتنة ، وان نصر الله معاوية ، تم له ما أراد ٠٠

ورجف ابن أبى سفيان ٠٠ وابتسم عمرو الداهية ، وطلب من معاوية أن يلبى دعوة ابن عمه لبيارزه ، قائلا له: « والله لقد أنصفك »

واذا بمعاوية يقول: « والله ما أنصفتني أنت يا أبن العاص أتريد أن تقذف بي بين فكي ابن أبي طالب! »

وتبادل الرجلان نظرة مفهومة ٠٠ ــ لقد كان معاوية الداهية يستجير بدهاء صاحبه وزميله عمرو، الذي سرعان مافكر في خدعة «التحكيم» وأمر برفع المصاحف على الرماح ٠

وانتصرت الخديعة فى النهاية • • وكوفى عمرو بولاية مصر مرة ثانية ، وكان واليها فى ذلك الوقت « محمد بن أبى بكر الصديق » • • وكان بعض الخوادج قد ذهبسوا اليه وحاربوم وانتصروا عليه فقتاوه شر قتلة ونكلوا به !

#### \*\*\*

وهكذا ٠٠ عاد عمرو الى مصر ٠٠

ولكن عودته هذه لم تكن مستقرة في بدايتها ، لأن الشرارة التي اشترك في اطلاقها كانت لم تزل ترعى الهشيم ٠٠ وكانت قد تكونت بين صفوف المسلمين فرقة من الخوارج القساة ، استقر بهم الرأى على القيام بعمل حاسم يريح الاسلام والمسلمين من دعاة الفرقة وكانوا في نظرهم ثلاثة : على ، ومعاوية ، ثم ٠٠ عمرو بن العاص !

ووقع اختياد الخوارج على ثلاثة من بينهم يقتلون هؤلاء التـــلاثة ؛ ليعود الصفاء بين السلمين ٠٠

وأفلح قاتل « على » في صيد سيد المحاربين غدرا!

وفشيل من ذهب ليقتل معاوية ، اذ لم يحكم الضربة التي سددها ٠٠

أما قاتل عمرو ، فقد ذهب الى الفسطاط ليتربص بضحيته الدائرة ١٠٠٠

ورابط الخارجي الى جوار باب مستجد الجامع المواجه لدار عمرو ٠٠٠

وشاءت الظروف أن تعيق الامير عن الخروج ليؤم المسلمين في صلاة الجمعة في ذلك اليوم ، فأناب عنه صاحب شرطته ((خارجة بنحذاقة)) ليؤم المسلمين ويصلي بهم ٠٠٠

وخرج صاحب الشرطة في موكبه ، ٠٠٠ ومر في طريقه بالقاتل المتربص الذي انقض عليه كالوحش المفترس ، فأجهز عليه وهو يظن أنه قد نفذ ما أمر به وهو قتل عمرو ٠٠ ولكن ، لم يكد الشرطة يقبضون عليه ويدخلونه على « عمرو » في داره حتى راعه تعظيم الناس لذلك الرجل الذي أدخلوه عليه ، فسال عنه فقيل له : انه عمرو بن العاص ! فذهل اد وأحب أن يعرف اسم ضحيته ٠٠ فقيل له ان اسمه « خارجة » !

وصرخ الخارجي في ذعر وقال لعمرو في وجهه: « والله مااردت غيرك ياعمرو »!

### الم الله « خارجة » ! الله الله « خارجة » ! المحاب عمرو في ملء هدوئه : الدت عمرا ، واراد الله « خارجة » !

وظل عمرو في منصبه يحكم مصر باسم الخليفة الأموى معاوية بن أبي سفيان ، حتى واتته منيته ليلة عيد الفطر من السئة الثالثة والأربعين للهجرة ٠٠.

فلما كان يوم العيد أخرج نعشه الى الجامع ووضع فى المحراب ١٠٠ حتى تكاملت الناس وصلوا عليه بعد صلاة العيد ٢٠٠ ثم حمل ودفن فى مقابر الفسطاط على طريق الحاج » (١) وأمر «معاوية» بعد موتعمرو بن العاص ، أن يولى على مصر أخوه «عقبة بن أبى سفيان». ليحكمها باسمة ٢٠٠ فحضر و تولى مقاليد الامور فى وادى النيل ٢٠٠

ولكن منيته لم تمهله غير عام واحد ، مات بعده ودفن بمصر ٠٠

#### \*\*\*

وتولى مصر بعد ذلك الراوية المؤمن « عقبة بن عامر الجهشى » الصحابى الجليل والراوية الا من لاحاديث رسول الله

وبعد «عقبة » ، تولى حكم مصر ، باسم معاوية ايضا « مسلمة بن مخلد » . . ومسلمة بن مخلد أول حاكم لمصر ، بعد عمرو – اتجه بتفكيره الى المسجد الجامع ، ورغب فى زيادته وتوسيع رقعته بعد أن شاهد بنفسه كيف ضاق بالمصلين ، ولم يعد يسمع للمسلمين الذين كانوا يأتونه للصلة والتذاكر فى الدين ١٠٠ كما لم يعد يصلح بهيئته المتواضعة لائن يكون مسجد الدولة الاكبر ٠٠٠

وكتب مسلمة بن مخلد الى أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان سينة ثلاث وخمسين. للهجرة ، يشرح له حالة المسجد ٠٠ ويصف له ضيقه ، ويرجوه أن يأذن له بتوسيع رقعته وتحسن بنيانه ٠٠٠

وأسرع معاوية وهو رجل الدعاية البارع ، فأمر واليه بأن يوسع جامع عمرو بن العاص وأن يزيد فيه ماشاءت له الزيادة وما سمحت له به الموارد ٠٠

وصدع مسلمة بن مخلد الأمر ، وكان أن وسع رقعة الجامع وزاد فيه مما يلى دار عمرو نفسه ٠٠ حتى ضاق الطريق بين المسجد والدار ، ووسعه أيضا مناحيته البحرية وجعل له في هذه الجهة مكانا رحبا مسقوفا ٠٠ وكان ذلك في سنة ٥٣ هـ ٢٧٣/٣٦٢ م

وبلغ اهتمام مسلمة بن مخلد بجامع عمرو مداه ، فطلا حوائطه وجدرانه بالجصورخرف. بنيانه ، وبنى له أربع منارات سامقة شامخة ، جعل مداخلها ومصاعدها من الخارج ٠٠

ولم تكن هذه المنارات سوى ابراج مربعة كانت فى الواقع نواة للمادن التى انشئت. بمصر بعد ذلك مما نرى الكثير منها الآن وقد تطورت تصميماتها وتنوعت أشكالها ٠٠

ولم ينس مسلمة في غمرة اهتمامه بالمسجد أمر فرشه بالحصير ، فاستبدل به الحصياء ، وجمله وحسنه وجعله جديرا بأن يكون المسجد الجامع في العاصمة الاسلامية،

( ۱ ) ابن ایاس ج ۱۰ ۔ ص ۳۷

الذى يتسع لوفود المصلين الذين تكاثر عديدهم وكانوا يتزايدون أضعافا في المناسبات والاعياد ٠٠

وظل مسلمة بن مخلد في دست الحكم على مصر حتى مات بعد خمس سنين ، حافلة بجلائل الاعمال ٠٠

#### \*\*\*

وجاء من بعده «سعيد بن زيد الازدى» ثم . . خرج «عبد الله بن الزبير» على الخلافة الاموية وأنكر البيعة ، واستقل لنفسه بخلافة أعلنها في المدينة ، ودخلت في طاعته امصار متعددة ، منها العراق ومصر ٠٠

وحكم مصر «عبد الرحمن بن جحدم » باسم الخليفة عبد الله بن الزبير ١٠٠ وظل في منصبه هذا يرقب الصراع السياسي بين مولاه ، وبين دهاقين السياسة الأموية ، الذين استطاعوا بعد خلافة قوية دامت سبع سنوات ، أن يثلوا عرشه ويبددوا ملكه ، ويعيدوا الامر كله الى أمية من جديد ٠٠

'فذهب ابن جحدم عن مصر ٠٠ وجاء بدلا منه « عبد العزيز بن مروان » ليحكم مصر باسم أخيه الداهية « عبد الملك بن مروان » ١٠٠

ولقد كان عبد العزيز بن مروان \_ على قلة مكثه بمصر ، رجلا لم تصرفه السياسة عن شئون الدين . . لقد رأى انكباب أخيه عبد الملك على شئون الدنيا ، انكبابا أبعد عن ذهنه فكرة ارتقاء عرش الخلافة بعده وأحب أن يكون له شأن فى محيط الدين فقرب منه العلماء وشجعهم على أداء رسالة الدين ، ووجه اهتمامه بجامع عمرو ، ونظر اليه بعين الرعاية الجديرة به ٠٠ وبالدعاية الائموية التى لعبت فى تلك الا ونة أخطر دور لتثبيت حفهم فى الخلافة ، وأنهم أجدر الناس بها على الاطلاق !

وبالرغم من أن عبد العزيز ترك سكنى الفسطاط ، وانتقل الى مدينة «حلوان » الجافة ذات المناخ البديع ٠٠ فانه لم يرد أن ينقل مقر العاصمة أو يغير أى وضع من الاوضاع ٠٠ وكان ، تأكيدا منه لرغبته هـذه ، أن وجه همه الى الجسامع السكبير ، فقرر أن يوسع رقعته وأن يدخل فيه زيادات تتناسب وخطورة الدور الدينى الجليسل الذى كان يقوم به في مصر الجديدة العهد بالاسلام ٠

وأعد عبد العزيز خطته الاصلاحية ، ورسم خطوطها وأكمل استعداده لتنفيذها في العام السابع والخمسين للهجرة النبوية ٠٠

وكانت خطته تقوم على ضرورة ابدال نظم الا بنية وان يشمل التحسين جامع عمرو برمته ، ولو أدى الامر الى ازالة معالمه كلها واقامة مسجد آخر جديدا في كل شيء يقوم مقامه ٠٠ويفي بالغرض ويكون فيه من التطورات التي خقت الفكر الاسلامي الشيء الكثير٠

ووجد عبد العزيز أمام ظروف العمل الذي أخذ على عاتقه مهمة القيام به ، أن يهـدم جامع عمرو من أساســـه · ويقيم مكانه مسجـدا آخر ، فكان أن أتم الهدم · · ولم يبق

شيئًا من معالمه القديمة غير « قبلته » اذ أراد الاحتفاظ بها تكريما لمن وقفوا على بنائها من كبار الصحابة ، وابقاء لا أثر ديني عظيم ٠٠

وأولى عبد العزيز كل همته للبناء الجديد ، وراح عماله يعملون في جد ومهارة ، وعرف حذاق الصناع من المصريين كيفيظهرون كفاياتهم الانشائية التيعرفت عنهم ٠٠وسرعان ماتم بناء المسجد الجديد وكمل تزيينه ونقشه بما يتناسب ومقام بانيه ، شقيق أمير المؤمنين وحاكم وادى النيل ٠٠

#### \*\*\*

وافتتح عبد العزيز بن مروان المسجد الجامع للصلاة ، وأحب أن يؤم المصلين فجر افتتاحه ٠٠ فأعدت العدة لذلك ، وفتحت الابواب ، وخرج الوالى قبل موعد الصلاة من «دار الذهب » وصلى بالناس ثم ٠٠ اذا به يشهد عجبا !

لقد راع عبد العزيز أن يرى من جموع المصلين خفة ، ورغبة فى الاسراع بالخروج من المسجد ٠٠ فأصدر أوامره بأن تغلق الابواب كلها وألا يسمح لا حد ممن كانوا بالمسجد بالخروج ، فقد أحب أن يعرف سر هذه الخفة البادية منهم ، وسبب اسراعهم فى الخروج عقب الصلاة مباشرة ؟!

وراح الوالى يستدعى المصلين من رعيته واحدا واحدا ، ليتعرف أحوالهم ، فكان يسأل الرجل منهم : الك زوجة ؟!

فيقول: لا ٠٠٠

فيامر بزواجه !! ثم يساله : « ألك خادم » ؟!

فيقول: لا ٠٠٠٠

فيأمر له بخادم • •

ثم يسأله : هل عليك دين ؟!

فيقول: نعم ٠٠٠

فيأمر له بسداده ا

ويسأله: هل آديت فريضة الحج ؟!

فيقول: لا ٠٠

فيأذن له بالحج على نفقة الدولة!

وهكذا وصل الأمير الأموى الحاذق الى تعرف سر قلق الناس وخفة صلاتهم ٠٠

لقد كانوا في حاجة الى الاستقرار الذي فقدوا اسبابه فوفرها لهم ، ليرتاح بالهم من ناحية الدنيا فيلتفتون الى شئون الدين ليؤدوا حقه مطمئنين ٠٠

وظل عبد العزيز حيث هو ، رجل الصلكات والكرم ، الساهر على صوالح الشعب الراعى لامور الدين ، البعيد عن السياسة الاموية وتياراتها ٠٠ حتى حدث ذات يوم أن طرق « النجابون » باب داره في حلوان ، وقد جاءوه من دار الخلافة بمصحف عظيم من

جملة المصاحف التي أمر بنسخها «الحجاج بن يوسف» لتوزع في الا مصار · ·

كان عبد العزيز يكره الحجاج ، ويكره سياسته ٠٠ ويكره فيه سفاحا شريرا ، أساء الى أمية معنويا أكثر مما أفادهم ماديا ٠٠ لهذا ساءه اليوم جد الاساءة أن يرسل الله الحجاج مصحفا ٠٠ وأن يطلب منه وضع هذا المصحف في المستجد الجامع ليقرأ منه القصياصون ٠٠٠

وأبى عبد العزيز أن يطيع الحجاج ، وكره أن يضع مصحفه فى جامع عمرو ٠٠ فكان أن أمر بأن يعد للمسجد الجامع مصحف خاص ٠٠ وسرعان ما استجاب النساخون والكاتبون لامره وتسارعوا يكتبون المصحف المطلوب ، ويفرغون فى نقشه وتزييه وتنميقه خلاصة تجاربهم الفنية ٠٠

ثم قدموه اليه فأعجب به ، ولكنه مع اعجابه أراد أن يستوثق من صحته صحة كالملة ــ لا عن طريقه هو بل عن طريق الغير ، وأن يعرف أن الاخطاء الاملائية قد فاتت كاتبيه ، فأفرد جائزة ثمينة أن يكشف فيه أي خطأ ٠٠

وأقبل القارئون من كل صوب على المصحف الجديد يقرأونه ويدققون حتى استطاع، « زرعة بن سهيل » أحد قراء الكوفة أن يفوذ « بالجمل ، والثلاثين دينارا » التي عرضها عبد العزيز يوم كشف خطأ لفظيا في هذه الاتية :

« ان هذا أخى له تسمع وتسمعون نعجة » وكانت مكتوبة كالاتى « له تسمع وتسمعون نجعة » بتقديم « الجيم » على « العين » ٠٠

#### \*\*\*

وأمر عبد العزيز بن مروان بالمصحف لاصلاح مافيه من خطأ لفظى ، واستبدل الورقة بأخرى ٠٠ وبعد أن استوثق من صحته التامة ٠ أمر بأن يحمل من داره الى جامع عمرو صباح كل يوم من أيام الجمعة ، ليتولى القصاصون القراءة فيه ثم يعهد ذلك الى بيت الأمير ٠٠٠

ولما كان القاضى « عبد الرحمن بن حجيرة الخولانى » هو الذى يتولى فى ذلك الوقت أمر القضاء والقصص فى مصر ، فقد كان هو أول من قرأ فى هذا المصحف فى جامع عمرا ومات عبد العزيز بن مروان والصحف يومها فى داره فاعتبر ضمن ميراثه ، واشتراه ابنه أبو بكر شقيق الخليفة الاموى عمر بن عبد العزيز ، واشترته من بعد أبى بكر هذا ابنته « أسماء » بسبعمائة دينار ، ثم وهبته لجامع عمرو ليقرأ فيه القصاص الى جانب المصحف الا خر ، الذى نسب زورا الى « عثمان بن عفان » ، ومن يومها عرف هذا المصحف باسم مصحف أسماء بنت أبى بكر بن عبد العزيز بن مروان ، ، ومن يومها عرف هذا المصحف باسم مصحف أسماء بنت أبى بكر بن عبد العزيز بن مروان ، ،

وتولى مصر بعد عبد العزيز ابن أخيه عبد الملك ٠٠ وكان اسمه « عبد الله » ٠٠ وهذا الأمير الاموى لم يكن أقل من عمه اهتماما بجامع عمرو بن العاص ، اذ أمر

ق السنة التاسعة والثمانين للهجرة بأن يرفع سقف المسجد كله ـ وكان منخفضا ٠٠ وأن ترتفع جدرانه بما يناسب مكانته ٠٠ فتمت هذه العمارة وأخذ جامع عمرو سمة حسنة وأصبح عالى البنيان ٠٠

وعند تعلية سقف المسجد ، وقفت جهود عبد الله ، فلم يزد عليها شيئا حتى انتهت ولايته بعد خمس سنوات ٠٠٠

#### 本本本

وجاء بعده الى مصر واليا جديدا هو « قره بن شريك العبسى » ليحكمها باسم «الوليد ابن عبد الملك » • •

وكما كان عصر الوليد هو عصر الفتوح واتساع رقعة اللولة الأموية كذلك كان هذا العصر عصر التعمير والبناء في كل مكان ٠٠

وكما أقام الوليد المساجد وجددها وبنى الدور والسبل ، وأعاد بناء مسجد رسولات صلى الله عليه وسلم والمسجد الأموى ، كذلك أمر بأن يهدم جامع عمرو من أساسه وطلب من واليه قره بن شريك أن يعيد بنايته من جديد بما يتفق وجلال الخليفة الاموى وتراثه العظيم ، ويتناسب والخراج الوفير الذى كان يدخل خزائن بيت المال من شتى الاصقاع التى وصلت اليها فتوح المسلمين ٠٠

وأتم قره بن شريك هدم المسجد الجامع في العام الثاني والتسمين للهجرة ، وبدا بنيانه على أسس ونظم جديدة ٠٠

كان عمرو بن العاصقد أقام أبنية الجامع الكبير على غير أساس من علم العمسارة أو فنونها ؛ اذ لم تكن للعرب وقتها دراية بالبناء ولا معرفة بأصوله وتقاليده ٠٠ كما أنه لم تكن للمساجد نفسها هندسة خاصة ولا أشكال معينة ٠ ولكن بعد أن احتكت الحضارة العربية الناشئة بالحضارات العريقة الاخرى ، وذابت في بوتقتها شعوب وحضارات ، وشهد عباقرتها فنونا متعددة من بيوت العبادات أصبحت للولاة والخلفاء فيهم آراء هندسية وتقاليد ، كان لابد أن تراعي في بناء المساجد ٠٠

ولما كانت هذه التقاليد الانشائية قد تم تطبيقها في مساجد معينة ومحدودة ، فقد رؤى أن تطبق عند اعادة بناء المسجد الجامع في الفسطاط عاصمة مصر ٠٠٠

وعلى هذا الاساس بدأ قرة بن شريك عمله ٠٠

وآتت العبقرية الانشائية المصرية أكلها ٠٠ وكما أحسن الوليد استخدامها في اعادة بناء مسبجد النبى والمسجد الأموى ٠٠ كذلك أحسن «قرة بنشريك» استخدامها ، تحت اشراف « يحيى بن حنظلة » مولى بنى عامر بن لؤى ــ وهو يعيد بناء جامع عمرو بن العاص وبالرغم من أن قره بن شريك لم يكن من الولاة الذين يقيمون حدود الدين كما يجب وبالرغم من أنه استباح الكثير من المحرمات ومنها شرب الحمر ــ كما قيل ــ فان صلاة

الجمعة لم يهمل شأنها \_ وقد هدم جامع عمرو \_ بل حرص على أن تقام باستمرار في تلك الفترة في « قيسارية العسل » • •

وتم بناء المسجد الجديد بعد أربعة عشر شهرا ١٠ أصحبح بعدها جديدا في كل شيء ، فاتسعت رقعته وزيد فيه من ناحيتيه الشرقية والجنوبية ، ودخلت في ساحته الدار التي كان يسكنها عمرو بن العاص نفسه ، وضم الى ساحته دار عبد الله بن عمرو بن العاص وكان بها في ذلك الوقت قبره ، فشمله بناء الجامع الكبير فأثبت بذلك نسبة المسجد العتيد الى أبيه عمرو ، فاتح مصر ، ومنشىء فسطاطها وباني جامعها ١٠ وليكون في وجود هذا القبر في باحة المسجد مايزيد تلك الصلة ويعطيها صفة الخلود !

وعوض قرة بن شريك حفدة «عمرو بن العاص» عماأخذه منهم ، ووهبهم دورا بالغة الاتساع في زقاق مليح في «النحاسين» و «العداسين»

وأفرخ « قرة » همه فى تجميل المسجد ، فنقل اليه لأول مرة أعمدة رومانية ومصرية ويونانية قديمة ، جلبها من بعض دور الثراة من الاسكندرية وغيرها ، أو من بعض المعابد القديمة أو البيع التى هجرها عبادها ٠٠٠

وباتمام عمارة « قرة بن شريك » أصبح جامع عمرو بناء عظيما ، له فوق العمد والأيوانات والباحات ، أحد عشر بابا ٠٠ أربعة منها في ناحيته الشرقيلة آخرها باب النحاسين ، وأربعة في ناحيته الفربية ، وثلاثة من جهته البحرية ١٠٠ !

ولم تفت الائمير فرصة تجميل المستجد الجامع وطلائه وزخرفته بما يتفق والانشساءات الكبرى التي تمت أيام الوليد ٠٠





## وَولَ وسيحير

توالى على مصر ولاة أمية بعد قرة بن شريك . . ولكن لم يهتم أحد منهم بعمارة جامع عمرو أو زيادته كما اهتم «قرة» ، ذلك لان الرجل أسسه وأحسن بنيانه وجعله خليقا بأن يكون امام المساجد في عاصمة البلاد . . .

ومر ركب التاريخ في سيره الرتيب مرة ومرات . ثم مال ميزان نهار أمية وبدأت ظلمة الغروب تحتويها بعد طول الاشراقة ، وتبدت في الافق شحوس بني العباس ، وتقدمت بنودهم خفاقة ورماحهم مشرعة وسيوفهم مسلولة ، ومعاولهم معدة . فأخذت تهدم صرح أمية وتشل عرش الارستقراطية ليرسو مكانه عرش حفدة العباسي بن عبد المطلب عم سيدنا رسول الله . . .

وتقدم أبو مسلم الخراسانى ، وخلفه البنود السود تخفق مزهوة ، واخدت جحافل أمية تفر ، والصفوف تنهار في أثر الصفوف ، حتى لم يبق هناك من أمل في النجاة ، ووجد آخر بنى أمية (( مروان الحمار )) ، نفسه في مأزق ، أسرع يعمل جاهدا ليخرج منه ، وبالفرار!

« مئذنة الحاكم »

الى أين ؟!

ونقل « مروان » عينيه حواليه ، يرقب الشمس التي أفلت،ويتذكر الدنيا العريضة التي كانت له ليتخير مكانا يختبيء فيه من الهول العباسي الذي كان يتقدم كالاعصاد

الشبوب، يهدم ويدمر ويقوض ولا يستطيع أن يقف فى طريقه سد أو حائل على الاطلاق وكانت مصر أقرب مكان يمكن أن يلجأ اليه مروان الحماد ؛ فاستقر به الرأى أن يهرب اليها عساه أن يجد فيها مايحميه من الهول العباسى وعساه يستطيع ساعة يصلها أن يجد الحمى والملاذ والجند الذى يظاهره ويعزز مكانته ويقف دونه ليحول بينه وبين العدو الذى تمكن واستعظم وحالفه التوفيق وسارت فى ركابه مواكب الانتصار ٠٠

ووصل مروان الى وادى النيل ٠٠ ووطئت قدماه التربة الطاهرة التى ماأحبت جبانا ولا رحبت يوما برعديد ٠٠ فلم يجد المدد الذى كان يرجوه ولا القوة التى يعتز بها ، ولا الرجال الذين يذودون عنه الاعصار ٠٠ فوقف حائرا لايدرى من أمره رشدا ٠٠

لقد ضاقت به الا رض ومادت ؛ فلا الشمال مرحب ببقائه ، ولا الجنوب راغب فيه ٠٠ وانه في غمرة حيرته تلك ليقرر العودة ليلقى قدره ، وليكن مايكون !

كانت الراية السوداء العباسية قد ارتفعت ورفرفت خفاقة مزهوة ، وكانت راية أمية قد هوت بعد أن مزقتها رياح التواكل والفرقة والاضطهادات المتوالية ٠٠

وكانت الاشراقة العباسية قد علت كل مكان من العالم الاسلامى ، وقد مهد لها الدعاة الطريق وسبقوها متقدمين طلائعها يروجون للقادمين بالعدل ، ويذكرون الناس بالائمة الميامين من أبناء « على والحسين » الذين اضطهدتهم أمية وطاردتهم ٠٠ ويذكرون الخلفاء الراشدين من أصحاب محمد الذين لعنهم بنو مروان على المنابر علانية ٠

وأنصت الناس الى الدعاة ٠٠ وأصغت الشعوب الى الروايات المنيرة التى تحدثت عن المذابح والمطاردات وأقسى ألوان التنكيل ، وهم فى دهشة لم تلبث أن استحالت الىلعنات، راحوا يصبونها على بنى أمية ، وأمرائهم أجمعين ٠٠

#### 水水水

لقد كان الصراع بين الدولة التى شساخت وخرت على ركبتيها ساجدة مستسلمة ، والدولة الفتية المتطلعة ودعاتها من بلاد فارس ـ صراع دعاية ، أكثر منه صراع رماح وسيوف ٠٠٠

وكان من البديهي أن تنتصر الدعاية أروع انتصار ٠٠

قال الدعاة : ان أبناء العباس لم يخرجوا طالبين الامارة والصدارة ، بل جاءوا ليعيدوا أمجاد الهاشميين ويثبتوا الولاية في أصحابها ورئة رسول الله وقرابته ، الذين كانوا موضع اضطهاد من كل الخلفاء وجميع الولاة ٠٠

وكان طبيعيا أن ترتاح الاسماع لأقوال القائلين ، وأن تجد الدعوة صداها في كلقلب يحب أهل البيت من عترة الرسول وأهليه ٠٠

وعز على مروان أن يجد في مصر جندا وحماية ، اذ سبقه الدعاة اليهــــا وعرفوا كيف يسممون الآبار أمامه ٠٠



مقياس النيل بالروضة

انشى، عام ٢٤٧ هـ - ٨٦١ م فى عصر الدولة الا وية فى آخر عهد الخليفة المتوكل على الله جعف المهاسى واشرف على بنائه المهندس محمد بن كثير الفرغانى واطلقت عليه اسماء المقياس الهاشمى، والمقياس الجديد ، والمقياس الكبير وهو مانسميه الآن « مقياس الروضة »

ألم يكن مروان الحمار سليل معاوية الذي لعن عليا كرم الله وجهه علانية على المنابر ٠٠ وجعل هذه اللهنات على كر العصور التي تلته تقليدا أمويا ، اضطر الى سماعه الناس ؟! ألم يكن مروان الحمار هذا سليل « يزيد » الماجن ، الذي استباح قواده دم الحسين الشمهيد ابن الزهراء البتول ؟!

الم يكن مروان هـــذا الذى جاء يحتمى بالكرم المصرى ، سليل مروان بن الحكم ، وعبد الملك ، والوليد ومسلمة •• وغيرهم من طغاة أمية الذين أهرقوا الدماء الزكية ، وأفسدوا الذمم ، وكانوا حربا لا هوادة فيها على آل البيت ؛ فســـجنوهم وطاردوهم وتتبعوهم في كل مكان !

اذن ٠٠ فلم تحمى مصر حفيد السفاحين القساة ـ ؟! ولأى سبب تؤيده ؟ ٠٠ والذا يقف أحرارها في صفه يحولون دونه والقصاص ؟!

تلك كانت الأسئلة الحائرة التى لم تجد لها عند جموع الشعب جوابا ، والتى بسببها انفضت الجموع عن مروان الهارب وتركته وحده يشرب صاب الوحدة ويستشعر قسوة الندم ويعتصر الخوف قلبه ويرهبه ويميته فى كل لحظة عشرات المرات قبل أن يلقى الميتة التى كانت تنتظره لتضع حدا لحياته !

وهكذا وجد مروان نفسه وحيدا ، لا عون ولا نصير . حتى أولئك الذين صحبوه فى هربه كانوا يتحينون الموقعة الفاصلة ، لينفضوا من حوله ويتركوه الى حظه التعس ! ووصل مروان الى ناحية الشرق ، وهو لايدرى : أكان فى طريق العودة الى عاصمته التى ملكها أعداؤه ، أم فى طريقه لناضلة أولئك الأعداء الذين تبعته جموعهم الى مصر ؟!

※ ※ ※

وتقدم «صالح بن على بن عبد الله بن عباس » بجنده الى مصر ؛ ليقفى على المقاومة الأموية الباقية ٠٠ وفر مروان ثانية والعدو يتابعه حتى شاء الله أن ينهى هده الحياة المضطربة القلقة ، وأن يضع حدا لحيرة صاحبها وتشرده وعدم استقراره وما لحقه منهوان واذلال ، فسقط مروان الحمار في النهاية تحت النصل العباسي القاطع ، وقتل في مدينة « بوصير » ٠٠ فأفل بموته نجم أمية ودالت دولتهم ، وطوت يد الزمن كتاب أنجادهم ، وخلص الأمر في النهاية للخليفة العباسي الجديد ، أبي العباس السفاح ٠

وتنفس شعب مصر الصعداء ٠٠

لقد عاد السلام الى الوادى ، وانجابت أشباح الحروب الداخلية من آل البيت المحمدى الكريم ٠٠

وعمت الفرحة البلاد كلها. . وخرجت الوفود والمواكب تستقبل القائد الظافر «صالح ابن على» أخ الخليفة العباسى الأول ٠٠ وترحب به ترحيبا حارا وصلت أنباؤه الىمسامع السفاح ؛ فوجدها فرصة لاظهار مشاعره الطيبة لمصر والمصريين ؛ فاقر بقاء أخيه بينهم

ليحكم مصر باسمه ويسوس أمورها ويثبت قوائم الدولة الفتية الجديدة ٠٠

وتسلم « صالح بن على » زمام الامور • وأسعده أن وجد كل شيء ممهـــدا بما يعنى الاستقرار وحب السلام • •

وفتحت الفسطاط أبوابها للحاكم العباسي الجاديد فدخلها دخول الظافرين مع بضعة عشر رجلا من أخلص رجاله ؛ ليستعين بهم في تصريف الامور .

أما جيشه الذى جاء لازالة بقايا أمية ، فقد بقى حيث كان يعسمك شرقى الفسطاط بفرقه وجوعه وأمرائه ، وقد رمى صالح بن على من وراء بقائهم حيث نزلوا أول الامر ، الى غرض انتواه في نفسه وترك أمر تنفيذه للزمن وللظروف ٠٠

وفى العاصمة الاسلامية الاولى ، والبلدة الطيبة المباركة التى زحف منها نور الاسلام فعم أرجاء وادى النيل ـ راح صالح بن على يفكر فى شئون دولته وأقدارها ، ويرسم خطوط الاستقرار والبقاء القائمين على حب الشعب وتفانيه فى الاخلاص خاكمه والالتفاف حوّل رايته ٠٠

ولما كان زوال الملك الاموى ، وقيام الخلافة العباسية لايعنى غير مجرد تغيير مظهرى الشخوص الحكم ، وبقاء السياسة الاسلامية الرفيعة المستمدة من روح الدين السمح ، فقد أحب صالح بن على أن يعلن هذا الامر بصفة رسمية ، ليشعر الشعب بأمر التغير الشكلى الذي طرأ على البلاد ؛ فيبنى للعباسيين عاصمة ومسجدا جامعا جديدين ٠٠

ولقد نهج صالح بن على فى ذلك التغيير المادى الذى أراده ، نهج عمرو بن العاص يوم جاء لاول مرة ، فبنى الفسطاط ومسجده الجامع ، وكان فى انتقاله اليها وصلاته بالمسلمين فى المسجد الجديد ، ما دل على تغيير السلطة وتبدل الأحوال واعلان دخول مصر فى حكم وسياسة جديدين ٠٠

وحتى يتم بناء العاصمة الجديدة ومسجدها الجامع ، بقى صالح بن على فى الفسطاط • • يصرف الامور ويحكم البلاد ويسن القوانين وينفذ الشريعة ، ويعنى بأمور المسلمين • • وبالرغم من أن الحاكم العباسى كان يضع أساس عاصــــــــــمة جديدة ، لم يهمل شــان الفسطاط • • بل وجه جزءا كبيرا من اهتمامه الى مسجدها الجامع بصفة خاصة • •

كان المصريون قد بداوا يدخلون فى دين الله عقب الفتح الاسلامى بقدر محدود ، زاد مع الأيام ومع اختلاطهم بالعرب الفاتحين ، اختلاطا جعلهم يتوقون أن يكون لهم حقوق العرب وميزاتهم ، وظلت هذه الزيادة تنمو وتعظم خلال الدولة الأموية ، حتى بلغت الدوة أيام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ؛ اذ كتب له عامله على مصر يقول : ان كثرة دخول المصريين فى الاسلام قد أفلس خزائنه وحال دونه وجمع الجزية التى رفعت عن القوم لاسلامهم ، حتى آنه ليخشى ألا يجد لديه مايكفى نفقات جنوده !

وكتب عمر بن عبد العزيز الى واليه زاجرا غاضبا يقول : « ويلك ! لقد بعث الله محمدا

رسولا هاديا لله ، ولم يبعثه جابيا للمال ! ووالله ، لأحب الى أن يدخل أهل مصر جميعا فى دين الله فتسقط عنهم الجزية ، وأعمل أنا وأنت حراثين فىالارض نأكل منكد أيدينا،

لهذا ٠٠ وأمام تزايد المسلمين من أهل مصر من ناحية ، وهجرة الكنيرين من أهل الامصار الاسلامية الاخرى من ناحية أخرى ـ أصبح جامع عمرو ، حتى بعد الاضافان والزيادات والتحسينات التى أدخلها عليه قرة بن شريك ، لا يفى بالغرض الذى أقيم من أجله ، وهو جمع المسلمين فى صعيد واحد لا داء صللاتهم الجامعة ؛ التى سرعها الله ليجمعهم فيتعارفوا ويترابطوا ويتبادلوا المنافع وتتحد منهم الافكار والا راء ، ويعملوا مجتمعين وبقوة لاعزاز دين الله ورفع مكانتهم بين الشعوب ٠٠

وصالح بن على العباسى ، يوم وجه اهتمامه فى جامع عمرو ـ فى ذات الوقت الذى كان يضع فيه أسس جامعه هو أيضا ـ انما كان يشعر بمدى مكانة الجامع الكبير ، وحاجته الى أن يتسع وينمو وتعظم مكانته ، وأن يشعر الناس فى شتى الأمصار أن العباسيين لا يخصون منشا تهم وحدها باهتمامهم بل يخصون بيوت الله كلها بوافر التقدير وخالص الرعاية والاكبار . . .

ولما كانت الخلافة العباسية قد قامت على قوة السواعد الأعجمية ، وشاد بنيانها الفرس ورعوها ودافعوا عنها ٠٠ فلم يكن عجيبا أن يقتبس الخلفاء العرب الشيء الكثير من حضارة الفرس ، وخاصة في فنون البناء ٠٠ لهذا كان تفكير صالح بن على في زيادة جامع عمرو قائما على أساس الاستعانة بالفن الفارسي في البناء ومزجه بالخبرة المصرية العريقة ، ليخلص من هذا الاتحاد ظهور فن بنائي جديد يكون مثلا يحتدى بعد ذلك ٠٠

\* \* \*

وفى العام الثالث والثلاثين بعد المائة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ صالح بن على عمارته الجديدة في جناحه العربي المربى أربعة أساطين ، وأجرى عمارة جديدة عند مدخل الجامع من ناحية بابه الاول ٠٠

وكان طبيعيا أن يدخل الأمير العباسى فى هذه الزيادة الجديدة بعض الدور القريبة من المسجد ٠٠ وكانت دار الزبير بن العوام الواقعة غربى دار «النحاس» من هذه الدور ، وكان قد اشتراها أول الامر الحاكم الأموى عبد العزيز بن مروان من موالى الزبير الذين آلت اليهم ملكية الدار بالهبة عن سيدهم ، وقسمها عبد العزيز بعد ذلك بين ولديه ؛ الأصيغ ، وأبى بكر ٠٠ وهذان أورثاها بعدهما لحسان بن الاصبغ ، وأمعاصم بنتعاصم ابن أبى بكر ٠٠ ومن هذين اشترى صالح بن على الدار وأدخلها فى المسجد ٠٠

\*\*\*

وهكذا ٠٠ ومع تسلسل الزيادات والعمائر التي تمت في جامع عمرو على كر العصور ؛ فشملت باحته دور الصحابة الاجلاء : عمرو بن العاص ، والزبير بن العوام ، وعبد الله . ابن عمرو • • وكنيرين غيرهم من السادات السابقين في الاسلام فشرف الله بذلك أقدارهم وجعل دورهم الدنيوية بيوت عبادة وعلم وألهم بتعميرها قوما آمنوا بالله ورسوله وعرفوا أن من أقام لله بيتا ولو كمفحص قطاة ، بني الله له بيتا في الجنة • •

وما أكنر بيوت الحلد التي أقيمت لهم دعائمها هناك !

ولم يكد الأمير العباسي صالح بن على يفرغ من عمارة جامع عمرو هذه ، حتى التفت الى اتمام العاصمة العباسية الجديدة التي أراد اقامتها في أرض مصر ٠٠ وراح يعمل بعزيمة وهمة ، حتى تم تشييد مدينة ٠٠ أخذت اسمها من « العسكر العباسي » الذين كانوا مقيمين بها منذ قدموا مصر ، فأصبح اسمها « مدينة العسكر » ٠٠

وما أن تمت العاصمة الجديدة واستكملت أسباب وجودها وتسسارع العباسسيون الموجودون في مصر الى سكني دورها الجديدة ، حتى راح أميرهم يتم تشييد المسجدالجامع الجديد ، والذي أطلق عليه أيضا اسم « جامع العسكر »

وهكذا أصبح للخلافة العباسية في مصر عاصمة خاصة ومسجد جامع ٠٠ وهكذا انتقلت السلطة الزمنية من الفسطاط الى مدينة العسكر ٠٠

وانتقلت الزعامة الدينية من جامع عمرو الى مسجد العسكر الجديد ، الذى ضمنت له صفته الرسمية رواجا واقبالا من الناس ٠٠

\* \* \*

وبالرغم من أن مهام الدولة الرسمية في عهد صالح بن على قد انتقلت من الفسطاط الى العسكر فان « بيت مال المسلمين » قد بقى مكانه فى جامع عمرو فى نفس المكان الذى أقامه فيه « أسامة بن زيد التنوخى » أيام « سليمان بن عبد الملك » الأموى ٠٠ وبقاء « بيت مال المسلمين » فى الفسطاط ، وداخل جامع عمرو بن العاص بالذات فيه اقرار بأن الدولة العباسية الجديدة ، لم ترد بانشاء مدينة العسكر ومسجدها أن تسلب الفسطاط ولايتها الرسمية ٠٠ ولا المسجد الجامع مكانته الدينية ، فأبقت لهما هسذا المظهر المالى الخطر ٠٠

وظل « بيت المال » في مكانه العتيد من جامع عمرو حتى تولى أبو جعفر المنصور الخلافة ، وولى على مصر «يزيد بن حاتم المهلبي » الذي قامت في أيامه فتنة أشعل العلويون نارها بزعامة « على بن محمد بن عبد الله العلوى » وهاجموا خلالها « بيت المال » ليسلبوا مافيه ، فيكون عونهم في حركتهم الثورية ضد الخليفة العباسي اليقظ ٠٠

وعلم يزيد بالامر • • وكره أن يغتصب العلويون « مال السلمين » ليوقدوا به ناد فتنة تأكل السلمين !

فأسرع جنده الى جامع عمرو ، واستطاعوا صد دعاة الفتنة العلوية ، وتعزيز الحامية العباسية التى كانت هناك ، وتغلبوا على الثوار ، ولكن ٠٠ بعد أن أفلحوا في نهب شيء كثر من « بيت المال » 1

ولم يفعل الحاكم العباسى بعد أن أخمد الثورة شيئا بالنسبة لمكان « بيت المال » ، فأبقاه حيث هو في مكانه بجامع عمرو ٠٠ وشدد عليه الحراسة ٠٠

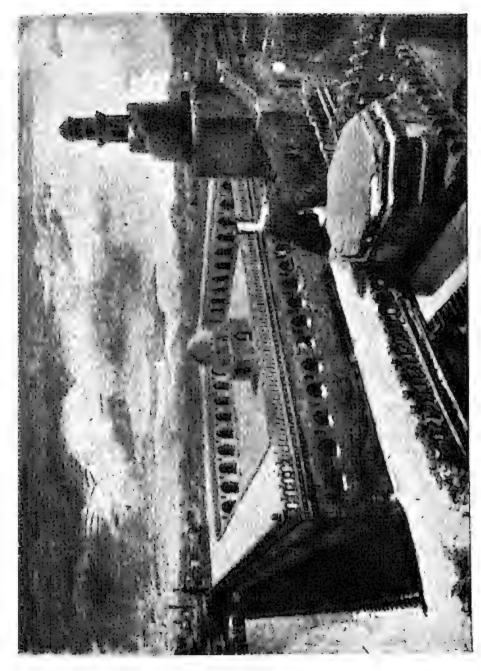

جامع أحمد بن طوئون أنشئ عام ١٦٣ - ١٥ هـ - ٢٧٨ - ٢٩ م أنشاء صاحبه على « جبل يشكر » بقلعة الكيش

## المناعة وولي

وعنى الرغم من أن مدينة العسكر ظلت مقر حكم الولاة العباسيين ، ومسجدها الجامع ظل هو المسجد الرسمى للدولة منذ انشائه ، فأن مكانة جامع عمرو الذى تحول عنه الوالى وعسكره ورجال ديوانه ـ كانت أقوى من أن يسلبها مسجد حديث كجامع العسكر ، ورضت السياسة الجديدة مكانته ـ أن يقف الى جانب العملاق العتيد،

لقد كانت السجد «عمرو» مكانة عظمى في قلوب المصريين قاطبة ، فهو أولبيتمن بيوت الله ارتفع منه صوت الداعى الى الوحدانية الحقة ، وهو أول مستجد أنشىء في الأرض ذات الحضارة الدينية الوطيدة ، التى دوت في أرجائها منذ أظلم العصور أول الدعوات الى الكفران بالصنم والخروج على الشرك والاعتراف بالوحدانية ،

ولقد كانت نسبة مستجد الفسطاط الجامع الى عمرو بن العاص الصحابى الجليل ، كافية لأن تسبغ عليه هيبة ومكانة لا سيما وقد أشرف على تحديده ووضع قبلته اجل الصحابة واقربهم الى رسول الله ، واعرفهم بأصول الدين ولب الدعوة المحمدية . .

فمكانة جامع عمرو كانت مكانة روحية ، لم يكتسبها من صفته الرسمية في الدولة ،

بل من صلته بأولئك الله ين شيدوه وارسواقواعده وجعلوه مزارا مقدسيا يذكرهم بالمجاهدين الا وائل ، الذين جاهدوا في الله حق جهاده واستطاعوا على قلتهم وعظم ايمانهم



(( مئذنة الإمام الحسين ))

أن يثلوا العروش ويقيموا صروح الدول ويرسوا دعائمالعدل في عالم كان يرقب مقدمهم، ليخرجوا بالشعوب من ظلمات الجهل والشرك الى نور المعرفة الحقة والعبادة السامية .

وقد أدى جامع عمرو وظيفته الدينية فى مصر خلال حكم الخلفاء الراشدين ، واستمر فى أداء رسالته خلال فترة السلطان الأموى ، وطالما كان موضع اجلال الولاة ورعايتهم المستمرة التى بدلت فيه وغيرت وهدمت وشيدت ٠٠ حتى ثقد احتفظ المسجد بشباب دائم ، وجمال قدسى منقطع النظير بما أدخل عليه من تجهديد وما أضيف من زيادات

وكان كلما مر الزمن ، عظمت مكانة جامع عمرو بن العاص ، وعلا نجمه ، ١٠ تكاثر المسلمون في الوادى الخصيب وجمعتهم السوامر والندوات ، وراحوا يتلذاكرون سير السلف العظيم ، وعلى رأسهم عمرو الفاتح ، والزبير ، والمقسداد وعبادة بن الصامت وغيرهم من دهاقين الاسلام وحماته الذين كانت لهم في مصر جولات وسير وذكريات ،

لقد أنشأ «صالح بن على » مدينة العسمكر ومستجدها ٠٠ ولكن ٠٠٠ هل فقدت الفسطاط مكانتها أو تراجع مسجدها الجامع عن مكانه في المقدمة ٠٠٠ لا ٠٠ لقد كانت « العسكر » لها من اسمها صفة ، جعلتها شبة مقصورة ، هي ومسجدها على فئة خاصة من الناس ٠٠

أما جوع الشعب ـ وهم الكثرة الغالبة ، فقد طالما كان ميدان تعبدهم وتجمعهم جامع عمرو في الفسطاط ٠٠

وثرب قائل يقول: ان اهتمام صالح بن على العباسى بزيادة جامع عمرو · · وعمارته كان الغرض منه صرف الناس عن القول بأنه أنشأ فى العاصمة الجديدة مسمجدا جامعا « يضار » به المسجد الجامع الأصلى ذا الذكريات مساكن أن عمره ووسمه ذرا للرماد فى العيون · ·

وهذا القول مردود عليه بأنه ان كانت تلك سياسة صالح بن على فان خلفاء لم يقصروا فى العناية بجامع عمرو ولا هم انصرفوا عنه ٠٠ بل طالما اتجهوا اليه وأولوه من اهتمامهم الشيء الكنير دلالة على مكانته ، واعترافا منهم بعظيم فضله ، وبأنه المقدم على المساجد جمعاء ولو ملائت الرحاب فى وادى النيل ٠٠

لم يكد يتولى « موسى بن عيسى الهاشمى » أمر مصر باسم هارون الرشيد حتى اتجه باهتمامه الى جامع عمرو • • ودأى أن يزيد فيه وأن يوسع رقعته ، فبنى « الرحبة » الفسيحة التى تقع فى نهاية المسجد ، والتى تبتدىء من ناحية شباك النحاسين • •

وادخال هذه الرحبة الفسيحة في حرم المسجد ، كان ولاشك من أسبباب ضيق الطريق العام ، لانها في الواقع انما أخذت منه ٠٠ فلم يجد الوالى الطيب موسى بن عيسى الا أن يستمر في كرمه ، فلا يقصر التوسعة والزيادة على المسجد دون توسعة الطريق

فانسترى دار الربيع بن سليمان الزهرى فهدمها وجعلها طريقا فسيحا للناس ٠٠ \*

والواقع أن جامع عمرو خلال العصر العباسى بالذات ، كان فى حاجة الى مزيد من التوسعة والتحسين ، وتشمل الطرق المؤدية اليه لانها كانت من الضيق بحيث لم تكن تتسع لجماهير الشعب التى كانت تتردد على المسجد فى ساعات النهار والليل على السواء لتحضر حلبات المدارسة وتصغى الى أجلاء أهل العلم وقد جلسوا فى صحن المسجد يحدثون الناس ويفقهونهم فى الدين ٠٠٠

كان جامع عمرو ، باتخاذ أهل العلم مجالسهم فيه ، قد اتخذ مكانه المرموق بين المساجد الجامعة الكبرى • • فصار دار علم ودراسة ؛ شأنه في ذلك شأن المسجد الجامع ببغداد ، ومسجد الرسول في المدينة • • حيث كان أبو حنيفة النعمان يعقصد مجالس العلم في بغداد ، ومالك بن أنس في مسجد النبي • •

ولما كانت المدينة المنورة أقرب الى أهل مصر من بغداد، فقد توافد على مسجد الرسول في مواسم الحج كثيرون ممن عشقوا العلم، وأحبوا أن ينهلوا من مناهله ٠٠

واجتمعوا بمالك ٠٠ وأخذوا عنه فقهه ودرسسوا آراءه ، وعادوا الى بلادهم بمذهبه الدينى وداحوا يعلمونه للناس فى تلك الجلسات التى اعتادوا عقدها فى جامع عمرو ٠٠ وعرفت حلبات العلم فى جامع عمرو « عبد الله بن وهب » وأنصتت اليه وهو يتحدث عن مذهب مالك وآرائه ٠٠ وتوافد عليه الناس \_ وقد راقهم المذهب المالكى فاعتنقوه \_ وتكاثرت جموعهم تكاثرا ظاهرا شجع كثيرا من العلماء على الجلوس للمدارسة والشرح أمثال البويطى وابن عبد الحكم ، ويوسف بن يحيى ، وأبى بكر الحميدى ، وغيرهم ٠٠

كما دوى فى جوانب جامع عمرو وفى حلقاته الدراسية صحوت امام من خيرة أئمة المسلمين وأقدرهم هو « الليث بن سعد » ١٠ المصرى الذى أضاعالمصريون مذهبهوأهملوا دراسة فقهه وآرائه ، وهو الرائد المتحرر ، الذى كانب الامام مالك وناقشه وأقنعه فى أعمق المسائل بالحجة والبرهان ١٠ وكانت له فى أدق مسائل الدين وتفسير القرآن آراء صائبة ، عزت على كثيرين من العلماء وكانت موضع جدلهم ونقاشهم ودراساتهم عدة سنين بعد موت الليث بن سعد المصرى ١٠٠

ولقد سمع « محمد بن ادريس الشافعي » ابان تجواله بين المدينة والكوفة والبصرة في طلب العلم ... بأمر حلقات الجدل الفقهي والمدارسة التي كانت تعقيد في أبهاء جامع عمرو وصحنه • • فتاقت نفسه الى الرحيل الى مصر للاستزادة ونشر العلم وتوجيه الاراء • •

ووصل الامام الشافعي أرض مصر ٠٠ وجلس في جامع عمرو يحسدت المصريين عن مذهبه وفقهه وآرائه ، فكثر تلاميذه وتوافد عليه المريدون من شتى الاصقاع وسرعان ما ارتفع صيته ونبه اسمه ، وعمت شهرته الاتفاق ٠٠

وتلاقى الشافعى فى مصر مع السيدة الشريفة « نفيسة بنت الحسن الانور » حفيد الامام « على بن أبى طالب » كرم الله وجهه • • وأخذتنها بعض الأحاديث وجادلها الرأى فى كثير من المسائل الفقهية ، وكانت ضليعة فى العلم متمكنة من الفقه عالمة بالحديث ، وكانت طريقة الشافعى فى الدراسة بجامع عمرو ، هى أن يمل على مريديه ما كان يقول • • وقد أملى وهو فى مجلسه العلمى هذا ، ألفا وخمسمائة ورقة • • وأخرج كتاب « الأم » من الفي ورقة ، وكتاب « السنن » • . ومراجع أخرى فى الفقه والشريعة . . واعتاد الشافعى أن يأخذ بجلس دراسته فى جامع عمرو كل يوم عقب صلاة الصبح مباشرة ، وعندها كان يأتيه طلاب الحديث • • فاذا ارتفعت الشهسار تفرق هؤلاء وقدم طلاب دراسة اللغة والفروض والشعر والنحو • • ويظلون أمام الشهسافعى يصغون ويناقشون ويكتبون حتى ينتصف النهار ، فيصلى بهم الظهر ويعود الى بيته • •

#### \*\*\*

وظل الشافعي في مصر ، وفي مكانه العتيد يلقى على الناس درر علمه وآيات فضله ، حتى مرض مرضه الاخير فلم يستطع أن يبرح داره الى مجلس علمه في جامع عمرو . . واذ ذاك تطلع كثيرون من العلماء الى ذلك المجلس الخطير الذي طالما ضــاق بهن فيه . . وأحب كل واحد منهم أن ينفرد بالجلوس فيه دون الا خرين ؛ ظنا منه أنه بذلك يحل كل الشافعي وتكون له بين الناس مكانته العلمية التي لا تبارى !

وتطور الامر بين العلماء المتنافسين على المجلس ، الى حد جعل بعضهم يطعن في بعض وكل يدعى بأنه احق واجدر بمجلس الامام! حتى لقد بلغ من شدة التطاحن على ذلك المجلس أن رغب عنه كثيرون ابقاء لهيبة العلماء ورغبة في عدم تجريح بعضهم بعضا وبالرغم من تنحى هؤلاء الكثيرين عن المطالبة بمجلس الشافعي ، فقد ظل أوار المعركة على أشده بين « البويطي » و « ابن عبد الحكم » • وراح كلاهما يؤكد أنه أحق من صاحبه بمكان الامام !

وتصادف أن أبا بكر الحميدى ، وهو من المقربين الى الشافعى ـ كان بمصر فى تلك الفترة · · وساءته المعارك الجدلية التى قامت بين الفقيهين حول أحقية كل منهما بمجلس أستاذه · ·

ووجد الرجل أن من الضرورى حسم هذا الخلاف الذى طال أمده ، بالتوجه الى الامام المريض نفسه وسؤاله عن أى الرجلين أحق من الاحر بمجلسه ؟!

وذهب الحميدي الى الامام ٠٠٠

وعاد ليقول للقوم: أن الشافعي يقول « ليس أحد أحق بمجلسي من يوسيف بن يحيي، وليس أحد من أصحابي أعلم منه !

وكان التصريح على جرأته مفاجأة للفقيهين فاتحدا وثارا في وجه الحميدي ورميا

بالكذب! فنارت بين تلاثتهم مناقشة وتطاول كلمنهم بالسباب علىصاحبه فغضب ابن عبد الحكم وترك مجلس الشافعي، واتخذ له مجلسا بعبدا عن النطاق ٠٠

ووجدها « البويطى » فرصة ، فجلس مكان استاذه • • وراح كل من الرجلين يلقى العلم على مريديه من كلسه الجديد في صحن جامع عمرو ، الذي اصبح في ذلك الوقت مدرسة وجامعة علمية ؛ لها خطرها ولها أبلغ الأثر في توجيه التيسارات الفكرية التي سادت معر في تلك الآونة ؛ فجعلت بعض أحرارها يناقشون الحوادث التي كانت تدور في دار الخلافة في بغداد • • ويعترضون عليها اعتراضا تطور مع الزمن ومسيره الي ثورات دامية اعلنت على الخلفاء العباسيين !

وكما اشتهرت مجالس العلم وحلقات المذاكرة في جامع عمرو ، اشتهرت كذلك ما ذنه، وأعمدته وسلطحه ٠٠ وكان للناس في الاعمدة والسطح روايات وأقاصيص تعدت حد التحيز والتحمس الى الخرافة في كثير من الاوفات ٠٠

وأول مئذنة أنشئت بمصر فى جامع عمرو هى تلك التى بناها مسلمة بن كلد بامر من معاوية بن أبى سفيان ؛ ليسمع الناس صوت المؤذن فى شتى البقاع ساعة ينادى : « حى على الصلاة » • • فيفدون سراعا الى السيد الجامع لأداء فريضة الله • •

وبمرور الزون وتكاثر الناس وامتداد العمران ، زاد مسلمة الى المئدنة الاولى ثلاث مآذن اخرى ، ، فأصبحت لتجامع عمرو أربع مآذن سامقة تؤدى وظيفتها الندائية معا مرة واحدة في كل وقت من أوقات الصلوات الخمس ٠٠

ولعل مرجع زيادتها هذه كان الرغبة في أن يعلوصوت المؤذنين علىأصوات النواقيس التي كانت تدق في الكنائس القريبة من الفسطاط ٠٠٠

وأقيمت بعد ذلك للمسجد منارة خامسة في وسطه ، كانمدخلها كمداخل بقية الماآذن الاربع من الخارج ٠٠

أما الأعمدة فكما ذكرنا ــ لم تكن معروفة للعرب ، ولم تكن لهم خبرة بقطعها ولاطريقة صنعها ، لهذا نقل معظمها من بيوت بعض السادات والبيع المهجورة والمعابد القديمة • وجاءت في مجموعها خليطا من شتى فنون بنائية ، بعيدة عن الذوق والفن العربي •

وطبيعى أن عمرو بن العاص ، لم يهتم باقامة الاعمدة فى مسجده الصغير ، اذ لم يكن مستوفا ولم تكن له باحة ولا ايوانات ، ولكن عمليات الزيادة والتوسيع المستمرة هى التى ألجأت الولاة الى اقامة تلك الاعمدة ، التى بلغت فى النهاية ثلاثمائة وثمانية وسبعين عمودا ــ اصطفت فى شكل بديع كان آية من آيات الذوق العربى الذى استكمل وجوده وظهرت مزاياه ، . .

وبالرغم من أنالعرب فأيام الخلفاء الراشدين ، لم يعرفوا هذهالعمد ، ولم يستعملوها في بناء ٠٠ فان بعض الاعمدة القائمة في جامع عمرو باللات لازمتها خرافات ، نذكرها

من باب الترويح ولعل أظهرها جميعا « العمود المستجون »!

ان لهذا العمود المسور بسياج حديدى ، والذى يقع الى يسار المنبر ، قصة غريبة مؤداها أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أراد ، يوم بنى عمرو جامعه هذا ، أن يسهم معه في البناء والتجميل ٠٠ وكان بمكة عمود فخم ، أحب أمير المؤمنين أن يرسله الى مصر ٠٠ فذهب الى ذلك العمود وأمره أن يسير تفوره من مكة الى مدينة الفسطاط ، ليأخذ مكانه في جامع عمرو !

وكأنما عز على ذلك العمود العتيد ، أن ينتقل من البلد الأمين ومن جوار بيتالله الحرام الى أرض بعيدة ـ لم يكن الاسلام قد انتشر فيها بعد ، فلم يطع عمر ولم يتحرك من مكانه وعاد عمر يأمر العمود العاصى بالمسير الى الفسطاط ٠٠ وكرر الامر ثلاث مرات مع الضرب! ولكن العمود لم يتحرك من مكانه ٠٠ فلم يجد أمير المؤمنين غير أن يهدد العمود بأن يترك هو مكانه ويسرع الى الفسطاط!

وأطاع العمود أخيرا · · وانتقل من مكة الى جامع عمرو · وقد بقيت على سطحه آثار المضرب الشديد · متمثلة في عروق ظاهرة خلفها السوط الذي ألهب به أمير المؤمنين ذلك العمود المسكن !

والقصة خرافة لاتحتاج الى تكذيب ، فالعمود ، لم يوضع مكانه من المسجد الا فى أوائل القرن الثالث الهجرى ، خلال الزيادة التى زادها عبد الله بن طاهر فى المسجد ، وقد كتب فى وسطه مايلى :

« الله ، محمد ٠٠ لا اله الا الله محمد رسول الله ٠٠ على ٠٠ محمد ٠٠ محمد ٠٠ عمد ٠٠ عمد ٠٠ عمد ٠٠ عمد ٠٠ عبد الباقي أحمد » (١)

\*\*\*

وهناك أعمدة أخرى فى جامع عمرو ، لها قصص ٠٠ منها العمسودان اللذان يكتنفان المحراب ، واللذان قالعنهما العامة : انهما «يشفيان مرض الكبدبمجرد لعقهما باللسان، بعد وضع عصير الليمون على سطحهما » ! (٢)

وعمودا « كشف الخطايا » ـ وهما ثالث مجموعة من الاعمدة ذات الاقاصيص ـ فيقعان على يسار الداخل من الباب الغربي القبلي الكبير ٠٠ ويزعم البســطاء أن المرور بينهما يستحيل على غير الطاهر من دنس الخطايا أيا كانت ٠٠ «٣»

ويبقى بعد هذا الحديث المستفيض عن «سطح» جامع عمرو ٠٠ حديث فيه طرافة ٠٠ وتصوف ٠٠

<sup>(</sup>۱) فامت وزارة الاوناف توضع سياج حديدي حول هذا العمود لمنع الناس من ضربه بتعسالهم لعصيانه أمير المؤمنين عمر ٠٠ ولهـذا سمى بالعمود الكافر او السبجون ٠٠

 <sup>(</sup>۲) فامت وزارة الاوقاف بسبوار هدين العمودين ايضا منعا لانتشار الامراض

<sup>(</sup>٣) كان منجراء تكاثرالناس ومعاولتهم المرود بين العمودين لاثبات طهار تهم ، انكاد يسقط أحدهما من مكانه ، لولا أن تداركته عنا ية وزارة الاوقاف بسياج من حديد ٠٠

لقد كان النيل يوم بنى الجامع فى أول عهده · وخلال عصور أخرى تلته ـ يمر قريبا من المسجد ، وكان الصعود فى الاصائل فى بعض الليالى القمراء على « السطح » يكشف للعين منظرا طبيعيا رائعا يكتنفه جو سساعرى بديع · ويثير ملكة التخيل عند بعض المتادبين أو من أحبوا الطبيعة وجمالها · وكان السطح بمنابة « الروف جاردن » يقصده طلاب المنعة من الادباء وعلية القوم والمترفيز، وكانت تدور بينهم المحساورات الجدلية فى الشعر والأدب · · كتلك التى حدثت ذات ليلة بين «ابنقلاقس« و «ابن المنجم» وقدكانا على « سطح الجامع » مع نفر من الاصدقاء ذات ليلة من ليالى رمضسان · · وقد غابت الشمس واختفت خيوطها الذهبية · · لتترك للهلال الوليد سماء · ·

واقترح جماعة على «ابنقلاقس» و «ابنالمنجم« أن يصفا هذا المنظر الرائع شعرا ٠٠ فأطرق كل منهما مفكرا ٠٠

ثم رفع ابن المنجم رأسه وقال:

وعشاء كأنما الأفق فيه لازورد مرصع بنفسار قلت أسا دنت لغربها الشمس ولاح الهللال للنظار أقرض الشرق صنوه الغرب دينا را فأعطاه الرهن نصف سوار

وقال ابن قلاقس :

 لاتظن الظلام قد أخذ الشمس الها الشرق اقرض الفرب دينا

米米米

وهكذا ، كان الصعود الى سطح جامع عمرو نزهة جميلة ، وندوة لتطارح الشعر ٠٠ وكان الصاعدون الى هناك يصلون من خلال واحد من أبواب ثلاثة : أولها سلم باب «قاعة الخطابة » ، وهو الذى اعتاد أن يسلكه المؤذنون في يوم الجمعة ليصلوا الى الماذن المتعددة هناك ٠٠

أما ثانيها وهو « باب الفانوس » الكائن في الناحية الشرقية ، اذ كانوا يستعملون « فانوسا » وهم يمرون منه الى « السطح » في ليالي رمضان

أما الثالث فهو الكائن فوق غرفة الساعات ••

واذا ماخلفناالأدبوهواته ، والشعر ومن يقرضونه في سطح جامع عمرو وجدنا أنفسنا أمام الناحية « الصوفية » التي يوحي بها الوجود في هذا المكان الجليل ٠٠

لقد روى البعض أن الصعود الى سطح جامع عمرو ثم الطواف به سبع مرات – تبدأ من « باب الخزانة » الاولى التى يستقبلها الداخل اليه وهو يتلو ١٠ الى أن يصل الى زاوية السطح اليسرى عند المئذنة المسماة «عرفة» ، فيقف عندما ويدعو بما أراد ١٠ ثم يمر وهو يتلو ١٠ الى أن يصل الى الركن الشرقى عند المئذنة الشهيرة بـ « الـكبيرة » ويدعو بما أراد ١٠ ثم يمر الى الركن البحرى الشرقى فيقف فيه ، محاذيا لغرفة المؤذنين ويدعو بما

أراد ٠٠ ويمر وهو يتلو ٠٠ حتى يصل الى المكان الذى ابتدأ منه ٠٠ يفعل ذلك سسبع مرات ــ فان حاجته في ذلك الوقت تقضى » (١)

« ويستحاب الدعاء في هذا الطواف بما يلي :

« اللهم ياموضع حاجات المؤمنين ، ومنتهى مسائل السائلين ، وغياث الستغيثين ، ونور المستضعفين ، ومجيب دعوة المضطرين ، وكاشف الكرب العظيم — صل على محمد وآله الطاهرين ، وتولنى بحفظك وأحطنى بسرادق عرشك ، وأضرب على مدينة حصنك وأسبل على سترك ، ولا تغض عنى طرفك ، ولا تولنى غيرك ، واصرف عنى شرار خلقك برحمتك يا أرحم الراحين ، و

« ياودود ياودود ، ياذا العرش المجيد ، يا مبدى علمعيد ، يافعال لما يريد ٠٠ اسالك بنور وجهك الذى ملا أركان عرشك ، وأسألك بقدرتك التى قدرت بها على جميع خلقك، واسالك برحمتك التى وسعت كل شيء علما ٠٠

« لا اله الا أنت ، يامغيث أغثنى ٠٠ يامغيث أغثنى ٠٠ يامغيث أغثنى برحمتك» (٢)

تلك كانت شائعات متواردة ، وأقاصيص بلغ بعضها حد الايمسان به ولكن ٠٠٠ استنارة البصائر ، ومحاربة البدع والضلالات كفلت القضاء على أمشسال تلك الخرافات الشنيعة التي يبرأ منها الدين وأهليه



(٢) ابن دقماق

(۱) المقريزي ج }

# دُول برول

أوصى الرشيد فى حياته ، وابان سطوته وسلطانه ، بأن تكون الخلافة من بعده لأولاده الثلاثة على التوالى : الأمين ، ثم المأمون ، ثم المعتصم ، وكتب بذلك كتابا وأخذ عليه بيعة الناساس وكبار رجال الدولة ، الذين أشفقوا فيما بينهم وبين أنفسهم من صراع تصوروا قيامه بين الاخوة الثلاثة ، لاختلاف فى الطبائع وتفاوت فى المعرفة ، وتباين فى المقدرة على تحمل التبعات ، خبروه عن كثب المقدرة على تحمل التبعات ، خبروه عن كثب

ولقى الرشيد ربه ٠٠ ونودى بالامين أميرا للمؤمنين وبالمأمون وليا للعهد ، ومن بعده المعتصم ٠٠

وافتتح الامين خلافته بما أساء رجال أبيه وأشعر شعبه بالقلق ؛ اذ سارت الامور فى أيامه على نهج خافة العقلاء ، لان ابن الرشيد من « ربيدة » الحصيفة الذكية ذات الدهاء وصاحبة تدبير مصارع البرامكة ـ لم يكن الخليفة الذي تمناه أبوه وتخيلته أمه ٠٠

لم يكن الأمين العباسى غير وريث عابث للك عريض ، فلم يقدر جسامة التبعات ، ونسى أمام بهرج السملطان ، العبء الثقيل الذي القي على كاهله ، واعتبر الخلافة معبرا لينا مفروشا بالورود ، يصل به الى حيث كان



يريد ، ليحقق كل ماصبت اليه نفسه من متع الدنيا وأهواء الشباب ٠٠

وتمادى الوريث الطائش في غيه ، فراح يعبث بالتراث العظيم ويبدد المال دون وعى ويركب رأسه دون خشية ، ويفعل مايشاء وكانه لايخشى لومة لائم أو عتب رقيب ،

وظن الامين أمام يسر السبل ، وبساطة تحقيق المطالب أن بوسعه أن يفعل مايشاء وأنه لا سلطان لأحد عليه ، فانصرف بكليته الى الغي وسعى بالفساد ٠٠.

ورأى وزيره « الفضل بن الربيع » أن يعبث به وأن يوجهه حيث يريد ، فأوحى آليه أنه من اللازم لاستكمال جلال سلطانه أن يخلع أخويه من ولاية العهـــــــ المتتابعة ، وأن ينادى بولده وريثا له ٠٠

وراقت الفكرة للأمن ، وأحب أن يبطش أول مايبطش بأخيه المأمون ، فاذا ناله سكت المعتصم وسلم بما يكون ٠٠

#### \*\*\*

كان المأمون وقتها يحكم باسم أخيه فارس وخراسان ٠٠ وكان الشعب هنساك يعتبر المامون منه ، فأمه فارسية ، وعصبته وخؤولته منفارس التيقاءت الخلافة العباسية على رماحها وجهاد شبابها ٠٠

ووصلت الى فارس أنباء مؤامرة الفضل بن الربيع الني سخر الامين لتنفيدها ٠٠ فثار الشعب هناك ووقف الى جانب حاكمه يحميه ويذود عنه ويدفع العددوان ٠٠ ثم ينصح برد الاهانة ويطالب بالهجوم على بغداد نفسها لخلع الخليفة ؛ لأنه تنكر للبيعة وأراد أن يغتصب الحق من صاحبه ، فلا أقل من أن يعزله صاحب الحق لأنه خان !

وحاصر المأمون ومن خلفه أهل فارس \_ أخاه الأمين ، وشدد عليه الحصار ٠٠ فلم يجد الخليفة غير التسليم ٠٠ ولكنه وقبل أن يصل أسميرا الى حيث كان أخوه المنتصر ، قتله بعض جند فارس !

وخلص الأمر للمأمون ٠٠ ونودى به خليفة في بغداد . وأميرا للمؤمنين في شنتي الأمصار التي كانت تدين للعباسيين بالطاعة ، وفي جملتها مصر ٠٠

وفوجى المأمون فى أول خلافته بأن الأرض لم تكن مفروشة بالزهر والورد كما تصور بل بأشواك رهيبة تبدت فى ثورات هنا وهناك وفى كل مكان ٠٠ حتى لقد قضى السنين الأولى لحكمه فى اخمادها واعادة الأمر الى نصيبابه عن طريق قائده الظافر « طاهر ابن الحسين » ٠٠

وثارت مصر فى جملة البلاد ٠٠ وكانت ثورتها رهيبة ، لم تدفعها اليها الخيلافات التى حدثت فى بغداد ، بل ضعف الولاة العباسيين فيها ، وقصر مدة حكمهم ، واعتبار كل منهم جابيا للمال فقط ، مهملا ارادة الشعب ورغباته ، تاركا حبل الامور على غاربه الى درجة أطمعت بعضى المغامرين فى تملك مصر ، فهاجموها وسقطت فى أيديهم الاسكندرية وغيرها من البلاد المجاورة لها ٠٠

وكانت تنازع الوالى العباسى على مصر قوتان مدمرتان ، أولاهمــــا « عرب الحوف » المصريون الذين ثاروا عليه وعلى المأمون ٠٠ وثانيتهما « القوة الاجنبية » التي استولت



المنظر الخارجي للجامع الأزهر

انشى، فى عصر الدولة الفاطمية عام ٢٥٩ – ٦١ هـ ٧٧٠ – ٧٧ م انشاه القائد جوهر الصقلى بامر مولاه المنز الله الفاطمي الدين الله الفاطمي الدين الله الفاطمي الفاطمين فى عصر ليكون مسجدا جامعا للقاهرة الفاطمية الجديدة ، أسوة بالجامع الطواوني فى القطائع ، وبجامع عمرو فى الفسطاط فكان أول جامع أنشىء بمدينة القاهرة ، قصد يعقوب بن كلس ،ن هذه التسمية اصابة هدفين ، وارضاء طائفتين ، فالازهر فى عرف العسامة وشتى طبقات الشعب منسوب الى الزهراء البتول فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والازهر فى عرف الخاصة من الفاطمين منسوب الى « القصور الزاهرة » التى كان يسكنها الامام العزيز بالله ، وفي انتساب المسجد اليها ما بينه وبينها من ناحية السياسة والملهب ؛ وهو أقدم أثر فاطمى قائم بمصر »

على الاسكندرية ؛ ممثلة فى أولئك المهاجرين الاندلسيين الذين كانوا يقودون تلك الحملة وأمام استفحال أمر الثورة فى مصر ، وخشية امتدادها واتساع رقعتها ، ورغبة فى تخليص الاسكندرية من غاصبيها له يجد المأمون غير أن يرسل قائده الظافر « عبد الله ابن طاهر » الذى وكل اليه أمر الشام ومصر ؛ ليأتى بجيشك الى وادى النيل ويضرب ضربته التى يستتب بعدها النظام وتهدأ الامور ويعود الأمن الى نصابه ...

وحضر عبد الله بن طاهر الى مصر بجيشه ، وكان قائدا يعرف كيف يحقق الانتصارات العظيمة فقمع ثورة المصريين وأخضع عرب الخوف ثم ساد الى الاسكندرية ، فضرب الغزاة الفاصبين ضربة قذفت بهم الى البحر هاربين ٠٠ وخلص الثغر العتيه من طغيانهم واعاد وادى النيل مرة أخرى الى السلطان العباسى ٠٠

ولقد كان غريبا من القائد العباسى الظافر ، وقد بقى فى مصر متوليا شئونها ، أن يهمل أمر « العسكر » ويتجه بعنايته الى الفسطاط ، ويترك « جامع العسكر » ويولى وجهه شطر جامع عمرو ٠٠ ويرى بعين بصيرته النفاذة ، أن الخلود وبقاء الذكر وطيب الا محدوثة ، حيث ولى وجهه ٠٠ فأحب أن يكون له فى مصر أثر باق ، وأى أثر فى ناظرى ذلك القائد العظيم أخلد من الاهتمام بجامع عمرو ، باعتباره المسجد العتيق وأحب بيوت الله فى مصر الى قلوب المصرين ٠٠

#### \*\*\*

كان عبد الله بن طاهر بعيد النظرة صائبها ٠٠ وقد رأى بعينيه بعد أن أخمد الثورات ووطد دعائم الأمن في مصر ، أن جميع المصريين تقريبا قد نبدوا دياناتهم وهرعوا يبتغون رضوان الله ودخلوا في دينالاسلام ٠٠ ورأى امام هذا النصر المقدس ، والتطورالاجتماعي الجديد أن يجعل من جامع عمرو خير مكان لصلاة الجماعة في مصر ، خاصة أمام هذا التزايد الديني العظيم ٠٠٠

واستعرض عبدالله الزيادات التى تمت فى جامع عمرو بعد عمارة « قرة بن شريك » فوجدها زيادتين محددتين ، أولاهما قام بها « صالح بن على » والثانية « موسى بن عيسى الهاشمى » ولم تفتنه الزيادتان فى الواقع ولم تروقا له ، اذ تمنساهما أكبر وأعظم ٠٠ ورأى أنه مادام قد فكر فى أمر عمارة المسجد الجامع وزيادته ، فيجب أن تكون الزيادة شاملة وفسيحة تتناسب ومكانته ٠ بل ومكانة المامون الذى ستتم فى عهده ٠٠٠

وبعد مدارسة وتمعن واستشارات ، رأى عبد الله بن طاهر أن تكون الزيادة من السعة بحيث تضيف الى مساحة جامع عمرو مايساوى مساحته التى كانت معروفة فى ذلك الوقت ! • • •

ورسم الاخصائيون خطة العمل ٠٠ وبدأ عبد الله في التنفيك السريع ، وكان ذلك في العام الثاني عشر بعد المائتين من الهجرة ، فهدم مؤخر المسجد كله وأدخل فيه كل

مساحة « زقاق البلاط » وقطعة كبيرة من مساحة « دار الرمل » حتى لم يبق منها غير « دار الضرب » ٠٠٠

ولما رأى ان الزيادة التى تمت بعد هذا العمل لم تف بما كان يطمع فيه ، استمر فى سياسته وراح يدخل فى رحبة الجامع مساحات كثيرة وفسيعة أخرى مثل « قيسارية بدر » و « الميضاة » ورحبة كانت بين يدى « دار الرمل » ..

وامتدت العمارة بعد ذلك ، وكأنما طابت نفس الأمير لتلك الزيادات التى تمت على يديه ، فأراد أن ينميها وأن يزيدها سعة ، فأدخل الى جانبها دارا كانت مملوكة الى «عمرو ابن محمد أبى ليلى الثقفى » كانت « سقاية » ويعلوها «مجلس السقاية» • • ودفع فى هذه الدار ألف دينار تسلمها القاضى حارث بن مسكين المشرف على « أحباس » أبى ليلى ، وأمر أن يشترى بها دارا أخرى ، وعوض عن « السقاية » • •

ولكى تأخذ الزيادة سمتها الصحيحة وتكون كاملة من شتى نواحيها ، اشترى عبدالله ابن طاهر دار « يزيد بن رمانة » وأدخلها فى الزيادة ، وأضاف اليها دار « العجلان » سمولى « عمر بن الخطاب » ، وكانت يومها فى يد بعض بنى وردان فأرضاهم بالمال •

وأدخل فى الزيادة أيضا بعد هذا كله ـ دار« أم ابان» منبنى مسكين ، وعوض المسرفين على أحباسها بدارين أخريين فى النحاسبين، تعرف احداهما بدار « قلية الخباز » ثم ضم الى هذه الدار دارا أخرى كانت تسمى « الفضل » عوض أصحابها دارين فى «سوق بربر » وكانت هذه الدار مما خطه « عبادة بن الصامت » الصحابي الجليل •

ورأى عبد الله بن طاهر بعد هذا كله ، ورغبة منه في استكمال الزيادة الواجب أن تتم في جامع عمرو بن العاص أن تدخل فيه بضع دور باقيـــة ، هي : داد عبد الله بن الحادث ، وحكيم بن يوسف ، وقطعة من داد قيس بن أبي العاص السهمي ، فاشتراها من أصحابها وهدمها سريعا ٥٠ وبذلك أصبحت لديه مساحة شــاسعة مربعة ، كبرت بها مساحة المسجد ، حتى لقد تفــاعف وزاد زيادة لم تكن على بال أحد من المصريين أنفسهم ٠٠

#### \*\*\*

وبدأ عبد الله العمل بهمة عرفت عنه ، وهو رجل العمل السريع الحاسم ، وسويت الأرض ، وراحت الجدر ترتفع وتتلاقى مع الجدر القديمة • • وسرعان ماصفت الاعمدة المتعددة الطراز وأقيمت البائكات • •

ولكن ، ونظرا لظروف خاصة طارئة ، عاد عبد الله الى بغداد قبل أن يتم ذلك العمل العظيم الذي شرع فيه وأوشك على الانتهاء منه ٠٠

ولم يكد عبد الله بن طاهر يعود الى « دار الخلافة » حتى رفعت الثورة رأسها من جديد في مصر ، وامتد لهيبها ، واتسعت رقعتها وطرد الشعب رجال الخليفة وجباته وامتنعوا

عن دفع الخراج • • وشقوا عصا الطاعة في قوة ، حسب لها المأمون الف حساب ، فأسرع بالحضور الى مصر هذه المرة بنفسه • •

وكان المأمون حاسما شديد الوطأة سريع العمل ، فلم يكد يصل الى مصر حتى جابه الثورة وراح يعمل على اخمادها بالعنف والقوة ٠٠ حتى قمعها وقفى عليها وجعل الأمن يستتب نهائيا في وادى النيل ٠٠

وعاد المأمون الى دار خلافته تجلله بنود النصر ، وترك على مصر واليا جديدا هو «عيسى بن يزيد الجلودى » ، الذى لم يكد يتسلم مقاليد الامور فى البلاد ، حتى اتجه باهتمامه الى جامع عمرو ـ وقد أحب أن يكون لاسمه شرف الخلود الى جانب الأسماء التى كان لها أثر فى تعمير ذلك المسمجد العظيم وزيادته فكان أن أسرع يتمم العمارة الانشائية الكبيرة التى بدأها عبد الله بن طاهر •

واتسعت رقعة العمل • • وسارت عجلته بهمة لاتعرف الوهن ولا الكلل ، حتى كملت الزيادة التي أرادها القائد الظافر عبد الله بن طاهر ؛ فاتسعت رقسة جامع عمرو • • وبلغت مساحته الكلية بعد اتمامها أكثر من ثمانية وعشرين الف ذراع !

#### \* \* \*

وخلال هذه الفترة وما بعدها ببضع سنين ، تولى القضاء بمصر قضاة عرفوا بالعدل والاستقامة ، الى حد أن الكثيرين منهم لم يبقوا فى مناصبهم طويلا ، اما لخوفهم من تحمل السئوليات الجسام ، أو لتعارض سياستهم مع سياسة الولاة العباسيين البغفاة . . ومن أشهر القضاة الذين تولوا هذا المنصب الخطير فى مصر بأمر المتوكل العباسى، القاضى المصرى «أبو عمرو الحارث بن مسكين » وكان له فوق مواقفه القضائية العادلة المسهورة ، يد فى زيادة جامع عمرو – قام بها فى السيانة السابعة والثلاثين بعيد المنتين من الهجرة ، وذلك بأن بنى فى المسجد الجامع رحبة فسيحة عرفت باسمه ، ورأى القاضى الصالح ، بعد أن أتم بناء الرحبة لتتسمع لجموع الناس ، أن يحول «سلم ورأى القاضى الصلى الى الناحية الغربية لجمع عمرو . .

#### \*\*\*

ولم يكتف الحارث بما فعل ، بل قام يكسو « بالبلاط » زيادة عبد الله بن طاهر كلها . • ولم يغفل أمر اصلاح السقف ، ثم رأى بعد هذا أن يبنى سقاية فى الحذائين ، ثم قام ببناء رحبة أخرى للمسجد من جهته القبلية والغربية (١)

وعند اتمام أعمل القاضى العادل أبى بكر الحارث بن مسلكين وقفت الزيادات العباسية فى جامع عمرو ، ذلك لأن حبل الأمور فى بفداد بدأ يضطرب ، وقل اهتمام الخلفاء باختيار ولاتهم على مصر فكان عدم اسلتقرارهم فيها يهون عليهم أمر الاهتمام بصوالحها ، خاصة وقد عرف معظمهم أنهم ليسوا أكثر من جباة ضرائب للخليفة ولأنفسهم

<sup>(</sup>۱) ابن دقماق ج ٤ ، القريزى ج ٢



صحن الجامع الازهر ومنارتا قايتباي والفورى

لقد استطاع الجامع الازهر ان يحدول الانظار الى القاهرة المزية ٠٠ واصبح قبلة العلما، وطلاب العلم والمعرفة من شتى الطبقات الاسلامية فكثرت الحلقات في صحنه وادوفته ٠

وثمة تغير آخر تم في تلك الآونة ، وهو أن الخلفاء قد أبعدوا العرب عن مجالسهم ٠٠ الى حد أنهم استغنوا عن خدماتهم ولجأوا الى الأتراك ٠٠ فكان منهم الولاة الأجلاف الذين بغضوا أهل الامصار في الحكم العباسي ٠٠

ولم تشهد مصر ، بعد عبد الله بن طاهر ، حكما عباسيا عادلا غير حكم « عنبة بن اسعق ابن شمر » الذى تولى حكمها عام ٢٣٨ هجرية ـ وكان آخر عربى يحكم مصر باسسم العباسيين ، فكان صورة من الوفاء العربى وحب النجدة والتواضع والسهر على صوالح الرعبة ٠٠

وابان حكم « عنبة » هاجم الرومان ثغر دميساط وضربوه ٠٠ وتقدمت جحافله هم ال داخل البلاد ، حتى بلغت مدينة بلبيس ٠٠ واذ ذاك نهض عنبة للدفاع عن مصر ٠٠ ولم يكد الرومان يرونه وسط جنوده وقد قدم ليلقساهم في «بلبيس» حتى فروا هاربين وعادوا من حيث أتوا ولم يحاولوا الاقتراب من سواحل مصر مرة ثانية !

ولم يكد عنبة يفرغ من أمر الرومان ، حتى فوجى، فى السنة التالية بخروج النوبيين على الحسكم المصرى • • ورفضوا دفع الخراج المقرر لعنبة ، وجرؤ ملسكهم « على بابا » على الخروج بجيش لجب ، نهب « اسنا وادفو » وتوغل فى « المسمعيد » • • واذ ذاك طالب « عنبة » الخليفة العباسى بأن يرسل اليه مددا ليصد الزحف النوبى • •

\* \* \*

ووصل المدد الى مصر ٠٠ وأسرع عنبة ليلقى « على بابا » فهزمه بعد حرب طاحنة استتب بعدها الامر لبنى العباس ٠٠

وبعد عنبة غير الخليفة المتوكل سياسته قبل مصر ، فولى عليها الاتراك من مماليكه ٠٠ وكانوا جفاة غلاظا ، يسميرهم الجشمع وتتحكم فيهم الشراهة والرغبسة في الاتراء ٠٠ فراحوا يسرقون وينهبون ، ولا يجدون من يردعهم ٠٠ حتى القحط الذي عم البلاد ، لم يكن ليوقفهم عند حدهم فاستمروا في سياستهم التعسفية غير مبالين بشيء!

وحكم مصر بعد عنبة من الولاة الاتراك « يزيد بن عبدالله » ومن بعده « مزاحم بن خافان » ثم « أرخور » الذى انخفض الفيضان خلال حكمه • • وزاد نقصلان في عهد الوالى الذى تبعه ، فقل الخراج وثار المتوكل ، وكان أن عين على ولاية مصر «أحمد بن المدبر» الجلف القاسي المتكبر !

\*\*\*

وجاء ابن المدبر الى مصر ولا رغبة له الا جمع المال بأى وسيسيلة ٠٠ ففرض ضرائب جديدة ومكوسا باهظة ، واستبد بالشعب وأذاقه من ألوان الظلم مالم يكن له عهد به من قبل ٠٠٠

قحط ومسغبة ومظالم وجبروت ٠٠

قلق واضطراب وحيرة ٠٠

لا سملام ، ولا أمان ، ولا راحة !!

طفاة قساة سلبوا الجياع أقواتهم فى حين كادت تقتلهم التخمة! ترف وثراء فى ناحية • • وفقر مدقع يخيم بعدها على كل البقاع! زفرات حرى ، تتعالى الى السماء • •

نفوس خاشعة وجلة تدعو ، وترجو ٠٠

قلوب تهفو الى المنقذ المنتظر ، اللي يخرج بالناس من هذا البلاء المقيت !

وخيمت المظالم فوق الظلمات ٠٠ وأمير المؤمنين لأه عابث سعيد بالتفياف مماليكه الأتراك حوله في العاصمة الجديدة «سر من رأى » ـ التي انتقل اليها وهجر بغداد ٠٠

لقد كان « ابن المدبر » اقسى عقاب أنزلته الخلافة العباسية بمصر ، يوم أرسلته أميرا فراجها ١٠ فاستحل الحرام ، واستباح ماليس له ١٠ وأسرف في نهب أموال الناس الينعم خليفته بالذهب ويرفل في الحرير ويجود على الجوارى باللآلىء واليواقيت! وكان طبيعيا أمام الجشع التركى الذي أبداه مماليك المعتصم ، أن يتحول اهتمامهم الى المال ، فانصرفوا عن الاصلاحات انصرافا تاما ١٠٠ ولم يحظ مسجد من المساجد بعناية: واحد من هؤلاء النهابين ١٠٠

وشاءت الظروف فى تلك الفترة العصيبة ، وقد اشتد استبداد ابن المدبر بالمحريين. \_ أن يهيىء الله لها حاكما جديدا ، أرسله الخليفة العباسى هو « احمد بن طولون » الذى كانت ولايته ايذانا بنهاية دولة ٠٠ وبداية دولة جديدة ٠٠ دولة مصرية فى كل شىء بعيدة عن سلطان الخليفة العباسى ومماليكه الأتراك ٠٠



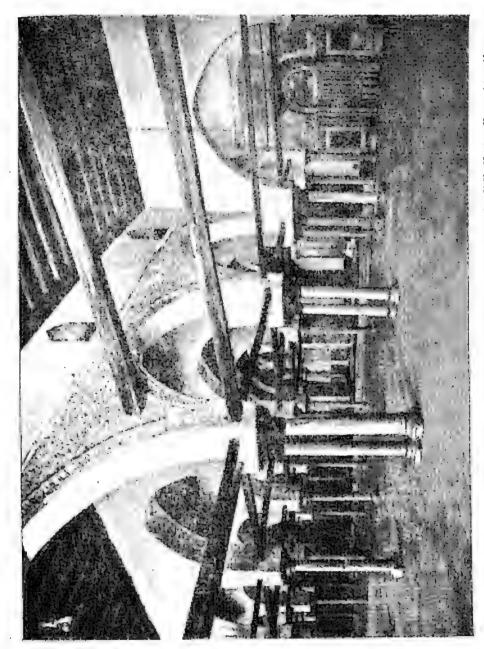

الجُامِعِ الازهر : آكبر اروقة القبلة بالجامع الازهر ، وبه أدوقة أخرى لا بناء تراقليم أو قطر من الاقشار الاسلامية .

## أخر را طولون

وصل أبو العباس أحمد بن طولون الى محر ، وليست له يومئد صفة رسمية ، ولكن الرسميين كلهم خرجوا يرحبون به ويتفننون في استقباله ويرجون له اقامة سعيدة هائنة في رحاب وادى النيل . .

وصل احمد الى مصر وكل صفته انه كان نائبا عن زوج أمه « الأمير بقيق » ، الذى أسند اليه المتوكل العباسى الولاية وشئون الخراج فى تلك البلاد الوادعة الامينة التى طالما تاق أحرارها الى التحرر من ربقة هؤلاء الغاصبين اللصوص . .

كان ابن طواون شابا لم يتجاوز الثانية والثلاثين من عمره و قداده شمقد مه الشيوخ و دهاقين الولاية ٠٠ ورأوا في انابة « بقيق » له ، جرأة على الاوضاع المالوفة ، واستهتارا بتقاليد الحكم المتوارثة التي طالما حافظ عليها بنو العباس في مصر بالذات ، فقدموا الكبير على الصفير وسودوا الشيخ على الشاب ٠٠ ولم يحدث في يوم من الايام أن خرجوا على تلك الشرعة فجعلوا حدثا في مثل سن أبى العباس يتصدر تجالس الحكم ، متقدما في ذلك على من يكبرونه سينا ويفوقونه تجربة وخبرة ، ولهم في خدمة ويفوقونه تجربة وخبرة ، ولهم في خدمة الخلافة ماض معترف به !

« مئذنة السلطان المنصور قلاوون »

لقد كان مقدم احمد مفاجأة لها صداها "في كل مجال . ورأى فيها الشعب في كل مجال . ورأى فيها الشعب المصرى اجتراء جديدا من الخليفة العباسى،عزز به بغيه واستهتار من سبقوه بأقدار الشعوب!

وتلفت الناس بعضهم الى بعض يتساءاون فى دهشة ، عمن عساه يكون ذلك الشاب الحلو الملامح الفارع القامة ، الذى قدم الى مصر ليكون نائبا عن واليها الاصيل ، فى الاضطلاع بشئون الحكم وتحمل مايستتبعه من تبعات جسام ؟!

وأشفق الشعب مقدما على نفسه وبلاده \_ وقاء تصور أبا العباس احمد بن طولون عابشا جديدا ؛ جاء ليعزز مظالم ابن المدبر وليجمع بدوره من المال مايكفى نهم الوالى الأصيل ، الذي فضل البقاء حيث هو وبعث الى مصر نائبا عنه !

وفي الوقت الذي استقر فيه أحمد بن طولون في دار الحاكم ، تسارع الناس متسائلين ليعرفوا من هو ٠٠ وكيف ولماذا جاء!

كان احمد ابنا ، أو متبنى لملوك تركى من « نجارى » ، أرسله حاكمها هدية للخليفة الملمون ٠٠ وكان شجاعا ، جرىء القلب ، ثبت الجنان ، فأحبه أمير المؤمنين وقربه وقدمه على كثيرين من أخدانه ٠٠

وانتقل طولون الى المعنصم بعد موت المأمون ٠٠ ورحل معـه فى جملة مماليكه الى عاصمته الجديدة « سر من رأى » ٠٠ وهناك تربى احمد الصغير مع أترابه تربية عسكرية وأظهر تفوقا فى علوم الدين ، وبرع فى اللغة وتفوق فى دراسة الشريعة ٠٠ وأظهر فى كل مجال نشاطا وذكاء منقطعى النظير ٠٠

### \*\*\*

ولما مات أبوه طولون ، ترك وراءه أم احمد ، وهي يومها أرملة جميلة ، راقت في عيني « بقيق » فأسرع يخطبها ٠٠ وعارض احمد ٠٠ وكره أن تتزوج أمه بعد أبيه ، ولكن « بقيق » تزوج الأرملة وعمل في ذات الوقت على ارضاء الابن الغاضب بابعاده الى مصر التي كان قد تقلد ولايتها ، ولم يذهب لتسلم مقيالدها مدة زادت على العشر سنين ٠٠

وجاء أحمد الى مصر وهو لايملك غير نفس عالية ، وقاب جسمور فيه جرأة واستهانة بالمخاطر ، وتطلع الى الأنجاد ٠٠

ولقد حذر القادم الشاب عند مقدمه من ابن المدبر ، وعرف مدى نفوذه وقوته ، وماكان يستمتع به من ثراء . . فابتعد عنه الى حد ما ، خشية ان يقع بينهما فى البداية تصادم ربما خسر فيه احمد بعض الآمال التى كان يعلقها على بقائه فى مصر . .

وبدأ أحمد يعمل في صمت وهدو، ويقظة ، يساعده كاتم سره أحمد الواسطى ٠٠ حتى استطاع في النهاية أن يجمع خيوط الحكم في يديه ويسيطر على داخلية البلاد ، ويوجه العمال فيها لتنفيذ ماكان يريد ٠٠

وجمع أبو العباس المال ٠٠ وبالمال استطاع أن يعزز مركزه وأن يقوى نفوذه ، وأن يرهب ابن المدبر ٠٠ ويحد من سلطانه ويشعره بأن الشاب المعدم ، الذي جاء نائبا عن والى مصر ــ قادر على أن يملا مركزه ويخيف الطامعين ويرهب من يفكر في الحروج عليه أو الحد من سلطانه أو شل حركته !

وتنفس الشعب الصعداء واتجه الى النائب الشاب بكل حواسه ، وقد رأى فيه شبه المنقذ الذي تصوره ٠٠

وأحس أبو العباس احمد باعجاب الشعب به ، فصمم على أن يستغل هـــذا الاعجاب ويجعل منه حبا يستعين به بعد ذلك في مفامرات وخاطرات ٠٠ ربما فكر في القيام بها لصالح هؤلاء الناس الذين أولوه الحب واعتبروا وجوده كققا للامال ٠٠

وكان احمد من الذكاء بحيث عرف كيف يغير اتجاه الريح ويجعلها في ناحيته ، ليستطيع أن يسير بمركبه وسط البحر الصاخب المتعددالتيارات ، الذي كانت تمخرفيه سفن المطامع والأهواء ٠٠

وبدأ ينفذ الى الحياة العامة فى يسر من عرف دروبها وخبر مسالكها ٠٠ وأفلح فى اظهار نفسه للناس جميعا بأنه رجلهم وراعيهم وحارسهم ، الذى يعرف مدى خطورة مركزه ، وما يتطلبه موقفه من تضحيات ٠٠

ونظر نائب الوالى حواليه ٠٠ وجعل يتحسس مواطن الأدواء ليصف العلاج ويحسم الخطر ٠٠ ويحارب وجوده ٠٠

كانت مرافق مصر مهملة كلها ، لأن من تولوا خراجها لم يكن يهمهم آلا جمع الفرائب وسلب مايشاءون منها لا نفسهم والتفضل بالبقية التافهية على الخليفة ورجال بلاطه السلابين ٠٠ فوجه ابن طولون اهتمامه الى الاصلاح ، فشيق الترع ، واقام الجسور ٠٠ وألغى أنواعا كثيرة من المكوس التي فرضت قسرا على العيامة ، ونظم جمع الخراج ، وأرسل عماله في كل مكان ينشرون العدل ويشعرون كافة طبقات الشعب بالاستقرار والأمان ٠٠

وانكمش ابن المدبر الطاغية الرهيب ٠٠ وراح في صحصت يحيك خيوط مؤامرة لاستعادة سلطانه ، بتحدير انقلاب يطيح بابن طولون الذي خرج على تقاليد ولاة بني العباس وانحاز الى جانب الشعب ، تاركا جانب أعوان الخليفة وأتباعه ومواليه من الأتراك ٠٠٠٠

وشاءت العناية أن تحرس خادم الشعب احمد بن طولون من دسائس ابن المدبر ؛ فذهبت جهوده بددا ٠٠ وما لبث ، وقد أسفر عن وجه مطامعه أن وجد خصصه احمد ابن طولون أمامه وجها لوجه ، يخيره بين الوقوع في يد العدالة لتقتص منه ، أو الرحيل عن مصر كلها ليتولى الخراج في بلد بعيد !

وسلم ابن المدبر والقى سلاحه فى ياس ٠٠ ورحل ذليلا صاغرا ، تاركا وراءه أبشع الدكريات !

وبهذا خلصت مصر لأبى العباس أحمد بن طواون ، فأصبح واحدها وصاحب الأمر والنهى فيها ٠٠ فراح يعصن مركزه في البلاد ويقوى نفسه ليستطيع أن يقف ثانية

فى جولات قادمة لصالح الشعب الذى وهبه الولاء ومنحه خالص الحب والتقدير ٠٠ وراح أحمد يأخذ من مصر ليعطى لمصر ٠٠ وامتسلت يده فى كل مرفق وبجال ٠٠ واقترنت باسمه الأعمال العظيمة ، وما قصر فى عمارة ولا رعاية ، وشمل بره الريف والتعفير ، وبنى وشبد لشئون الدين والدنيا ٠٠

ألم يكن احمد ممن درسوا الشريعة وعرفوا الففه وتفقهوا في علوم الدين ؟!

فلم لا يتجه الى العناية ببيوت الله ؟! ولم لا يولى وجهه الى جامع عمرو بن العاص .. لم يكن المسجد الجامع الشهير في حاجة الى مزيد من العناية التى تستلزم توسعته أو رفع جدرانه ، لهذا لم يفكر في زيادته ، ولم يوسسعه كما فعل غيره من ولاة أمية وبنى العباس ـ بل أصغى الى رغبة حملها أفراد الشعب الى مسامعه ، وكان أن أسرع متنفيذها .

لقد شكا الناس الى ابن طولون من أن صحن جامع عمرو يتعرض فيه المصلون فى شهور الصيف القائظة خرارة الشمس المحرقة ٠٠ وسالوه أن يعمل على حمايتهم من شواظ اللهب الذى كان يصيب البعض بضربات الشمسمس المهتة ٠٠ فكان أن أصدر أمره الى ابى أيوب « احمد بن شجاع » أحد خلصائه ؛ ليفكر فى استنباط طريقة يحمى بها جهرة المصلين من الشمس فى جامع عمرو ٠٠٠

كانت تقاليد المساجد الجامعة في تلك الاوقات تحتم تعرض باحة المسجد للشمس ، شانه في ذلك شأن غيره من المساجد الكبيرة وعلى داسها بيت الله الحرام ٠٠

ولما كانت جوانب جامع عمرو تقوم على أعمدة مسقوفة ، فقد كان من العسير أن تمتد هذه الاعمدة عبر مساحته كلها ليتم سقفها ٠٠ فكانت حماية المصلين اذن ٠٠ تستلزم بعدهم عن الباحة المكشوفة ، وهذا أمر متعذر لكثرة الزحام خاصة في المناسبات ٠

وفكر أبو أيوب فى طريقة يحمى بها المصلين من وهج الشمس دون ارهاق لبيت مال المسلمين ، ودون القيام بعمل انشائى جديد ربما ترتب عليه هدم بعض صحون الجامع وانهائه لتسوية البناء واقامة سقف شامل له ، وفى هـذا خروج على التقاليد البنائية السائدة فى ذلك الحين ،

واهتدى تفكير أبى أيوب الى اقامة عمد خشبية عادية فى محاذاة العمد الحجرية العديدة ، تصل بين بعضها قوائم خشبية مستعرضة ، تكون بمثابة معابر تحمل ستائر قماشية تمتد فوقها فى شهور الصيف لحماية المصلين من الشمس ، وفى شهور الشتاء تحميهم من المطر وتقلبات الجو ٠٠

وأسرع أبو أيوب يعرض فكرته على سيده ابن طولون ، فأقره عليها وأمره أن يسرع بتنفيذها ولم يمض وقت طويل حتى خرجت الفكرة الى حين الوجود ٠٠ ورأى فيها الناس دليلا من دلائل اليقظة وحسن الرعاية ؛ فزاد التفافهم حول واليهم الشاب وتضاعف حبهم له ٠٠٠

## وهكذا شهد جامع عمرو سنة سبع وخمسين بعد المائتين من الهجرة نظام الستائر لأول مرة ٠٠ فكانت آية جمال ودليل تفكير مستقيم ٠٠

وكأنما راق لأبى أيوب بعد ذلك أن يستمر سالكا سبيل الحير فى تعمير بيوتالله ٠٠ وأحب بدوره أن يخلد لنفسه هو الآخر اسما ، الى جانب اسم ابن طولون وغيره من المقربين الصالحين الذين وسعوا الجامع وزادوا فى أبنيته ، وأقاموا فيه الهمائر الشامخة ٠٠ فبدأ عقب وضع الستائر بعام واحد فى اقامة عمارته الجديدة ٠٠

واشترى أبو أيوب لتنفيد خطته التى رسسمها ، بعض دار « أم ابان » بنت الحارث ابن مسكين ، التى أدخل عبد الله بن طاهر بعضها فى زيادته المعروفة ٠٠ واشترى الى جانبها دار « خارجة بن حدافة » ثم هدم الدارين ٠٠ وفى الفضاء الذى تخلف عنهما ، أضاف الى جامع عمرو رحبة فسيحة نسبت اليه ؛ فعرفت باسم « رحبة أبى أيوب » ٠٠







باب النصر انشاه القائد « جوهر المعقل » وقت تاسيس القاهرة وعندما جدد « بدر الدين الجمال » سور القاهرة نقله الى سكانه الحال سنة ٤٨٠ ه ، ١٠٨٧ م ٠



كان الخليفة في «سر من رأى» من الضعف والهوان بحيث كان بلاطه مسرحا تحاكفيه المؤامرات علانية ٠٠ فلم يكن الامن مستتبا وكان من السهل الهين أن يقوم ذووا الجرأة من مماليكه الاتراك على القتل ، غير عابئين بالسلطنة ، مستهينين بالأرواح ٠٠

ولقد حدث خلال احدى المؤامرات العديدة التى شهدتها دار الخلافة ، أن استقر الرأى بعض مماليك المتوكل العباسى ، على التخلص من الأمير الطيب «بقيق» زوج أما حمد ابن طولون ، لحقدهم عليه وكراهيتهم له ، ولطمع فئة منهم في منصبه ومخصصاته . . فكان أن تكالبوا عليه وقتلوه !

ولما كان الخليفة يكره اقتعام نفسه في أمثال هذا العبث الرهيب ؛ اذ كان يعتبر، لونا من ألوان المنازعات الشيخصية بيز طبقة خدمه ومماليكه للفقد راح دم الامير « بقيق » هدرا ، وختمت حياته على تلك الصورة الدامية الكريهة • • •

وبموت « بقيق » التعس ٠٠ وهو يومه والى مصر وحاكمها الاصلى ــ سقطت نيابا الحكم عن ابن زوجته احمد بن طولون ٠٠

واذا كانت عائلة «بقيق» فى «سر منرأى» ۗ قد روعتهـا قتلته ، وقضت على أحلامها ،

وأمانيها ، فان هذه القتلة المفاجئة كانتأقسى وقعا على احمد بن طولون ، اذ كان فيها ما يعنى القضاء على شتى أحلامهوأمانيه ٠٠

كان على ابن طولون أمام ماحدث أن يدفن آماله وأحلامه في احناء صدره ، ويقضى عليها

« مئذنة سلارو سنجر الجاولي »

بأن تموت حبيسة وهى فى ريعان فتوتها ، وألا تحاول التطلع مرة ثانية الى النور ! وتلقى احمد الصدمة فى ثبات وهدوء كانا يخفيان تحتهما بركانا متأججا بالحمم .. وراح خلال لحظات صمته يسائل نفسه : أيسلم بما حدث ؟!

أيترك تلك الأرض الطيبة التي أحبها وأحس أن أمانيه وأحلامه ومستقبله مرتبطة بها وأن سوادها العنبرى سوف يخرج ذات يوم زهور أمله ناضرة يفوح فى الوادى شذاها ، ويستمتع به كل مصرى أحب أبا العباس وأخلص له ؟!

وعز على الشاب الطموح أن تبيد أحلامه ، وأن تتبدد أصداء أمانيه الحلوة في قفر رهيب ، ونقل باصرتيه في الوادى الأمين الذي أحبه ، وقد احتبس فيهما الدمع الهتون ولم يجد غير أن يرفع رأسه الى السماء وينذر للرحمن نذرا ، أن هو بقى في مكانه للبنين لله مسجدا ، لم تشهد مصر له شبيها في الفخامة والعظمة والجلال ، وأن يلحق به «بيمارستانا» يعالج فيه المرضى ، ويلحق به بيتا للفرباء ، .

كان ابن طولون قد رسم خطوط مستقبله على أرض مصر ، واعتبرها ميدان جهاده ؛ لهذا ٠٠ عز عليه أن يتركها وتزول صفته الرسمية بموت «بقيق» المسكين ٠٠ ولم يجد وهو رجل الجد والعمل المستمر غير أن يتوجه إلى الله بقلب خالص ليكون إلى جانبه ويحقق له أمانيه . .

واستجاب الله له ؛ فمنح الخليفة ولاية مصر للائمير « برقوق » ٠٠ و « برقوق » هذا هو والد زوج أبى العباس احمد بن طولون ٠٠٠ ولم يكن « برقوق » من هواة ترك دار الخلافة للتعلق بالحكم أو ممارسة السلطان، وقد أسعده أن كان صهره أحمد لم يزل في مصر ، وأسعده أكثر أن الشاب فرح بأن يكون نائب « برقوق » على مصر ، كما كان نائب بقيق ٠٠

وهكذا ٠٠ ثبتت ولاية احمد ٠٠ وقوى مركزه وعظم سلطانه وعلا نجمــه الذي ظن الحاسدون أنه قد أوشك على الافول ٠٠

وهكذا ١٠٠ وأمام عامل المصادفة المفاجئة ، زاد استقرار احمل في مصر ، وتوطد سلطانه وتزايد نفوذه ، وتراجعت عن طريقه الافاعي البشرية التي لاتعرف غير السعى في الفساد ١٠٠

وأسعد ابن طولون ذلك الولاء الشعبى الذى أبدته شنتى الطبقات من المصريين وحدهم ٠٠ وأحب مرة أخرى أن يجعل من هذا الحب المتدفق تكئة يصل بها الى مزيد من القوة والجاه ٠٠٠

واستعرض الشاب الطموح أمام عينيه شنتي الامور ، وجميع الاحتمالات ٠٠

لقد كانت ولايته على مصر مجرد مصادفة ، منحة من منح الحظ ! التي قد تقبل في أشد الساعات حلوكة ٠٠ وانها بعد اقبالها هذا قد تدبر وتتنكر ان لم يتخذ للاحتفاظ بها

حيطته ويعرف كيف يحافظ على نوبة المد ويحسن استغلالها ، لتسير به قدما الى حيث يريد ٠٠

وانتقل ابن طولون بفكره عبر البلاد والامصار ، فرآها كلها تستظل بعلم مهلهل ، في يد قائد ماجن ضعيف كان يجهل أن احترام رغبات الشعوب وتوفير الحياة الكريمة لها سر بقاء الحلافة ودوام السلطان!

وامتدت عين احمد بن طولون فوصلت الى « سر من رأى » حيث الخليفة ومن حوله ٠٠ حيث الرأس الفاسد والفئة الضالة المضلة . . وما لبث أن عقد القارنة بينه وبين المر المؤمنين . .

لقد كاد موت « بقيق » يقضى على أحلامه وأمانيه ، وهم صاحب القلب الكبير ، الذى يفضل فى طموحه وتوثبه وحبه للنجدة والاصلاح \_ ذلك العابث الجالس على عرش بنى العباس ٠٠ والذى لم تقدمه كفاءة ولا مقدرة ، ولم يسدوده نبوغ ولا توثب ، بل خدمته ظروف رتيبة وراثية أورثته ملكا وجاها كانا لأبيه ، ومن قبل أبيه كانا لجدء الذى ورثهما هو الا خر ، وورث معهما ولاء الشعوب !!

أى حظ هذا الذى يحرم الكادح الكفء ٠٠ ويسرف فى العطاء للعابث العاطل من كل كفاءة !!..

وراح ابن طولون في غمرة أحلامه وطموحه يستعرض شتى أحوال الدولة العباسية ؛ ففكر ٠٠ ورأى أنه ليس هناك غير القوة ، هي التي سوف تحسم كل خلاف ينشأ بينه وبين الطامعين الذين يتاجرون بمصائر الشعوب !! وهي التي ستحقق أمانيه وتبقيه حيث يريد سيدا ، فردا ، حاكما على الوادي الخصيب دون اعتراف بتبعية لا حد ، أو أقرار لحاكم آخر بظل من سلطان على مصر ٠٠

كان الاحتفاظ بمصر أغلى أمنية يرجوها أبو العباس ، ولو انقلبت « سر من رأى » من أجل ذلك رأسا على عقب !

انه يرى فيها جنته ومستقبله ومعقل آماله العظام ٠٠ ولقد أرادها لنفسه وأقسم أنه لن يتخلى عنها طوال حياته ليسلمها لبنيه من بعده ٠٠ ولو اضطرته الظروف الىالوقوف في وجه أمير المؤمنين واعلان المخروج عليه !!

وكان احمد واثقا مما يقول ، مؤمنا بقدرته على تنفيذ مايريد ، لان المال كان لديه موفورا ٠٠ والمال هو الأداة السحرية التي تستطيع أن تفعل ماتشاء ٠٠

وراح ابن طولون يبذل المال لتوطيد الملك باظهار الولاء وتقديم الهدايا من ناحية ، في حين راح من الناحية الاخرى يشترى آلاف الماليك من العرب والديلم والعبيد • حتى استطاع أن يكون لنفسه الجيش الأمين الذي لايعرف سيدا غيره • • وقرر أن يثب به الى حيث يريد ، ويوجهه كيفما شاء ، ليعزز به أمانيه ، ويقوى مركزه ويدود عن ملكه • •

وتغافل المصلح الشاب بعض الشيء عن الوفاء بنذره ؛ ليعبد الطريق أولا لاستكمال سلطانه ٠٠٠

ولما كان العلويون قد استولوا على الاسكندرية وعزلوها عن بقيـة البـلاد ، وأصبحت فى أيديهم وتحت امرتهم ، فقد سارع ابن طولون باستردادها ، وضمها الى سلطانه .. وراح يطارد العلويين حيث كانوا فى الصعيد ، فقضى على حركتهم وقلم أظافيرهم .. وأثبت أنه القائد الماهر الذى يعرف كيف يسود الميدان ويتحكم فى زمامه ..

وحدثت عندئذ هزة أخرى ٠٠

لقد خلع الخليفة برقوقا عن ولاية مصر ، وأهداها لاخيه ، « الموفق» العباسى ! وأسرع ابن طولون يسترضى بالمال والهدايا أخ الخليفة الماجن الباحث عن المال .. فسكت عنه ١٠٠ وترك له مصر ؛ لقاء خراج معين حدده وارتضاه ابن طولون مبدئيا كى لايثر « الموفق » عليه ٠٠

وأحس ابن طولون \_ بعد اناحسن بلل المال لتوطيد مركزه ، انه من اللازم انيرسى دعائم سلطانه المظهرية ويثبتها على أساس متين ٠٠ فرأى أن يبدأ أول مايبدأ بمظاهرة تشعر الجميع بمدى سطوته وما يملك من مقدرة ٠٠ وذلك بأن يقيم له مدينة ، خاصة به وبمماليكه وخلصاء رجاله ، الذين أصبحوا كثرة مدربة معتدة تخيف العدو ٠٠ فكان أن أعد فضاء رحبا كبير السعة ، خططه ومسحه ووضع عليه أساس عاصمته مقسمة الى « قطائع » ، يشبه كل منها حيا مستقلا ، أقطعها لرجاله لتتجمع كل فئة منهم في «قطاع» خاص ٠٠ واختار للمدينة « جبل يشكر »

ولم يكد يتم بناء «القطائع » على جبل « يشكر » وتقوم فيها أسباب العمران ، وتدب فيها الحياة ويصبح وجود رجال أبى العباس فيها متجمعين أشبه بعرض عسكرى لقوة متحفزة ـ حتى تذكر ابن طولون نذره القديم ـ وهو بناء المسجد الجامع ؛ لتكمل ببنائه صفة «القطائع» من الوجهة الرسمية فتنتقل اليها دواوين حكومته من « العسكر » . . ويكون في هذا الانتقال الرمزى مايعنى تبدل أساليب الحكم وشخوصه وانتقاله من اليد العباسية الى يد أخرى ١٠٠ تكاد تكون مصرية ، وان كان صاحبها من « نجارى » الا أنه تأقلم بأرض مصر ، وأصبح مصريا يعمل مخلصا من أجل البلاد التى رفعته ليرد اليها الجلد باسعاد شعبها الامن ٠٠

وشغلت فكرة اقامة المسجد الجامع نفس احمد بن طولون ، وراح يفكر في طريقة بنائه وطرازه وزينته وكيف يكون ٠٠

كان قد تخبر الأرض وأعد المكان الصالح ٠٠٠

ولكن ٠٠ الخطة المدروسة كانت تعوزه ، والاعداد الفنى كان ينقصه ، والرأى الموحد لم يكن له وجود بعد ٠٠ مجرد أوصاف يتخيلها القائلون ٠٠ أما كيف يمكن أن تصبيح حقيقة قائمة ، فذلك مالم يفكر فيه أحد ٠٠

ولما كان المشيرون قد أسهبوا فى وصف محاسن المسمجد المنتظر اقامته له و أكثر الأمير من اقامة الأعمدة فى أبهائه الفسيحة ، فقد راقت الفكرة له ٠٠ ولكنه تردد أمام العدد الذى كان يتطلبه اتمام البناء ٠٠

كانوا في حاجة الى ثلثمائة عمود رخامي !

وحار الامير ولم يدر من أين يمكن له استحضارها واعدادها ٠٠

ومرة أخرى أشار الخاصة بأن يأتي بها من الكنائس والبيع والمعابد القديمة • •

وأبى ابن طولون أن ينساق الى هذا الرأى مع القسائلين به ، فهو لايريد أن يذكر التاريخ عنه أنه أقدم على تلك الفعلة ٠٠ وأنه خرب بيوت العبادة ، ليعمر مسجده ٠٠ وهو الراعى المسلم ، الذى احترم دينه سائر الديانات ، ولم يتعرض لحرياتها أو أنيقال عنه أنه استغل مركزه في ذلك ٠٠ وأحب ابن طولون أن يتم البناء ولو دون أعمدة على الاطلاق ٠٠

ومرة أخرى أشار بعض خاصة الامير ، بأن يستعين « بمعماري » مصرى سبق أن قام بخدمته ٠٠

وتذكر ابن طولون الرجل ٠٠ لقد كان مبعدا مغضوبا عليه بأمره ، مضطهدا من أجل « مظنة » داخلت الامير في شأنه ، يوم شاد له سقاية في مكان قفر للشراب ، وخانه الحظ فقصر بعض الشيء في اكمالها بما يليق !

وفكر الامير في الامر ٠٠ وراجع نفسه فوجه أن المعماري المصرى أنبه الجميع وأعلاهم في الفن كعبا ١٠ فأرسل في طلبه وأمنه على نفسه ٠٠

وجاء المعماري المصرى وكله رغبة في أن ينال رضاء الامير ، وأن يمحو من نفسه ماعلق بها من سوء الظن به ٠٠

كان احمد بن طولون قد كره فكرة الاستعانة بالأعمدة ٠٠ وذكر ذلك للفنان المصرى ، فتصدى هذا للائمر ٠٠ وأخذ على عاتقه أن يبنى المسجد دون أعمدة ، اللهم الا عمودين فقط على جانبى محراب المسجد ٠٠

وحمل الرجل خطته الى أبى العباس ـ وقد صور هيئة المسجد على ورق من الجلد ـ وراح يشرح له نظريته في العمارة ٠٠

ان الثلثمائة عمود التي قرر الجميع بضرورة وجودها لاتمام البناء ، لن يكون لشيء

منها وجود مادام الأمير يكره نقلها من المعابد الى مسجده ؛ فيخرب مكانا ليعمر آخر ٠٠ واصفى الامير الى المهندس الجرىء الذى تعهد باستنباط وسيلة معمارية تغنيه عن الاعمدة وتقوم مقامها ، وداح يشرح نظرية «العقد المخموس » ٠٠ وكيف يفاجىء بها دنيا العمارة لاول مرة فى الوجود ، فينشستها فى المستجد الجامع ٠٠ ويقيمها على اعمدة من الاحر المدعم ٠٠٠

وراقت الطريقة للأمير المسوق الى اتمام مسجده الجامع ، وأمر المهندس المصرى أن يسرع في التنفيذ ليفرغ من بناء المسجد في أقرب وقت مستطاع ٠٠

ووضع تحت تصرفه مائة ألف دينار \_ كدفعـة أولى \_ ليتولى الانفــاق على جميع

وبدأ العمل في بناء مسجد احمد بن طولون في السنة السادسة والخمسين بعدالمائتين من الهجرة \_ بهمة لاتعرف الكلل ٠٠ حتى لقد حدث أن زار الامير العمال في منطقة العمل خلال شهر رمضان ، فراعه أنهم كانوا يعملون حتى بعد غروب الشمس ٠٠ فسال : \_ وكيف اذن يعدون افطارهم وافطار أهمليهم اذا كانوا يعملون الى هذا الوقت ؟!

ثم أمر بأن يبدأ العمل مبكرا ، وأن ينصرف العمال قبل الفروب بزمن كاف ، ليكون في استطاعتهم اعداد مايلزمهم ويلزم أعليهم في ذلك الشهر الكريم . ٠ .

وكان المهندس المصرى الذى أشرف على تنفيذ البناء بعد وضع تصميمه ـ من الدقة ، بحيث وزع الوقت على العمل توزيعا يكفل له ولعماله الراحة مع حسن سمير العمل وسرعة انجازه ٠٠ وراح ينشر الحجر من جبل « يشكر » فيرسله الى «الافران» ، ليصنع منه الجير الذى كان يقيم به البناء أولا باول ٠٠

واخلت معالم المسجد تظهر فوق مساحته الشاسعة ، وراحت جدرانه ترتفع في سرعة واتقان ؛ مؤكدة فطنة المهندس المصرى الذكي وتمكنه من فن البناء ٠٠

وقد تم بناء مسجد ابن طولون الجامع من « الآجر المجسس » ودعائمه التي بها النواصي الأربع عمد في بناء قواعدها على نسق القواعد القديمة ، وتيجانها على شكل نواقيس ، والزخارف التي تتحلي بها تلك التيجان على هيئة ورق النبات المسمى «شوك اليهود « ـ التي تشاهد على العمد القديمة ، وباطن العقود مشبك كنير الزوايا على بنقش عربى مفرغ في الجص ٠٠٠ (١)

ورأى المهندس المصرى ، ألا تقوم الحوائط مصمطة ، بل من الواجب أن يتم تزيينها وفق قواعد معمارية جديدة ، ابتكرها ونفذها في هيئة « مناور » بلغ عددها مائةوثلاثين «منورا» منالجص ، أقيمت في كل من الجانبين : الشرقي والغربي للمسجد • • وقداحيط كل « منور » من هذه « المناور » باطار نقشت فيه بالكوفية آيات من الذكر الحكيم •

<sup>(</sup>١) من تقارير هرقس باشا أحد قدامي مفتشي الآثار المربية الانجليز بوزارة الاوقاف ٠٠٠



باب الفتوح

احد ابواب القاهرة بشارع ابو الفتوح انشأه جوهر الصقلى عام ٨٠)هـ - ١١٠٨٧م . وجدده بدر الدین الجمالی . وبالغ المهندس فى تنميق هذه المناور وزخرفتها ، وأراد لجمالها ألا يطغى على شىء من أعماله التى كانت بالمسجد ، فجعل بينها شبه فاصل ـ يعطيها فرصة للظهور ، وللاعمال الاخرى نفس الفرصة ٠٠ وجعل المناور متداخلة من سطح الحائط ، لتظهر بذلك هيئة العمد التى أقيمت وتبدو عقودها الزخرفية البديعة الصنع واضحة للعيان ٠٠

وكان صحن الجامع من السعة ؛ بحيث كان من اللازم أن يتحول اليه الاهتمام لتجميله بأية طريقة من الطرق المعمارية ٠٠ فكان أن أنشىء فيه زخرف رائع على هيئة قبة مذهبة تتوسطه ، وقد شبكت من جميع نواحيها ، وأقيمت فوق عشرة أعمدة رخامية ، وأحيطت جوانبها بستة عشر عمودا أخرى مكسوة بالرخام ٠٠

والقبة فى ذاتها كانت شبه مظلة فوق حوض من الرخام الثمين ، قطره أربع أذرع تتوسطه نافورة ماء بديعة ، فى وسطها قبة مزخرفة \_ يؤذن فيها ، وفى أخرى على سلمها وعلى سطحها علامات الزوال لتبيان الوقت ٠٠ وبأعلاها سياج ٠٠ (١)

ورؤى بعد هذا الجمال الفنى الذى استكمل أسباب وجوده وآيات ظهوره ، أن تكون للمسجد منارة فريدة فى كل شىء ٠٠ فكان أن وضع لها تصميم غريب ، لم تشهد له المساجد فى مصر ولا شتى البلاد الاسلامية ، مثيلا له على الاطلاق ٠٠ ويقال أن الامير هو الذى وضع خطوطه الاولى وأمر بتنفيذه ، وبأن تكون المنارة بعيدة عن صحن المسجد وعلى هيئة عمود سامق الطول يرقى اليه بدرجات حجرية ٠٠

ونفذ المشرفون على بناء المسجد ما أمر به الأمير ابن طولون ٠٠ وأقيم بناء المنارة من الحجر المجلوب من منطقة البساتين ، وراحوا يرتفعون بها حتى بلغ علوها حوالى أربعين مترا ٠٠ وكونت من شبه طابقين أو مصطبتين ، الأولى يصل اليها الصلامات بعد مائة وسبعين مرقاة ٠٠ والثانية بعد سنت عشرة مرقاة فوقها ٠٠

وتقوم المئذنة على مساحة تقرب من مائة متر مربع ، وهي من الضبخامة والقوةوروعة الفن المعماري بحيث تعتبر آية فريدة من آيات الفن الاسلامي العظيم في مصر ٠٠

أما المحراب فروعيت فيه اللقة ٠٠ ورأى الامير أن يكون على نمط المحاريب الاسلامية فأرسل رسله ليأخذوا سمت تحراب مسجد النبى صلى الله عليه وسلم، فاذا هو مائل عن خط سمت القبلة المستخرج بالطرق الهندسية، بنحو عشر درجات الى جهة الجنوب فكان أن وضع المحراب مائلا الى الجنوب ٠٠

وسرت الأقاويل عن هذا الميل ، وشاعت روايات تناقلها النياس في ذلك العهد،

<sup>(</sup>١) المقريزي وابن لقمان

اطرفها أن الأمير احمد بن طولون رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم يخط له بيده الطاهرة على أرض المسجد الجديد مكان القبلة ٠٠

فلما أصبح الصبح وذهب الى المسجد ، وجدصفا طويلامن النمل يسير في خطمستقيم حيث أشار رسول الله في الرؤيا ، فأمر ابن طولون مهندسه بأن يعدد مكان القبلة في ذلك الكان بالذات ٠٠ حتى لقد أطلق على المحراب من ساعتها « محراب النمل » ٠

ولما كانت سنة التقاليد أن تقام فى المساجد الجامعة « مقاصير » خاصة ، يصلى فيها الأمير ويكون بمنجاة من الغير ، اتقاء للمضايقة أو احتمال الاعتداء عليه من عدو له ، فقد بنى الامير احمد بن طولون لندسه مقصورة خاصة بمسجده الجامع قريبة من المنبر ، يصل اليها من باب موصل بمنزله مباشرة ؛ فسار بذلك على نهج معاوية \_ أول من أنشأ المقاصر فى المساجد . •

واستكمالا لتهيئة السجد بعد هذا كله أراد ابن طولون أن يجعل فيه شيئا جديدا لم يفعله وال قبله ، فأنشأ فيه ولأول مرة في تاريخ المساجد الاسلامية «صيدلية» • • كانت نواة « البيمارستانات » التي تسابق الولاة على انشائها في مساجدهم بعد ذلك لتكون المساجد مكان « تطبيب » مادي ومعنوي • •

وقد استكمل الأمير بناء « صيدليته » هذه ، وزودها بشتى أصناف الدواء اللازم لكثير من العلل ٠٠ وأقام لها طبيبا خاصا ، كان لايبرحها وخاصة في أيام الجمعة عند الصلاة وبعدها خشية أن يحدث حادث مفاجىء لاحد المصلين ٠٠

وفرغ العمال بعد سنوات قاربت العشر من بناء مسجد احمد بن طولون بمايتفق ومكانة صاحبه وعظيم ثرائه ، وسرعان ما اتجهت النية الى استكمال زخرفته وتأثيثه ورصفه في اقرب وقت ممكن ليتم افتتاحه للناس لصلاة الجماعة ٠٠٠

وبنفس الهمة التى باشر بها الهندس المصرى أعمال البناء الاولى ، أشرفعلى «الانتهاء» من أعداده للصلاة • • فأتم المنبر والمحراب ، وقام بنقش سور وآيات من الذكر الحكيم على ايزار السقف ، وعلق فيه السلاسل والقناديل • • ثم حملت اليه المصاحف الغالية ، وتم فرشه وتأثيثه وأصبح معدا للصلاة • •

ورأى المهندس المصرى النابه أن يؤرخ لاتمام بناء مسمحه الامير احمد بن طولون ،. فأنشأ لوحة تذكارية كانت الاولى من نوعها في المساجد الاسلامية ونقش عليها مايلي :

(( بسم الله الرحمن الرحيم ، الملك الحق البين ، الله لا اله الا هو الحي القيوم ، لا الخذه سينة ولانوم ، له مافي السيموات ومافي الارض ، من ذا الذي يشفع عنيده الا باذنه ، يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ، وسع كرسيه السموات والارض ، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم . .

محمد رسيول الله والذين معيه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سيجدا يبتغون فضيلا من اللهورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر

السجود ، ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانجيال ، كزرع أخرج شاطاه فآزره فاستغلظ فاستعلظ فاستوى على سوقه ، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفاد ، وعد الله اللاين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراعظيما ، كنتم خير أمنة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالته ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين »

«أمر الأمير ابو العباس احمد بن طولون مولى امير المؤمنين أدام الله له العز والكرامة والنعمة • في الآخرة والاولى ببناء هذا المسجد المبارك الميمون، من خالص مأأفاء الله عليه ، وطيبه لجماعة المسلمين ابتغاء رضوان الله والدار الآخرة ، وإيثارا لما فيله تسنية الدين ، والفة المؤمنين ، ورغبة في عمارة بيت الله ، وأداء فروضه وتلاوة كتابه ومداومة ذكره ، اذ يقول الله تقدس وتعالى «فيبيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، يسبح له فيها بالفنو والاصال ، رجال لاتلهيهم تجسارة ولا بيل عن ذكر الله واقام الصلاة وابتاء الزكاة ، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ، ليجزيهم الله أصن ماعملوا ويزيدهم من فضله ، والله يرزني من يشاء بغر حساب »

في شهر رمضان سئة خمس وسستين ومائتين «سبحان ربك رب المسزة عمدا يصفون وسلام على الرسلين والحمد لله رب العالمين»

« اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كأفضل ماصليت وترحمت وباركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين ، انك حميد مجيد »

\* \* \*

وفتح ابن طولون أبواب مسجده للناس ليروا تلك الآية الاسلامية الناهقة ، وذلكم الأثر الجليل ، واستمع لما يقال في المسجد من عيوب . . فقال بعضهم : ان محرابه صغير ، وقال آخرون ، ليست به « ميضاة » ، وقال غيرهم : ليس فيه أعمدة !! وأمر ابن طولون بجمع الناس . . وخطب فيهم ، فقال :

« أما المحراب فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطه لى ، فأصبت فل النمل » !!

فرأيت النمل قد أطاف بالكان الذى خطه ، فبنيت المحراب على خط النمل » !!

أما « الميضاة » فقد أقامها فى مؤخرة المسلجد • • ثم أعلن عن افتتاحه رسميا للصلاة ناقلا بذلك الصلاة الجامعة من جامع العسكر ، وابقائها فى جامع عمرو وفى

التصادة العاد بدلك الصادة الجامعة من جامع العسكر ، وابعادها في جامع عمرو وو مسجده الجديد .

ولكن حدث حدث مفاجىء وغريب ، فقد أحجم الشعب عن دخول المسجد وامتنع عن اقامة الصلاة الجامعة فيه !!

وبهت الامير لاحجام عامة الناس عن دخول مسجده للصلاة ، وتقصى الأمر ، فعرف أن فخامة البناء روعتهم ، وأن عظمته التي لم يشهدوا لها مثيلا أخذت بالبابهم ، وبلبلت أفكارهم وجعلتهم يتساءلون: من أين لأحمد بن طولون الذي جاء مصر معدما لا يملك شروى نقير ـ هذا المال الجم الذي لا يحصيه عد ، والذي مكنه من بناء

السقاية قبلا ، ثم هذا الجامع العظيم!! انه ولاشك مال مفتصب من أقوات المسلمين. وأرزاقهم!!

وعلى هذا فالصلاة محرمة في هذا المكان الذي بني من دماء الشعب !!

وعجب أحمد للدعاية الرهيبة ، وكره أن تسنقر في أذهان الناس وتنتشر بينهم بالباطل . وأحب أن يحاربها ويقضى عليها . فكان أن جمع الناس ، وخطب فيهم ليبدد ذلك الاعتقاد ويقضى عليه ، فأقسم بالله أنه قد بنى مسجده الجامع العظيم من حر ماله ، كما قرر ذلك صراحة على اللوحة التذكارية المعلقة فيه . . وأن هذا المال الذي أتم به البناء قد وجده بطريق المصادفة في كنز أثرى كان في حفرة عثر عليها صدفة ودون تقدمة ، وهو يجتاز بجواده منطقة الصحراء . . وأنه وجد في تلك الحفرة من الدنانير اليوسفية الذهبية ما لا يحصيه عد ، فحملها الى داره ، وبنى منها هذا المسجد الجامع الذي أراد به عز الدين وخير المسلمين !!

وكانت القصة من براعة السرد والسبك بحيث لم تجد صعوبة في الوصول الىقلوب الناس فصدقوها ، وراق لهم أن يؤمنوا بها ، خاصة وأن احاديث الخرافات عن كنوز مصر القديمة وذهب ملوكها الأوائل وفراعينها ، كانت شدفل الناس الشاغل في تلك الآونة ، . وكان الادعاء بوجودها أمرا سهل التصديق ، لا يحتاج الى جدل ولا يتطلب برهانا للاثبات . .

وهكذا ازال احمد بن طولون عن نفسه شبهة اغتصاب أموال المسلمين ، وتفرده وحده بخراج مصر ، وأنه لم يشيد مسجده الا من مال حلال مبارك فيه ، فأعجب الشعب بروايته وأقبل على ارتياد المسجد الجامع الذي تم بناؤه من مال فرعون اللهين عدو الله !!

وأصبح من السهل الهين بعد هذا ان يحدد موعدا جديدا لافتتاح السحد للصلاة الحامعة أن يضمن الامير اقبال الناس عليه ٠٠

وتحدد الوعد الجديد ، وافتتح المسجد رسميا للصلاة فى حفل رائع يليق بثراء ابن طولون ومكانته . . وتوافد الناس حتى ضاقت بهم رحاب الجامع . . وامتلأت بهم باحاته وصحنه .

وارتقى المنبر الخطيب « أبو يعقوب البلخى » ، فخطب الخطبة التقليدية المعروفة في أمثال هذه المناسبات ، فدعى للمعتضدالعباسى أمير المؤمنين ولولده بالعز والبقاء ودوام السلطان . . واستمر في خطابته وقد نسى الدعاء للأمير احمد بن طولون ، الذى كره ذلك النسسسيان من خطيب لم يقدر المركز ولا المناسبة · . فلم يكد ينتهى من خطبته التقليدية تلك ويفكر في النزول عن المنبر ، حتى أشار الأمير الى غلامه أن يسرع الى ذلك الخطيب الغبى فيلهب بالسوط جسده لانه تجاهل وجود ابن طولون وكاد ينكر جهده في بناء المسجد !!

وحدث والخطيب يترك منبره ، أن تذكر مانسيه ، فارتج عليه وخشى على نفسه مفية ماحدث فعاد وارتقى المنبر من جديد وقال:

\_ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد . . « ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ، ولم نجد له عزما » !!

« اللهم واصلح الأمير أبا العباس أحمد بن طولون مولى أمير المؤمنين ٠٠ اللهم واصلحه. . »

وزاد فى الشكر والدعاء ، مما استقرت له نفس احمد الثائرة ورضى عنه ، ونسى اساءة الرجل، وغفر له زلته ، فنادى الفلام الذى وكل اليه ضرب البلخى خمسمائة سوط ، فأمره ان ستمدل عدد السياط بدنانير!!

ثم أم الناس للصلاة « بكار بن قتيبة » فلما قضيت الصلاة الجامعة الأولى ، أمر له ابن طولون بجائزة تليق بمقامه . .

وتجمع الناس بعد ذلك في صحن المسجد لسماع أول حديث ديني يلقى فيه ٠٠

وتقدم الربيع بن سليمان ليلقى الدرس الأول ٠٠ وجلس أحمد بن طواون في مقصورته ، ووقف وراءه وحواليه غلمانه ومماليكه ٠٠ وتكلم الربيع في الحديث الشريف :

« من بنى لله مسجدا واو كمفحص قطاة ، بنى الله له بيتا في الجنة » •

وحدث الربيع وأطنب ، وذكر بالخير عمارة أبى العباس ومستجده العظيم الذى الا يشابهه مستجد على الاطلاق ، ورفعه وأعلا من قدره وبشره بالمففرة والرضوان وبقصر سامق عظيم فى جنات الله . . ثم دعى له بالعيز والبقياء ولبنيه من بعده باللك العريض . .

ولم يكد الربيع يفرغ من حديثه القيم الجامع ، حتى قام ابن طولون وأسرع من باب المسجد القبلى الموصل الى قصره ، فدخله بعد أن أمر لصاحب الحديث بكيس فيه ألف دينار من الذهب ، ومثلها لابنه طاهر ١٠ وتصدق بعد ذلك على فقراء السلمين ١٠٠ ثم أمر بأن يظل المسجد وصيدليته مفتوحين على الدوام ١٠٠

وخرج الناس من مسجد أميرهم أحمد بن طولون يتحدثون عن الفخامة والجلال والكرم والبذخ . . ويروون في ذلك أقاصيص ونوادر بلغ معظمها حد الخرافات . .

وبافتتاح مسجد أحمد بن طولون ، أصبح في مصر ثلاث مساجد جامعة .. هي : عمرو بن العاص ، والعسكر ، وابن طولون ..

ولما كان الامير قد ألفى اقامة الصلاة الجامعة في العسكر ، فقد أصبح هناك مسجدان ، . جامع عمرو ، وجامع أبن طولون ، الذى لم يقطع صلته بالمسجد المتيق واعتاد أن يصلى فيه الجماعة كثيرا مع حاشيته ورجال امارته . .

### «مئذنة السلطان بيبرس الجاشنكير»

# الفاطمنيون

لم يكن الادعاء بوجاود كنز عش عليه أبو العباس أحمد بن طولون أثناء تجواله في الصحراء ، غير أكلوبة سياسية ، أراد بها أن يشفل الناس ويصرفهم عن التفكير في أمر بنخه الطائل واسرافه لاتمام بناء مستجده الذي كاد يستنزف مال الدولة ويقوض اقتصادها !!

ولو كانت القصة حقيقية ، وكان لدى ابن طـــواون فائض من اكـداس الدنانير اليوسيفية التى وجدها ــ كما ادعى ــ لاستطاع أن يرسل بمضها الى دار الخلافة ليسكت « الموفق » العباسي صاحب مصر، وحاكمها الأصيل المولى عليها من قبل أخيه الخليفة . .

ولكن العمائر والاصلاحات والبذخ والعطايا التى وهبت ارجال العلم ولانشاء جيش خاص ، استئزفت موارد الدولة وخراجها الوفي ، حتى لقد عجزت عن أن تسد مطالب رجلين في وقت واحد .. أحدهما الأمير ابن طولون ، وثانيهما « الموفق » . . الجشع الذي لم يكف عن مطالبة نائبه أحمد بالمال الوفر ..

وهكذا تبدت الحقائق سيافرة وأثبتت الشواهد غير ما أشاع ابن طولون ٠٠

وكان أن قام الجفاء بين الرجلين . . ولم يلبث أن تطور تطورا خطيرا وصل الى حد التهديد بالعزل وحشد الجيوش لطرد أحمد من مصر !!

لقد أقسم «الموفق» أن يطرد أبا العباس من مصر ويجره في الأغلال الى دار الخلافة

ليناقشه الحساب ، وينزل به أقصى عقوبة يمكن أن تنال نائبا تنكر لسسيده وغصبه حقوقه كلها ، ولم يدفع له خراج البلدة التي يحكمها باسمه !!

وسخر أبو العباس علائية من تهديد «الموفق » • • وبقى حيث هو يننظر مقدم الجيش العباسى المزعوم الذى سيخرجه من جنة الله في أرضه > ليبرهن للموفق ولأخيه أمير المؤمنين نفسه > أنهما أعجز من أن يقدما على تلك الفسامرة ـ وأنهما أو ركسا رأسيهما وأقدما عليها فأنه يعسرف كيف يرد لهما المساع صساعين بما لديه من رجال وعتاد • •

ولما طال انتظار ابن طولون للجيش القادم . . الذى حال عجز « الموفق » المالى دون خروجه ، أحب الامسير الجرىء أن يرهب الدولة نفسسها ، ويخيف أعوان الخليفة ويستعرض قواته علانية ، ليعرفوا أى دجل أصبح صاحبهم . . فكان أن خرج هو بجيشه اللجب المدرب الى النام ، ليستولى عليها ويعين نفسه حاكما لها بعد موت حاكمها «ماجور» ، مدعيا في ذلك أن أمير المؤمنين المعتضد العباسى قد وعده بولايتها . .

ولم يكد ابن طولون يقترب من دمشق حتى خرجت على بكرة أبيها تستقبله مرحبة فاتحة أبوابها ، أذ سبقته اليها أنباء كرمه وشجاعته وحبه للنجدة ومعرفته بأقدار الرجال . . فولى نفسه على الشام برغم دار الخلافة . . وبقى هناك قريبا منهم ، متحفزا ينتظر أن يحاول جرىء من رجال أمير المؤمنين أن يقدم على مفامرة . ولكنهم جميعا وفى جملتهم « المونق » الرهيب ، آثروا السلامة وتركوا الشام

وبقى أحمد فى الشام حتى سمع أن الشيطان قد غرر بولده العباس ، فخرج على طاعة أبيه وسلطانه ، واغتصب الحكم وقرر عزل أبيسه العظيم سـ واذ ذاك غادر الأب الذي فجع فى أكبر أبنائه ، بلاد الشام بعد أن ترك حاميات فى « الرقة » و « حران » و « دمشق » ، لتعزز سلطانه هناك . . وعادمسرعا الى مصر ، ليؤدب ابنه العاصى الذي فر الى « برقة » ، وظل بها قرابة عامين يناوىء والده العظيم الذي تمكن فى النهاية من اخماد ثورة ولده وقبض عليه وزج به فى السجن حتى مات !!

لأحمد بن طولون!!

وكانت قوة جيش أحمد بن طواون مشجعة له على الاستمراد في مزيد من الفتح ، ليوسع رقعة ملكه . فتحدى الروم بعد أن تحدى الخلافة ، وخرج بجيشه ليلقاهم . واستطاع أن يضربهم في «طرسوس» ضربة رهيبة ، قضت على قوتهم وسلطانهم ومكنته منهم ومن أموالهم الوفيرة وأعلت صيته وجعلت اسمه مصدر رهبة للجميع . وكان أحمد خلال هذه الانتصارات المتالية قد أجهد نفسه ، أذ لم يعرف الراحة منا تدم الى مصر ، ووهب نفسه وحياته وجهاده لخدمتها وتحريرها واعلان استقلالها . . فغلبته العلة ، ودهمه مرض كان من القسوة بحيث لم يحتمله المحارب

الشبجاع الذى لم يكن قد بلغ الخمسين من عمره . . فكان أن حمله رجاله على محفة من «طرسوس» التى سلمت واستسلمت ، الى « القطائع » مدينته وعاصمته ، عساه هناك يسنطيع أن يلقى الراحة ويساعده الأطباء على أن يهزم العلة الرهيبة . .

واضطربت مصر لمرض أبى العباس ٠٠ وخرج الشعب بشتى طبقاته وملله ونحله ، هذا يحمل قرآنه ، وهذا انجيله ، وذاك توراته ٠٠ وكلهم يدعون الله أن بين على أحمد بالشفاء ٠٠

وصلى الجميع صلاة جامعة للتوسل والرجاء ...

ولكن الأجل كان قد حان . . وكانت الارادة قد سبقت الرجاء . . فمات ابن طولون تاركا الأحدوثة الطيبة ، والذكر الحسن ، والملك العريض لوريشه « ابى الجيش خمارويه » الذى كان نعم « الشهبل » فملأ مكان الأسه ، وعزز ذكرى المجاد أبيه الحربية ، وقضى على مؤامرات رجال الخليفة وخرج اليهم فطاردهم حتى قرب « سر من رأى » . . .

ثم ، واعترافا منه بفضل أمير المؤمنين ومكانته ، أبى أن يتقدم وعاد ، فولاه الخليفة مصر والشام وشتى عواصم الأمصار الواقعة على الحدود الرومانية لمدة ثلاثين عاما..

ولما أراد المعتضد العباسى أن يتزوج لم يجد بين الرجال من يعدله ويستحق شرف مصاهرته ، غير « أبى الجيش خمارويه » . . فبعث يخطب ابنته « قطر الندى ، ويعين يوم زفافها . .

\* \* \*

وسافرت «قطر الندى » الى دار الخلافة فى موكب خيالى ٠٠ واقام لها أبوها عند كل مبيت ليلة ، قصرا مشابها اقصره فى كلشىء !! ونثر اللهب وتفالى فى نثره وحمل الخزانة ماكادت تنوء به ٠٠ وكانما حلا له أن يوصف بالبنخ والثراء ، فاستمر على سياسته هنده : يبنى وينشىء ، ويقيم العمارات ، ويخطط الحدائق ، ويكسو سوق الأشجار بأغطية من نحاس مذهب ! !

ولم يقتصر اهتمام خمارويه على الانشاءات الخاصة ، بل بذل للمساجد بعض عنابته . .

ولم يكد يسمع بوقوع حريق فى مؤخرة جامع عمرو بن العاص أتى على مساحة عظيمة من بنائه ـ شملت معظم الزيادة التى أنشأها عبد الله بن طاهر ـ حتى اسرع يعمر ماتخرب ويعيد ماتهدم من البناء المقدس الجليل . .

وكلف «خمارويه» احد رجاله المسمى « أحمد بن محمد العجيفى » أن يشرف على العمارة الحديدة التى أراد اجراءها فى جامع عمرو ، وطالبه بأن يتم البناء فى أسرع وقت ممكن حتى لا تتعطل شمعائر الصلاة الجامعة فيه . . فقام الرجل بالعمل



باب زویلة احد ابواب القاهرة بشارع تحت الربع انشأه جوهر الصقلی عام ۱۸۹ هـ ، ۱،۹۹ م ،

الموكول اليه على خير وجه ، حتى أعاد الحنايا الثلاث التى تهدمت من باب النحاسين الى رحبة الحارث ـ الى ماكانت عليه قبل الحريق . .

واكتمل لجامع عمرو بذلك بهاؤه القديم ١٠ وأعيدت اليه مراسيم العبادة وتم افتتاحه للصلاة من جديد ، وبلغ ماأنفقه «خمارويه» السخى الكريم في هذه العمارة والاصلاحات ستة آلاف وأربعمائة دينار ، أتم بها انشاء ((رواق)) عظيم السعة ، نسب اليه وكتب عليه اسمه ، وكان ذلك في السمنة الخامسة والسبعين بعد المائتين من الهجرة ، . .

واستمر «خمارویه» على حاله من البذخ . . وأفرغ همه بعد ذلك فى تنميق حدائقه وتزويدها بأعجب الازهار وأندرها . . وملأ «قصره الذهبى» بتماثيل صنعها لزوجاته وقيانه وجواريه وأقامها فى أبهاء القصر وباحاته . .

وكان من جراء افراطه فى اللهو ، أن أصيب بأرق مزمن . . فأنشاوا له بحيرة من الزئبق فى حديقة القصر ، تحف بها أعمدة من الفضة ، شد اليها سريره بخيوط من حرير ، ليستطيع النوم !!

ومات خمارويه مسموما بتحريض بعض جواريه وهو في طريقه الى دمشق ٠٠ وخلفه ابنه الأكبر ((أبو العساكر جيش)) ، وكان طفلا في الرابعة عشرة من عمره٠٠ لاهيا ، عابثا ، منصرفا الى لذائذه ٠٠ فخلعه جنده بعد اشهر قلائل من ولايته!!

واخذ امراء بيت ابن طولون يتنافسون على الولاية ٠٠ وكانوا من الضعف بحيث لم يستطع أحد منهم أن يحتفظ بالعرش الذى شيده أحمد بن طولون بقائم سيفه ومضاء عزيمته ، فتحركت المؤامرات من دار الخلافة وهبت ريح الانتقام ٠٠ وأطمع ضعف الولاة الخليفة العباسى في مصر مرة ثانية ، وأداد أن يريح نفسه من بيت أحمد بن طولون الى الأبد ٠٠ فكان أن أرسل الى مصر جيشا عباسيا يقوده («محمد أبن سليمان» ، هزم الطولونيين وبدد ملكهم الذى استمر قرابة الاربعين عاما كانت مصر خلالها شبه مستقلة عن الخلافة في كل شيء ٠٠

ونكل القائد العباسى باعدائه تنكيلا رهيبا ـ لم يصل الى حد ابادتهم بعد الهزيمة فحسب ، بل تعداه بأن أمر باحراق « القطائع » الحديثة البناء وهدمها بما حوت من قصور ودور ومبان . . ولم يسلم من شره جامع أحمد بن طولون !!

ومرت السنون ٠٠ وضربت الفوضى أطنابها فى ربوع الوادى الذى أعاد اليه أحمد بن طولون شبابه ٠٠

ثم شاءت ارادة أمير المؤمنين أن يرتد أسفل سافلين ٠٠ حتى المسجد الجامع الذي بناه أحمد العظيم ، وكان مصدر فخر وآية جلال ، عدا عليه العدوان فتخرب!!

أجل .. لقد تخرب جامع أحمد بن طولون ، وفقد بهاءه ، وأصبح أطلالا دارسة

يشر مرآها الشنجون ، ولما يكمل له من الوجود نصف قرن من الزمان !! وبلغ المسجد الجامع الذي صرف أبو العباس في عمارته دنانير لا يحصرها عد ، حدا من الهوان لم يبلغه مسجد قبله ، اذ أصبح مناخا للابل ومأوى للمشردين !!

\* \* \*

ثلاثون عاما مرت على ذلك الانحطاط الرهيب ٠٠ حتى تمكن في النهاية مغامر اسمه «محمد الخالنجي» من جمع جيش دخل به مصر ٤ وأعاد الخطبة الى بيت «طولون » وحكم مصر باسمهم ثمانية أشهر ٠٠

وجاء الخليفة « الراضى » ـ ومصر نهب مشاع لأجناد الدولة ، ومثل رهيب من أمثلة الفوضى والاضطراب: جيوش الفاطميين الطامعين تناوش حدودها ، وتصل جموعها الىمقربة من الفيوم . . والخليفة العباسى وجنده أعجز من أن يطردوا هؤلاء الفاطميين . . فلم يجد «الراضى» غير أن يولى على مصر حاكما جريئا هو «محمد بن طغج الاخشيد» من أبناء أسرة ملكية كانت تحكم فرغانة ذات يوم . .

وكان الأخشيد جريئا شجاعا تحاربا من الطراز الاول ، وان كان من عادته ايشار السلم على الحروب ٠٠

وبوصوله الى مصر استتب الأمن وعاد الهدوء ينشر الويته على ربوعها ، ودخلت في طور جديد وحكم جديد ٠٠

لم يوجه الأخشيد اهتمامه لشيء قدر اهتمامه بأن يعزز مركزه ويمد سلطانه على الشام ويتفرد بحكم مصر ، على النسق الذي اتبعه أحمد بن طولون ، وقد فعل حتى صارت مصر والشام في عهده شبه مستقلة عن الخلافة الضعيفة في كل شيء . .

ولما كان مسجد العسكر ومسجد ابن طولون قد تخربا وأهملا ، فقد اتجه الناس بكليتهم الى جامع عمرو ، الذى زاد رواده ، واتسعت دائرته ، وكثرت حلقات العلم فيه وزادت زيادة ملحوظة ، .

وكان المجلس الذى اعتاد التدريس فيه الامام الشافعى ، اشهر زوايا العلم فى جامع عمرو بن العاص . . وكانت لاتباع المذهب الشافعى حوالى خمسة عشر مجلسا ، ومثلها لاتباع مذهب الامام مالك ، ولم يكن لأصحاب أبى حنيفة وأتباع مذهبه أكثر من ثلاثة مجالس . .

ولطالما حدثت معارك جدلية بين أتباع مالك والشافعي، كانت تتطور في صحن المسجد الى معارك دامية يستعر خلالها القتال بين الطائفتين!!

ولقد حدث ابان حكم الأخشيد أن استفحل أمر هذا الخلاف المذهبى بينالطائفتين، فنشب بينهما قتال طال أمده ، ورأى الأخشيد أن خير علاج لحسم هـذا النزاع هو اغلاق جامع عمرو بن العاص دون طلاب العلم \_ وخاصـة أتباع الشافعى ومالك ، فكان أن نزع حصرهم ومساندهم وأغلق الجامع الا في أوقات الصلاة !!

وكانت هذه الزجرة من جانبالأخشيد كافية لردع المتخاصمين من الطائفتين المالكية والشافعية . . فاستتب الأمر ، وشعر طلاب العلم والمرفة بهول الهوة التى حفرتها حماقاتهم وتحزبهم ، فأرسلوا الى الأخشيد من يسأله العفو ، والأمر باعادة حلقات المدارسة الى ما كانت عليه . . فاستجاب لهم بعد أن وعدوه باحترام بيت الله من اللفو والمشاحنات . .

وعاد الهدوء ينشر على جامع عمرو ظله الوارف، فكثرت فيه مجالس العلم والمدارسة في الفقه والشريعة وقواعد اللفة وعلم العروض .. ونبغ فيه علماء مجتهدون ، وتوافد عليه الناس من كل حدب وصوب للتبرك والصلاة وتحصيل العلم ..

واذا كان الولاة من بنى الأخشيد فى ذلك الوقت قد أهملوا عمارة المساجد ، فان القضاة المهينين من قبل الخليفة العباسى ، أظهروا بحكم مراكزهم الدينية ، اهتماما بالغا بجامع عمرو بن العاص ..

وكان (( أبو حفص عمر بن الحسن )) الذى ولى القضاء سئة ست وثلاثين بعد الثلاثمائة من الهجرة ـ أكثر القضاة اهتماما به ٠٠ وكان من آثاره الباقية ، بناؤه الحجرة التى كان يؤذن فيها المؤذنون فوق سطح المسجد ٠٠

وكانت آخر زيادة الحقت بجامع عمرو بعد ذلك ، هى الزيادة التى بداها « الخازن أبوبكر محمد بن عبد الله الذى أقام فى المسجد ، سنة سبعو خمسين بعد الثلاثمائة عمارة عظيمة ، كان الفرض منها انشاء رواقواحد متسع هو « الرواق ذو المحراب » و « الشباكان » ، المتصل برحبة « الحارث » ومساحته تسعة اذرع . .

ولم يهل الموت أبابكر ليرى الرواق الفخم الذى بدأ عمارته. . فمات قبل أن يتمه . . ولكن ولده « عليا » كان من البر بذكرى أبيه بحيث أخذ على عاتقه مهمة اتمام بناء ذلك الرواق . . وراح يعمل فيه بجد ونشاط حتى فرغ من بنائه في رمضان من العام التالى لتاريخ بدء أبيه في عمارته . .

وشفلت الاضطرابات السياسية والفتن الفكرية الناس وحكامهم عن العناية بأمر الساجد في مصر ٠٠٠

ومات الأخشيد بعد أن أخذ البيعة بالولاية لابنه من قادة الجنب وأشراف القوم وكبار أعيانهم ٠٠

و تولى «أبو القاسم أنجور» مكان أبيه ، وظل يحكم مصر أكثر من خمسة عشر عاما٠٠ ثم مات ٠٠٠ وجاء من بعده أخوه «أبوالحسن على» ، فحكم مصر أربع سنوات٠٠ وكان كلا الحاكمين حدثا صغيرا فحكم تحتوصاية العبد الحبشي أبي المسك «كافون»٠٠

ومات أبو الحسن . . وخلصت مصر من بعده لوصيه كافور ، الذى نسب نفسه الى الاخشيد واعتلى العرش بموافقة الخليفة العباسي . .

ولما كان كافور عبدا رقيقا ٤. فقد كان مصابا بعقدة نفسية خطيرة هي الشمور بالنقص لوضاعة أصله!!

فصرف عنايته واهتمامه الى محاولة شراء الذمم وتجميع الناس حوله ، وخاصة الشعراء ليمدحوه ، ويحاولوا بأكاذيبهم واسرافهم فى الخيال أن يصوروه فى الصورة التى كان يحب أن تكون له!!

وهكذا انصرف «كافون» هو الآخر عن تعمير المساجد ، ولم يهتم بأمرها من تعمير أو آنشاء أو حبس أموال عليها ، اذ وجه جل اهتمامه الى اللهو والبذخ ، • ثم السهر على حراسة الحدود المصرية من مطامع الفاطميين ، الذين كان جواسيسهم وعيدونهم يعملون في مصر ، يمهدون لفزو - أخر موعده وجود كافور على عرش البلاد •

وظل كانور الأخشيدى يحكم مصر شبه مستقل عن الخلافة قرابة اثنين وعشرين عاما ، يدير شئونها ويتصرف فيها وفى أموالها وخراجها تصرف المالك الذى لا يسأل عما يفعل ، حتى مات . . فاضطرب ميزان الأمور واختلت أحوال البلاد . . واجتمع رجال البلاط من تلقاء انفسهم امعانا منهم فى الفوضى ، وعينوا من بنى الأخشيد حاكما لمصر دون الرجوع الى الخليفة العباسى ، كما انتخبوا له وليا للعهد . .

وسمع المعز لدين الله الفاطمى وهو في عاصمته بما حدث.. وقيل له يومها: « ان الحجر الأسود » قد زال .. وقصد بالحجر الاسود « كافور » العبد !!

فكان أن أمر الخليفة قائده جوهر الصقلى بأن يتحرك بالجيش لفتح مصر . . وارساء قواعد الخلافة الفاطمية في أرضها الخصيبة وفتح أبوابها لحكم ودولة جديدين . .



# قاهرة الدنت

دخل جوهر الصقلى مصر باسم سيده المعز لدين الله ، فاتحا ومبشرا بمذهب غريب لم تسمع به البلاد من قبل . .

وتم لجوهر الفتح المنشود ، الذي كان يحلم به الفاطميون \_ دون قتال ولامقاومة ، اذ مهدت الدعاية لقدم الفزاة ، وجعلت الشعب الذي برم بالفوضي وسوء الأحوال، يرجو على أيدى الفاتحين الجدد استقرارا هو في حاجة اليه ..

وسر الشعب ، لأنالفاتح صاحب الجيش اللجب ، لم يرهب الناس ٠٠ ولم يفرض على الأهلين قوانين استثنائية ، ولم يقيد لهم حرية أو يحد من رغية ٠٠ بل أذاع فيهم « مرسوم أمان » ، أصبح المصريون عقتضاه آمنين على أموالهم وأنفسهم ودياناتهم وكل مايملكون ٠٠

ووضع «جوهر» أساس القاهرة العاصمة الفاطمية ، وأخذ في بنائها ٠٠ مما أشـعر الناس أن القادمين يرغبون في الاستقرار والسللم ، فزادت طمأنينة الشعب واستشعر أمنا فقده سنين طوالا٠٠ وتطلع الى مستقبل مرموق بدت في الافق طلائعه اذ انتقلت مصر نفسيها من طور الى طيور وتغيرت الأوضاع السياسية فيها، وبعد أن كانت ولاية تتبع الدولة العباسسية أصبحت دار خلافة شابة يرجى على (( مئذنة السلطان الناصر محمد بالقلعة )) يديها الخير الكثير ٠٠



وفي الوقت الذي راح الشعب يتحدث فيه عن التطور الوضعي الذي تم ، سارع حوهر الداهية فخرج الى الصلاة الجامعة في جامع عمرو بن العاص ، ليعلن عن طريق «خطبة الجمعة» منهاج الدولة الجديدة وطرفا من سياستها العامة ، وماسوف تحدثه من تغيير بعد أن قطعت الخطبة عن العباسيين ٠٠

لم يكن الشعب في مصر حتى تلك اللحظة يعرف من هم «الفاطميون» ٠٠ كما لم يكن أحد بين الناس يتصدور أن هؤلاء القدم الذين راسلوا «أشراف مصر» ولقبوهم بأبناء عمومتهم - لهم مذهب ديني فيه خروج على ما عرفه المصريون من تقاليد الاسلام ٠٠

لهذا .. لم يكد الشعب الذى امتلأ به صحن جامع عمرو يرى «هبة الله بن احمد» خطيب السجد يخرج من جيبه طرسا مطويا ، وقد راح يقرأ منه نص الدعاء \_ حتى تولتهم الدهشة وراحوا ينصتون مستنكرين ماكانوا يسمعون . وراح الرجليقول : « اللهم صل على عبدك ووليك ثمرة النبوة ، وسليل العزة الهادية المهدية عبد الله الامام معد أبى تميم المعنز لدين الله أمير المؤمنين ، كما صليت على آبائه الطاهرين وأسلافه الأئمة الراشدين . .

« اللهم ارفع درجته ، وأعل كلمته ، وأوضح حجته ، وأجمع الأمة على طاعته ، والقلوب على موالاته وحبته ، واجعل الرشاد في موافقته ، وورثه مشارق الارض ومغاربها ، واحمده مبادىء الأمور وعواقبها ، فانك تقول وقولك الحق « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ٠٠ »

\* \* \*

وقبل أن يستفيق المصريون من دهشتهم ، سمعوا أمرا آخر أكثر غرابة . . لقسد أمر جوهر أن يمتنع المسلمون في يوم الجمعة عن قراءة « سبح اسم ربك الأعلى »!! وحرم التكبير بعد صلاتها . . وهدد بالويل من يلبسون السواد!!

وخرج الناس بعد اتمامهم صلاة الجمعة ذات الطقوس الفريبة ، يتساءلون عن الاباحة والتحريم . . وكلهم يود لو يعرف شيئا عن تلك الغوامض التى تبدت في الدعاء ، وكان اغربها الصلاة على « الامام » معد أبي تميم وعلى « آبائه الطاهرين وأسلافه الأئمة الراشدين » . . واقبل بعضهم على بعض يتهامسون ليعرفوا شيئا عن هذه « الامامة » المستحدثة . . ومن يكون أولئك الأئمة الراشدون!!

وطال بالمصريين التساؤل .. وتملكهم العجب .. ولم يجدوا المرشد الهادى الذى يجلو لهم هذه الفوامض التى أذهلتهم وحيرتهم .. واذا بهم ذات مرة وهم فى صلاة الجمعة أيضا يفاجأون بدعاء آخر غريب ، راح الخطيب يردده من طرس مكتوب أيضا ويقول:

« اللهم صل على محمد النبى المصطفى ٠٠ وعلى على المرتضى وعلى فاطمة البتول ، وعلى الحسن والحسين سبطى الرسول ، الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا ٠٠



المنارة البحرية لجامع الحاكم

بدا في بناته الخليفة العزيز بالله الفاطمي سنة ٣٨٠ هـ ، ٩٩٠ م واتهه ابنه الحاكم بامر الله ثالث الخلفا. الفاطميين بمصر سنة ٤٠٣ ه ، ١٠١٣ م وسمى باسبهه وهو ثاني الجوامع الفاطمية بالقاهرة بشارع المعن لدين الله « اللهم صل على الأئمة الراشدين آباء أمير المؤمنين الهادين المهديين ٠٠ »

ووقف المصريون ثانية في دهشة وعجب أمام أولئك (( الأئمة )) الراشدين آباء أمير المؤمنين الهادين المهديين ٠٠ وتساءاوا: من يكونون ؟! من هم ؟! من أين لهم صفة الامامة هذه ؟ !

ولم يطل بالقوم تساؤلهم اذ جاءهم الجواب.. ووافتهم المعرفة.. وانكشف الستر عن حقيقة الأئمة الهادين اللين يبدأون بعلي المرتضى ، الذى انتقلت امامته الى ولده الحسين المجتبى ، ومنه الى شقيقه الحسين الشهيد ، ومنه الى ولده على زين العابدين السبجاد ومن بعده محمد الباقر ، ثم جعفر الصادق يتلوه موسى الكاظم ، ثم على الرضى ، ومحمد التقى ، وعلى النقى يتلوه الحسين العسكرى الزكى .. وأخيرا «محمد الهدى» الذى اختفى !! والذى سيظهر في آخر الزمان معلنا قيام الساعة فيملا الارض عدلا ونورا!! . أولئك كانوا الأئمة الاثنى عشر ...

ولكن ١٠٠ أين مكان آباء أمير المؤمنين منهم ؟!!

ان الفاطميين يقفون عند جعفر الصادق ٠٠ ويبدأون من عند ولده اساعيل بنجعفر، حتى يصلوا الى المهدى المنتظر ، الذى سيملأ الدنيا عدلا ٠٠ وهو الرضا من آل محمد الذى دعا الدعاة له في كل مكان أيام عز الدولة العباسية وسلطانها ٠٠

فالمهدى المنتظر اذن ، هو جد الفاطميين المباشر الذى دعا له أبو عبيد الله الشيعى في المفرب ، ومهد له الأرض ، وبدر بدور الدعوة لقدمه ، فكان أن جازاه بالذبح !! اولئك كانوا هم الأئمة . واليهم نسب المهدى نفسه رغم الشكوك التى حامت حول أصله اليهودى . أو ملته الثنوية . أو لب دعوته الباطنيسة المنسوبة زورا الى اسماعيل بن جعفر . والتى يدعى أنها تنكر أول ماتنكر صفات الله جلوعلا ، قائلة : أنه فوق متناول العقل العاجز عن ادراك كنهه المقر بأنه لم يخلق العالم خلقام باشرا ، وانما أبدع العقل الكلى بعمل من أعمال الارادة وهو « الأمر » فأصبح هذا «العقل الكلى» مصلا لجميع الصفات الالهية ، بل هو الاله ممثلا في مظاهره الخارجية !!

« وصارت للعقل تبعا لهذه الصفات عدة أسلماء منها « المحل » و « الحجاب » و « الصلة » و « النفس » و « الاول » ٠٠

« وأن هذا العقل الذى أبدع النفس الكلية ، وخاصيتها الرئيسية هى الحياة ، وأن العلم خاصية العقل ١٠٠ فاذا كان العقل غير كامل فى علمه فهو يحاول بلوغ الكمال ١٠٠ وبهذا تحدث حركة مضادة لحركة الصدور ٠٠

« وهناك بعد هذا ، كائنان واجبان ، هما المكان والزمان ٠٠ وأن اتحاد هذه الوجودات في العقل تحدث عنه تحركات الأفلاك والطبائع ٠٠

« أما ظهور الانسان فيعللونه بحاجة « النفس الكلية » الى بلوغ « العلم الكامل »

حتى تسمو الى مرتبسة « العقل الكلى » ٥٠ فاذا ماوصلت الى تلك الدرجة تبطل كل حركة ٠٠

« ولبلوغ السعادة فرض على الانسان أن يحصل العلم ٠٠ وأنه لايستطيع تحصيل ذلك الا بحلول العقل فيه ٠٠

« والعقل لا يحل الا في « نبى » ، وفي « الأئمة » الذي يخلفونه ، ، وهم الذين يطلقون على العقل « الحال » اسم « الناطق »الذي يكون « أساسه » النفس « الحالة » ، ،

« والأول » هو « النبى » الذي يبلغ الكلام المنزل ٠٠ و الثاني هو الذي يفسر هذا الكلام. اعتمادا على التأويل ٠٠

« وأركان الدعوة ثلاثة: « الامام » و « الحجة » و « الداعي » ٠٠

ويقولون بعد هذا كله: ان «عليل» هو «الأساس» ، وأن «محمدا» هو الناطق!! «ولهم بعد هذا في الامام تأويلات وصحفات ومزايا ترفعه الى مصاف النزه عن الأخطاء ، المصوم من الخطايا ، الذي يفعل مايريد ولا يسأل عما يفعل!! وأن طاعته واجبة دون نقاش ، وأن روح الله التي انتقلت الى آدم ، حلت بعده في «على »!! في سكنت حسد هذا الامام!!

فهو والحالة هذه شبه رب معبود قادر ، يعيش بين الناس لهدايتهم والخروج بهم من الضلالات الى الهدى ، ومن الظلمات الى النور »!!

\* \* \*

أولئك كانوا هم الأئمة ٠٠ وعلى هذه الصورة من التردى الفكرى ، كان مذهبهم. «الرافضى » الباطل ٠٠ دعوة جريئة ظاهرهاالغيرة لدين الله ، وباطنها الرغبة في تقويض، أسسه وتأليه العبد !! وهي أمور نفر المصريون منها وكرهوها ، لأنهم طالما كانوا أهل. دين وايمان ٠٠ وكان من الصعب أن يتحولوا عن مذهبهم أو عقيسدتهم الى هسئلا المذهب الجديد الخطي ، الذي يرفع بشرياقد يكون دونهم عقلا وايمانا ٠٠ الى درجة الامامة القريبة من الربوبية !!

وهكذا عرف المصريون عن أولئك القادمين من المفربأشياء كثيرة أرابتهم في نواياهم، وبعدت بهم عنهم وعن مجالسهم وسماع آرائهم ٠٠

وبالرغم من هذا البعد ، راح المريون يرقبون أعمسال جوهر القسائد في شيء من الاكبار والاعجاب . .

لقد شيد العاصمة الفاطمية وأسماها « القاهرة » ٠٠ قاهرة الزمان ٠٠ وبنى فيها مسجدا فخما يتناسب وعظمتها وينطق بثراء اصحابها ٠٠

ولما كان جوهر القائد رجل حرب وجلاد ، فقد كان من الطبيعى أن يقيم حول. « القاهرة » سورا منيعا ، ويحفر في جهتها الشرقية خندة اليحمي القصرين الكبير

.والصغير .. وأن يقيم بين القصرين ميدانا فسيحا يكون مكان عرض للجنود في الاعياد. \*\*\*

وتم بناء القاهرة .. وكمل مسجدها الجامع .. وقسمت العاصمة الى حارات متعددة ، حملت اسماء من سكنوها من وحدات الجيش الفاطمى ، مثل « الروم » و « زويلة » و « البرقية » وغيرها .. ودبت الحياة في العاصمة العظيمة .. وغصت أول ماغصت بالفرباء الذين جاء بهم جوهر .. وكانوا من الكثرة بحيث لا يحصرهم عد على الاطلاق !!..

وارسل القائد الى سيده وامامه ومولاه المعز ادين الله ، يطلب منه ـ بعد أن بشره قبلا بالفتح والاستقرار ـ القدوم الى عاصمته الجديدة ، التى أصبحت بما حوت ، اليق مكان لنزوله ، وأخصب تربة لنشر دعوته . .

وحضر المعز الى « القاهرة » . . قاهرة الدنيا . . فلم يرقه موقعها على الاطلاق !! ولام جوهرا على سوء اختياره لها ، اذ كان يريدها قريبة من شاطىء النيل . . ولكنه دخلها دخول الظافر . . وأسرع الى قصره الكبير ليستقبل وجوه البلاد وأشرافها . . وليتسلم من قائده جوهر مقاليد السلطة التى ظل يارسها أربعة أعوام كاملة . .

وكان حضور المعز الى عاصمته معناه انتقال السلطة الزمنية اليها ٠٠ وهو امر لم يكن يعنى الرجل في شيء قدر مايعنيه القيام عظاهرة سلمية ، تكون دليسل انتقال السلطة الروحية الى القاهرة ٠٠

وأعد المسئولون فى الدولة الجديدة حفلا لافتتاح المسجد الجامع ، يؤم فيه المعز الناس فى صلاة جامعة ، ويدعوهم الى وليمة فاخرة ، يكون انتهاؤها اعلان بداية لانتقال السلطة الروحية والدينية الى القاهرة . . واستقرارها فى جامع القاهرة بالذات باعتباره مسجد الدولة الرسمى ، ومقر صلاة الجماعة فيها . .

كانت أيام شهر رمضان تتناقص ٠٠ وكان عيد الفطر يقترب ، فرؤي أن يكون مقدم العيد موعدا لافتتاح المسجد الجامع ، وأن تكون صلاة العيد الجامعة ، أول صلاة « جماعة » تقام فيه ، وأن يكون الامام المعز أمير المؤمنين امام « الجماعة » في هذه الصلاة ٠٠

ونودى بذلك فى القاهرة . . وعرف الناس أن صلاة العيد ستكون بمثابة استقبال رسمى للامام الجديد ، فأسرعوا الى هناك ، ليروه ويسمعوه ، ويشاهدوا الجاده وصفاته . .

\* \* \*

وضاقت القاهرة على سعتها بالناس ١٠ واحتشد الخلق في السبجد بكثرة هائلة ٠٠ ووصل موكب أمير المؤمنين ١٠٠ فكان في هذا اعلان لبداية سلطان « جامع القاهرة » وتفرده بالزعامة على المساجد كلها في مصر ، بل في العالم الاسلامي الذي كان يستظل بالراية الفاطمية في ذلك الوقت ٠٠

وصلى المعز لدين الله بالناس اماما فى ذلك اليوم . . وكانت صلاته طويلة ، فقرا في الركعة الاولى أم الكتاب «الفاتحة» ثم «الفاشية» ثم كبر بعد القراءة وركع فأطال. . .

وفى الثانية « بالفاتحة » و « الضحى » وكان يطيل الركوع والسجود والجلوس . . وكان يبلغ عنه التكبير « النعمان بن محمد القاضي » الذي جاء معه من المفرب . .

ولما تمت الصلاة ، صعد المعز الى المنبر ـ ومعه جوهر القائد ، وعمار بن جعفر ، وشفيع حامل المظلة . . وسلم الامام على الحضور يمينا ويسارا ونشر الرايتين على جانبي المنبر ، وابتدأ مستفتحا وراءهما خطبته الاولى ببسم الله الرحمن الرحيم . . . ثم كبر مرتين وراح بعدهما يتكلم . .

وكان بليفا في عباراته ، خاشعا في نطقها ، فأثر في الناس وأبكاهم ٠٠

وعاد الامام بعد الخطبة الى قصر، تاركا للناس حربة الكلام عنه . .

والواقع أنهم لم يجدوا مايقولون عن المعز الخطيب المفوه والمتحدث البليغ ، الذى لم يكد يصعد درجات المنبر حتى استطاع في يسر ودون عناء أن يتملك زمام القلوب، ويبهر ببلاغته الألباب ، كما بهرهم في صلاته وخشوعه !!

وتحفظ الناس في حديثهم عن الامام الذي لم يأتهم بجديد ٠٠ وكان من الحكمة وبعد النظر بحيث لم يفاجيء العامة بتطور مذهبي أو دعوة الى اتباع سنة جديدة ٠٠ ذلك لانه رأى بثاقب بصره أن يعد « الدعاة » للعمل في الارض الخصيبة ، راجيا أن يتمكنوا من اقناع المريبن باتباع مذهب «الامامية» ويستبدلون به مذاهبهم «السنية» التي علمهم اياها أئمة عظام وأعلام أجلاء ، يتبعون مذاهب ، مالك وأبي حنيفة ، والشافعي ٠٠.

كان المصريون أهل علم ٠٠ وكانت لهم ثقافة دينية معروفة ١٠ وكانت عقلياتهم من الاستنارة بحيث لا تتقبل الدعوة «الامامية» ، وتنكرها بشدة ١٠ لهذا كان على المعر أن يعد « جيشا » من دعاته ورجاله ، ليمهد للفتح المذهبي الذي يرجوه ١٠٠

لم يكن هذا الامر سهلا فقد كان واجبه الأول هو الاعداد . . وحشه القوى ٤ استعدادا للفزو الفكرى الجديد . .

لقد كان تغيير « الأذان » وطريقته ٠٠ والتعديلات التى أدخلها جوهر قبلا ، لا شيء بالنسبة لما كان يعده الخليفة ١٠ لهذا ــ وخشية احداث هزة فكرية ، أو ثورة دينية ــ ترك الناس على ماهم عليه ليفاجئهم بعد ذلك بما كان يريد ١٠٠

كان المعز يعرف أن ماتقبله الناس فى الشمال الافريقى ، لايمكن أن يرضاه المصريون لاختلاف الثقافات والمعرفة ولتباين درجات العلم ٠٠ ففتح أبواب جامع القاهرة أول مافتح لرجاله ، ليجعلوا منه مكانا لدراسة الدعوة الغامضة ، وتجالا لدراسة مذهبهم

### الخطير، حتى يعظم شانه وينتشر شيئًا فشيئًا بين شتى طبقات الشعب في مصر ٠٠٠ \*

وهكذا ثبتت لجامع القاهرة من أول أمره صفته التي أرادها له بانيه بأمر سيده . . وقدر له بعد افتتاحه مباشرة أن يلبس مسوح الداعية ، وأن يكون مجال نقاش مذهبي ودعوة خاصة ، لا مسجدا جامعا يأتيه الناس للصلاة دون تعرض لمذهب ، أو جدال في رأى . . .

وأوحى الامام المعز الى قاضيه النعمان بن محمد القيروانى المعروف « بابن جبون » ، أن يعقد حلقات للدرس في صحن الازهر ، يدعو اليها الخاصة ليسمعوه وهو يحدثهم عن أسرار مذهبهم ويعرفهم به على نمط جديد ، ليعتنقوه عن اقتناع وايمان ، ولم يقتصر منصب الأستاذية في المسجد الجامع على القاضى النعمان فقط ، اذ كان هناك ولده الحسن . والحسن يومها قطب من أقطاب المذهب ومن أشد غلاته والمستمسكين به ، فكان أن تصدر هو الآخر احدى الحلقات ، وراح يقرأ لمريديه من أهل المغرب ومواليهم كتاب « الاختصار » ، الذي وضعه أبوه في الفقه الشيعى ، وأورد فيه أسرار المذهب الفاطمي ومراميه وأغراضه ، وما تهدف اليه هذه المرامي والأغراض . .

وهكذا ، ولثلاثة أعوام تلت مقدم المعز الى القاهرة ، أصبح مسجدها الجامع مدرسة خاصة للفقه الفاطمى ٠٠ لأولئك القادمين من المغرب مع امامهم ، الطالبين مزيدا من المعرفة • الراغبين في الاستزادة من بحور العلم • • ثم التطوع بعد ذلك للتبليغ والارشاد • •

ولم يكن غريبا أمام هذا السمياج المذهبي الذي فرض على المسجد ، أن يتباعد المصريون عنه تباعدا ملحوظا ، سيما وقد خاض القوم بالاقوال في أصل المعز ونسبه . حتى لقد تبدت صورته الحقيقية للناس في هيئة من يريد بالاسلام شرا مستطيرا !!

لقد عرفه المصريون عن طريق دعاته الاوائل ، وأعدائه الحاليين الذين عرفوا باسم « القرامطة » ، والذين وجدوا منه تنكرا للدعوة التى بثها فيهم آباؤه وأئمة الدعوة ، فجاءوا الى مصر بجيوشهم ليناقشوه الحساب ويثبتوا كفرانه وتنكره وخروجه عن الذهب الرافضي الخطير . .

وثبت المعز للحملات الزدوجة ، داخلية وخارجية ٠٠ ونثر ذهبه ليسكت القالين، وسل سيفه من غمده ، ليرهب الخارجين ٠٠ واستمر في دعوته وجهاده على طريقته ٠٠ وخرج المعز للقرامطة ، فهزمهم جدليا وهزمهم حربيا ٠٠ ثم أجلاهم عن ثغور مصر ، وطردهم بعيدا ٠٠ ولكن بعد أن أحدثوا له حدثا رهيبا ، وبعد أن جعلوا حقيقة الفاطميين تتكشف للناس ٠٠

لقد عز على الامام أن يسكت عن ابلاغ الدعوة ، وكبر في عينيه ألا تنتشر في مصر

منذ اليوم الأول . . ولتنه أمام اصرار الشعب على البعد عنه ، واجتناب دعوته ، سكت على مضض ، وراح يتلمس الوسيلة ، ويروج للدعوة في الخفاء . .

\* \* \*

واستمر المسجد الجامع في أداء رسالته الدينية ، وتكاثر الدعاة في حلقاته ، وتزايد المريدون ٠٠ ولم يكن بينهم مصرى واحد ، بل كان « الطلاب » من جيش المسزنفسه ، وقد أحبوا أن يزدادوا معرفة بالامامية ٠٠ فيتعاظم ايمانهم بالأئمة الطاهرين، ويكونوا بعد ذلك عونا وألسنة ناطقة بانجاد الامام الحالى المعز لدين الله ٠٠

وحصر المعز كل اهتمامه بالدين والدعوة في مسجده الكبر .. ولم يظهر من ناحيته أي اهتمام بغيره من المساجد .. واكتفى بأن يظل مسجده هو المسجد الرسمى للدولة .. حتى الجامع العتيق في الفسطاط ، لم يفكر في زيارته أو الصلاة فيه ، لأن سياسته كانت سياسة التعالى والتفرد والبعد عن الناس ، اكتسابا للقداسة التي كان يتطلبها مركزه الديني للدعوة ، باعتباره « اماما » قبل أن يكون أميرا للمؤمنين . وللامام في صلب الدعوة اعتباره الديني ومكانته العالية ، التي تتقارب ودرجة الألوهية في نظر الفاطميين !!

وعلى هـنا النحو ٠٠ واعتمادا على التخصص الذي أراده المعز لسبجد القاهرة الجامع ـ أصبح هـنا الاخير بالنسبة للمصريين ، وبالنسبة لجامع عمرو نفسه هو « مسجد ضرار » !!

وكانت هـنه الاشارة وحدها كافيـة لصرف الناس عنه الى الفسطاط ٠٠ الى الجامع العتيق ٠٠



قطاع رأسي بالريشة لجامع أحمد بن طولون

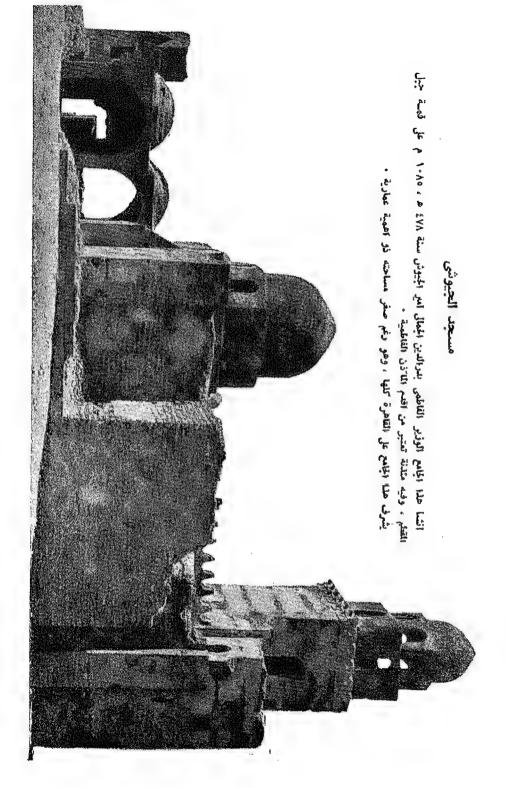

# ١١١زمر

عندها هرب اليهودى الحاقد يعقوب بن كلس من مصر ، حتى لا يظفر به أعداؤه فى بلاط كافور الاخشديدى ، ووصل الى المغرب مركزالدعوةالفاطمية ، ليحرض المعز علىغزو البلاد التى آوته وأعلت من قدره ، لم يكن يبغى الا أن يتمالفتح الفاطمى ليعود ثانية الى مصر وقد نال من سادته الجدد ثمن خيانته ، فيصبح من المقدمين فى الدولة الحديدة . . .

ودخل المعز مصر فاتحا ٠٠ ووطد فيها دعائم خلافته ، وفشل في تثبيت امامته ٠٠ وبقي يعقوب حيث هو ٠٠ مقربا عزيزا ولكن بلا عمل ٠٠٠

ومات المعن ٠٠ وجاء ابنه العزيز من بعده الماما للدعوة ، وخليفة على البلاد ٠٠ وجاء معه في مكان الصدارة والقيادة يعقوب بن كلس فظفر ببغيته ونال أبعد مما كان يريد

لقد وجد اليهودى الطامع فى الدعوة الامامية بغيته ٠٠ وكان نطقه بالشهادتين يوم أشههاد المدكن والسيادة ، ووسيلة انتهازية للتقدم فى صفوف الدعوة ٠٠ حتى لقد تمكن ، وهو

حديث العهد بالدين والدعوة ، من وضع مصنفات في فقه الشيعة ، وشتى أهدافها السرية التي لا يصل الى معرفتها والعلم بها غير أصحاب الخظوة منالقدمين القريبين من الامام !!

لقدحالت بعض الظروف المذهبية الخاصة دون يعقوب والظهور في حلبة الحكم أيام المعز.. وبرغم هذا لم يتبرم ولم يحاول أن يرفع راسه ، بل تصاغر وتراجع واعتزل،



« مَتُدَنة الطنبغا المارداني »

ولاعتبر تلك الفترة فترة استجمام ورغبة في الاستفادة الكلية من ذلك الاعتزاز بان راح ينقب وببحث ويدرس . .

واستطاع يعقوب في عزلته تلك أن يدرس اتجاهات الحكم الفاطمي الجديد وأسسه ، ويعرف مرامي خططه الهادفة الى تعميم المذهب ونشر الدعوة ٠٠ ليضع على ضوئها خططا وبرامج يقوم هو على تنفيذها اذا ماواتته الفرصة ذات يوم وأصبح من أهل الحل والربط في البلاد ٠٠

فلما دانت الفرصة للرجل ٠٠ ووصل الى بغيته ، وتحققت أمانيه ، وتقدم الرجال فى زمن العزيز بالله ، راح يستلهم تجاريب الماضى فى تعبيد المستقبل ٠٠ ورجع الى خططه القديمة التى لم تخرج فى مجموعها عن ضرورة تعزيزأداة الحكم ودعم الصلة بين الامام وشعبه الجديد ٠٠

انه يريد ان يفرق بين شخصيتين . . أولهما تولت ، والثانية أمامها المستقبل ، هي شخصية العزيز ، عليه أن يقدمها للشعب في صورة جديدة ومحبوبة . .

لقد كان المعز لدين الله رجل طقوس دينية غريبة ، والغاز وغموض واطلاق شائعات عن الربوبية والقدرة والصعود الى السماء والحياة بين السحب !!

وهى أمور ان كان أهل المغرب قد آمنوا بها وارتضوها وسبجدوا لصاحبها القادر المقتدر ٠٠ فانها أحدثت بين عامة شعب مصر تأثيرا عكسيا ، جعل الناس ينصرفون عن الخليفة الاله ويجدون في الابتعاد عن مجالسه مغنما وحفاظا لأصول الدين ٠

هذه الشخصية القاتمة المخيفة ، أحب يعقوب أن يجلوها للشعب ، وأن يصل بينها وبينه بروابط من البساطة تحفظ على الامام هيبته المذهبية ، ومكانته الدينية الخطيرة . • وفى نفس الوقت تقربه الى قلوب الشعب • •

### \* \* \*

وبدأ أبو الفرج يعقوب بن كلس خطته ، بأن فكر في تغيير بعض الشكليات حتى يشعر الشعب بأن ثمة تغييرا شاملا في طريقه الى الظهور ، وهذه طلائعه فعلا . .

ورأى الرجل أن يفير أول مايغير اسم مسجد القساهرة ، لأن تخصيصه للعاصمة وحدها واطلاق اسمها عليه يجعله محدود الرسالة ٠٠

وأحب يعقوب أن يطلق على السبجد الجامع اسما محببا الى العامة والخاصة على السواء ٠٠ وكان أن اختار له اسم « الجامع الأزهر » !!

وقصد ابن كلس من هذه التسمية أن يصيب هدفين ويرضى طائفتين ، « فالازهر » فى عرف العامة وشتى طبقات الشعب منسوب الى الزهراء البتول ، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم « فاطمعة » الاثيرة المحبوبة ، زوج الامام الأكبر على المرتضى ، وأم

الامامين : الحسس المجتبى ، والحسين الشهيد ، وجدة الامام على زين العابدين السجاد ، ثم جدة الائمة الطاهرين آباء العزيز وأجداده !!

و « الأزهر » في عرف الخاصة وعلى رأسهم الامام العزيز بالله ، منسوب الى «القصور الزاهرة » التي كان يسكنها الامام ، ويحيا في مغانيها حياة الترف والبذخ . ، وان في انتساب المسجد اليها ما يصل بينه والقصور من ناحية السياسة والمدهب ، وما يؤكد لساكن هذه القصور وصاحبها أنه هو المتحكم في سياسة المسجد التقليدية الخطيرة التي سوف تسترها مخادعات وادعاءات ذات لون جديد . . . .

ولم يكد يعقوب يسر برغبته هذه الىسيده ، شارحا له سياسته وأهدافه من التغيير البسيط ٠٠ حتى أقره العزيز عليها وياركها ٠٠

وهكذا أصبح اسم مسجد القاهرة الجامع الذي بناه جوهر القائد هو « الجامع الأزهر » ٠٠!

وكما لقيت هذه التسمية الجديدة هوى فى نفوس الخاصة ، كذلك كان وقعها طيبا فى نفوس عامة الشعب ، اذ أثارت كوامن الذكريات وهيجت حب الناس وتحنانهم الى أهل البيت ، وخاصة فاطمة الزهراء ـ أحب خلق الله الى رسول الله ٠٠

وبقيت بعد هــذه الخطوة التمهيدية الأولى ، الخطوة العملية الثانية ، وهي فتح باب الأزهر نفسه للجميع على السواء دون تمييز عنصرى أو طبقى ٠٠

لقد رأى أبو الفرج يعقوب أن الخطة التى اتبعها المعز لدين الله بجعل مسجده الجامع مدرسة خاصة بفئة معينة من أهل المغرب الذين جاءوا معه ليدرسوا أسرار المذهب الفاطمى ، خطة قد استنفذت أغراضها وأصبحت مع مطلع العهد الجديد وولاية الخليفة المجديد ، غير ذات موضوع . ذلك لان الخاصة قد تعلموا » وتفقهوا . ثم ولما لم تكن قد أعدت لهم ميادين نشاط ومجال عمل مثمر ومفيد ، فقد تعطلوا وتكاثرت جموعهم . وكان من المؤسف أن تقف جهودهم عند حدود الانتظار . .

لقد كان من واجب الامام ومستشاريه اذن ، أن يجد عملا لهؤلاء الدعاة ٠٠ ولكن الحدر كان يتحكم في مفكري الدولة الجديدة ، وكان ينقصهم جرىء يرتب الأمر ويعد العدة للهجوم الفكري المنتظر في صورة منظمة لا تثير ريبة ولا شكا ولا امتعاضا ، ولا تبعد الناس عن الفاطميين كما حدث وأبعدتهم من قبل ٠٠

ووضع أبوالفرج خطته ، وأعدالعدة للكتائب كى تتحرك وتنفذ فى شتى الطبقات ٠٠ فبدأ بازالة الفوارق التى أسدلها المعز ٠٠ ورفع عن الأزهر حجاب التخصيص الذى أقامه ، ليشعر الناس جميعا أن المسجد لهم دون تمييز ٠٠

وفتحت الأبواب ٠٠ وأعدت مجالس العلم للجميع ٠٠ وكان في اباحتها هذه تشجيع لكثيرين من مثقفي الشعب كي يرتادوها في يسر وينهلوا من مواردها في سماحة ٠٠ واتسعت الحلقات ٠٠ وكثر الرواد ٠٠ ووفدت على الجامع الأزهر وفود من شتى الطبقات

والاجناس لتتثقف وتتعلم.. فوجد الدعاة عملا .. ووجدت الشريعة الفاطمية طريقا ممهدا لظهورها وانتشارها بين الجميع ٠٠

وراى الداهية الحصيف بعد ذلك أنهذه الحلقات يجب أنترتبط بسياسة توجيهية ثابتة ، ونظم مدعمة تربط المدرسين والعلماء بنظام خاص ، فكان أن قرر لهم رواتب ثابتة وحقوقا معلومة ، تضمن حضورهم ومداومة مدارستهم وتثقيفهم للناس ، وتكفيهم مؤونة البحث عن الرزق في مكان آخر . . .

وانتشرت في طول البلاد وعرضها ، بل في كثير من الاقطار المجاورة المستظلة بالراية الفاطمية ، شائعة تقول أنه قد أفردت بالجامع الازهر دراسات تثقيفية لاعداد طائفة من الدعاة المتنورين وأصحاب الرأي والمكانة العلمية . . وان الدولة قد كفلت لهم الارزاق أثناء الدراسة ، وبعدها . .

وكان مجرد اجراء الرواتب على اللعاة والمتحدنين من العلماء كافيا وحده لان يخلق طبقة من الراغبين فى أن يكون لهم مثل هذا الحق . . ومن هنا كثرت طائفة الطلاب الذين يموا وجوههم شطر الازهر للدراسة والبحث . .

وأصبح من الضرورى أمام هذا الاقبال المنقطع النظير على الازهر ، ان يفكر المسئولون في انشاء « أروقة » متعددة بصحنه الفسسيح ، تكون بمثابة منسازل لجموع هؤلاء الطلاب الوافدين عليه من كل البقاع نه فريبها والبعيد وأن تخصص لكل فئة منهم أروقة وايوانات خاصة بهم ، فلا يحسون اغترابا ولا لوعة ، ويشعرون بانهم يعيشون في قطعة حية من بلادهم التي تركوها في سبيل العلم ٠٠

### \* \* \*

لقد أراد رءوس الفاطميين أن يكون الجامع الازهر مقر دءوتهم المذهبية. وعلى هذا الأساس وضع يعقوب بن كلس خطته مع المسئولين.. ولكن الازهر أصبح شبه جامعة غصت بالطلاب ١٠ الذين كان الواجب \_ تمشيا مع الخطة التي رسمها يعقوب \_ يقضى بحسن اختيارهم أولا لدراسة المذهب السرى ١٠٠

ومن هنا سنت القوانين ، ورتبت المجالس ٠٠ وروعى فيها اختيار طبقات الطلاب ومدى استعدادهم للفهم وتقبل المذهب الجديد ٠٠

ولكن المصريين أقبلوا على الدراسة العامة · · وانصرفوا عن البحث في الدراسات الحاصة المذهبية التي توفر عليها الطلاب من البلاد البعيدة ، كالمغرب وفارس وغيرها ·

وهكذا تحولت الانظار الى القاهرة المعزية ٠٠ وأصبح جامعها الازهر العظيم قبلة العلماء وطلاب المعرفة من شتى البقاع الاسلامية ، فكثرت الحلقات في صحنه واروقته وعظم خطرها ٠٠ وبدأت تعد العقول والافهام للور خطير من أدوار الرقى العقل في عصر زاهر من أرقى وأزهى عصور الاسلام ٠٠

ولما كانالعزيز بالله سخيا بطبعه كريما بفطرته ، فقد وجه الىطلابالعلم وأساتذتهم

جل اهتمامه ، فكان اذا حل «الأضحى» مثلا بعث اليهم «الأضاحى» ، ليحسوا بفرحة العيد وجميل الرعاية الخليفية ، التي كانت تتعداهم \_ بعد أن ينالوا كفايتهم \_ الى الفير من فقراء الشعب . .

ورأى العزيز بالله أن سياسة « فتح الأبواب » هى خير ما يجلب الناس اليه والى خلافته ٠٠ ولما كانت سياسة فتح أبواب الجامع الازهر قد آتت أكلها وأثمرت ، فقد رأى أن يفتح مزيدا من الأبواب التى تقرب بين وجهات النظر ، وتجمع الناس كلهم على شيء واحد ، وتشمعرهم بالحب والمساواة وزوال نظام الطبقات ٠٠ فكان أن أوحى لكباد رجاله بأن يفتحوا للشعب أبوابهم ٠٠ وأن يقووا صلاتهم بالأفراد ٠٠

وكان يعقوب بن كلس وراء هذه الحركة الأخيرة ٠٠ وكان هوأول من فتح أبواب بيته للناس ومد لهم موائده العامرة ٠٠ ثم ساقهم عن رغبة وحب الى «المناظرات الفقهية» و « المجادلات المذهبية » ٠٠ وقرأ عليهم آخر ما كتب فى فقه الشيعة وأصول الدعوة ! وعلى هذه الصورة من صور التطور فى أساليب الحكم والفكر ، أصبحت القاهرة دار دعاية فاطمية مركزها الجامع الازهر ، ودعاتها أسائدته وعلماؤه ، و « الأغراب » من طلابه بصفة خاصة ، اذ أهلهم عدم الاستقرار وانعدام الرخاء فى بلادهم الى تقبل كل غريب فيه ثورة ٠٠ أى ثورة ، حتى ولو كانت على الافكار المتوارثة

### \* \* \*

ولم يرد يعقوب بن كلس ، وقد حول شتى مجال النشاط الدينى والفكرى الى الجامع الازهر ، أن يقال عن امامه وسيده ومولاه العزيز : انه اتبع سياسة تحويل الناس الى مسجده الرسمى ، حتى لقد أهمل مساجد أخرى لها خطرها وماضيها ، وأهمها جامع عمرو بن العاص ، فوجه اليه بعض العناية الفاطميه . .

كان الفاطميون يذكرون أن جامع عمرو هو أول مسجد جامع أنشى في مصر ٠٠ وأنه أول مسجد استقبلهم عند قدومهم ٠٠ وفيه أقيمت أول صلاة جامعة مذهبية ، فاجأ جوهر القائد الناس فيها ببعض مبادى المذهب الفاطمي ٠٠

لهـنا ٠٠ ولكانة جامع عمرو في النفوس ١٠ اتجهت الخلافة اليه ببعض اهتمامها المعماري الذي أرادت من ورائه أن تستر شتى مجالي نشاطها ٠٠

وبأمر العزيز بالله الفاطمي ، ذهب أبو الفرج يعقوب بنكلس الىجامع عمرو ، ليرى ماذا يمكن أن يزيد فيه أو ينشئه الفاطميون من عمارة ٠٠

كان المسجد على حاله من الجلال والروعة ، فسيحا رحبا ، متعدد الأعمدة · كشير الابهاء . واسع الصحن . . تأخذ روعته بمجامع القلوب ، وقد أكسبته الزيادات المتعددة فخامة وأبهة ، حتى لقد حار ابن كلس ، لانه لم يجد فيه مكانا لجديد!

ولكن ابن كلس كان يريد أن ينشىء فىجامع عمرو ما يخلد به ذكر سيده وذكره هو الآخر الى جانب امامه العظيم ...

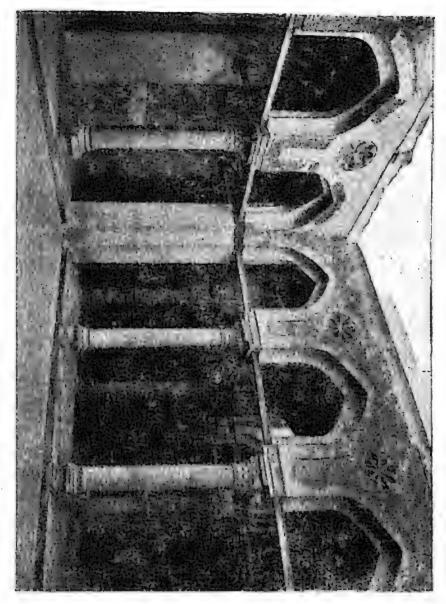

ولم تطل الحيرة بابى الفرج . . اذ اهتدى الى عمارة جديدة . . ان لم تكن ستضيف الى السجد الجامع جديدا فانهاستكون ذات جمال وروعة كفيلين بتخليد الذكرى لمنشئها . .

لقد رأى يعقوب أن يقيم تحت قبة بيت المال « فوارة » ••

انها شي عجديد بالنسبة للجامع العتيق ٠٠ وستكون ملفتة للنظر بصورة واضحة جلية وتم بناء « الفوارة » الفخمة ذات الشكل الهندسي البديع ٠٠ ثم رأى يعقوب بعد ذلك أن يتغالى في تنميقها ، فزاد الاسقف الخشيبية المحيطة بها والتي تعلوها ٠ وكلف المقدسي الاطروش أن يقوم بهذا العمل وأن يشرف على اتمامه ٠٠.

ولما كان للمقدسى خبرة بهذا اللون من الفن ، اكتسبها من تجاريبه السابقة فى بيت المقدس \_ فقد جاءت «المساقف» تحفة فنية رائعة . . وصارت «الفوارة» بعد ذلك معدة للاستعمال ووضعت فيها « ألجرار » الرخامية المليئة بالماء ، لتكون مشربا للعطشى . .

وهكذا استطاع يعقوب بن كلس بهذا العمل المعمادى المتواضع ، أن يوجه الى أمامه والى نفسه الأنظار ، وأن يزيد أعجاب الناس بشخصه فجعلهم يتحدثون عنه وعن جهوده الموفقة التى قربت بين الخليفة والناس ٠٠

ولم يكد العزيز بالله يفرغ من اتمام ها الخطوة التى أظهرت اهتمامه بجامع عمرو حتى ولى وجهه ثانية شطر الجامع الأزهر ، وقد أحب أن يزيد فى تبعاته العامة تبعة أخرى ، تزيد الرابطة بين الخلافة والشعب قوة ، وتجعل من هذا الجامع العظيم ، فوق كونه مقرا للدعوة فى لبها حمكانا لاحتفالات دينية خطيرة الشأن ، ترتبط بمناسبات مرموقة لها أثرها فى كيان «الفاطميين» وفى نفوس الشعب ذاته . . وأهمها بل وأولها الاحتفال بالمولد النبوى . .

\* \* \*

وسرت في الشعب هزة عارمة من هزات الفرح ، اذ سيقدر لهم أن يحتفلوا بمولد الرسول ، وراوا في هذه السئة الجديدة التي استنها الفاطميون ، دليل خير جديد ، يقرب بين الشعب والحاكم العزيز بالله الذي عرف كيف يجدب الشعب اليه ، وكيف يشر في نفسه اقدس الذكريات وأجملها !!

ان الاحتفال بذكرى مولد سيد الخلق ، محمد بن عبد الله صلوات الله عليه ، أمر لم يكن معروفا في العالم الاسلامي قبل الخلافة الفاطمية ، ولا شك أن استنانهم له يقوى من مركزهم الديني ، ويعطيهم صفة حبيبة مقربة الى شتى القلوب ، فوق ما في الاحتفال من فوائد جمة وأثر جليل يجنيه الناس في العبرة بالماضي العظيم، حين يستذكرون حياة رسول الله وما حفلت به من جهاد شريف ومثل عليا وقدوة حسنة ، لتكون نبراسا لامته ، وهدى للمسلمين على كر العصور!!

واستن العزيز بالله تقاليد الاحتفال بالذكرى العطرة. . ورأى أن يبدأ في اليوم المتعارف

عليه ، وهو الثانى عشر من ربيع الاول ـ بعد صلاة العصر مباشرة ، فيخرج الموكب متجها الى الجامع الازهر ـ وعلى رأسه القاضى . . وما أن يصسل الى هناك حتى يأخذ رجال الدولة مجلسهم التقليدى فى صحن الازهر حول القراء الذين يأخذون فى ترتيل آيات الذكر الحكيم . .

ويامر العزيز بالله ، وقد انتظم الجمع في المسجد الجامع – بأن توزع عليهم الحلوى الخليفية الفاخرة ، فيأكلون منها ما يأكلون ، ويحملون مايستطيعون حمله الى بيوتهم ليشعر أولادهم وأهلهم بنفس الفرحة التي أحسوا بها هم ، ويلمسوا كرم الخليفة الامام العزيز في مناسبة الاحتفال بذكرى مولد جده العظيم، أبى الزهراء البتول!! وبعد أن تتم قراءة القرآن والتهام الحلوى ، يصطف الموكب ثانية ليخرج من الجامع الازهر الى دار الخلافة ، وفيه القاضى الاكبر ، وداعى الدعاة ، والقراء ، والخطباء . . فيقفون تحت «المنظرة» الخليفية ، حيث يجلس العزيز وخاصته . . فتفتح احدى النوافذ باذنه ويهل على الموكب ومن فيه بطلعته ، في اللحظة التي يخرج فيها أحد رجاله ، يده من النافذة ، مشيرا الى الحسود المتراصه بأن مولاهم السعيد بولائهم ، يرد عليهم التحية والسلام !

ولما كان الجامع الازهر مكانا للاحتفال بذكرى المولد النبوى ، فانه أيفسا أصبح كعبة الشعب في احتفالاته الموسمية المتعددة التي ابتكرها الفاطميون ومنها « ليالي الوفود الاربع » وهي : مطلع هلالي رجب وشعبان ، ومنتصف كل منهما . .

وكانت كلما اهلت مناسبة من هذه المناسبات امتلات الطرقبالناس وذهبت الجموع الى الازهر الذى يضاء بالمشاعل على واجهته ومداخله وصحنه والطرق المؤدية اليه. « وتوضع حول صحنه التنانير والقناديل والشموع والاطعمة والحلوى والبخور فى مجامر من الذهب والفضة ٠٠ ويطاف بها على الحضور ، وفيهم قاضى القضاة وشهوده ووجوه البلاد ، حيث تقدم لهم سلال الحلوى والطعام . ويبدأ القراء والمنشدون قراءاتهم واناشيدهم ويستمرون في سمرهم واحتفالهم هذا حتى منتصف الليل. » (١)

وكما حظى الازهر بمكان الصدارة فى هذه المناسبات الموسمية ، فكذلك كان حاله فى أيام رمضان \_ فقد كره العزيز بالله الاسراف فى احتفالات مواكب الرؤيا وغيرها \_ واستن سنة خروج الخليفة لصلاة الجمعة فى الازهر كتقليد واجب الاتباع فى البلاد .

« واعتاد العزيز بالله أن يخرج في موكبه العظيم لصلاة الجمعة في الجامع الازهر من باب الذهب ، وعلى رأسه المظلة وهو في ثياب حريرية بيضاء بسيطة ، فيعبر الدروب السبعة الى رحبة الجامع ، وحواليه الجند و « الركابية » . . ويدخل من الباب البحرى مجتازا ممرا صغيرا الى القاعة المغلقة الخاصة به . .

« ويقرأ المقرئون • • وتفتح أبواب الجامع حينئذ للناس بعد غلقهـ. ا ووضع الحجاب

<sup>(</sup>۱) المقريزي

عليها قبل مقدم الخليفة ، وتتخذ الأهبة منذ الصباح لاستقباله ..

« ويأتى صاحب بيت المال وبين يديه الفسرش الخاص بالخليفة بأيدى الفراشين المميزين ، ملفوفا في « العراضي الديبقيسة » فيفسرش في المحراب ثلاث « طراحات » فاخرات واحدة قوق الأخرى . . ويعلق ستران يمنة ويسرة مكتوبعلى أولهما بالحرير الاحمر سورة الفاتحة وسورة الجمعة ، وفي الستر الثاني سورة المنافقين كتابة واضحة .

« فاذا حان وقت الصلاة أذن مؤذنو القصر كلهم على باب بجلس الخليفة وعندئلا يصعد قاضى القضاة الى المنبر ، وفي يده مدخنة لطيفة من الخيزران يقدمها صاحب بيت المال وفيها ند خاص بالخليفة ويبخر بها أعلا المنبر وهو يقبل درجاته ثم يدخل مقصورة الخليفة مسلما بقوله « السلام على أمير المؤمنين الشريف القاضى الخطيب ، ورحمة الله وبركاته ، ، الصلاة يرحمك الله ، »

« فيخرج الخليفة وحوله الاساتذة المحنكون والوزراء والامراء والحرس المسلح ويصعد الى اعلا المنبر ووجهه اليه ، فاذا جلس أشار الى الوزير بالصعود فيصعد اليه ويقبل يديه ورجليه بحيث يراه الناس ثم تزر القبة حتى تصير كالهودج ، ثم ينزل مستقبلا الخليفة ويقف ضابطا المنبر . .

« وينهض الخليفة فيلقى خطبة قصيرة من مسطور يعده له ديوان الانساء . فيها آية من القرآن الكريم نم يصلى على أبيه على بن أبى طالب وجده النبى عليه الصلاة والسلام ويعظ الناس وعظا بليغا موجزا ويذكر من سلف من آبائه حتى يصل الى نفسه فيتوسسل بدعوات تليق به ثم يدعو للوزير وللجيوش بالنصر والظفر على الكافرين والمخالفين ثم يختم بقوله « اذكروا الله يذكركم . . . » فيصهد اليه الوزير ويفك ازار القبة ويعود القهقرى وينزل الخليفة ويقف للصلاة فوق الطراحات المذكورة في المحراب وحده اماما ، وخلفه الوزير والقاضى ، ومن ورائهما الاسساتذة والامراء واصحاب الرئب والؤذنون بترتيب مخصوص . .

« فاذا سمع الوزير ، اسمع القاضى ، واسمع القاضى المؤذنين ، فأسمعوا الناس ، ويقرأ الخليفة فى الركعة الاولى ما هو مكتوب على الستر الايمن وفى الركعة الثانية ماهو مكتوب على الستر الايسر . . فاذا انتهت الصلاة خرج الناس وركبوا تباعا . . ثم يعود الخليفة بموكبه الى القصر والبوقات تضرب ذهابا وايابا » (١) . .

\* \* \*

وهكذا ٠٠ بتغيير اسم جامع القاهرة الى الجامع «الأزهر» ، وبفتح أبواب «الأزهر» لشتى طبقات الشعب ، واباحة الجلوس الى حلقات الدرس فى صحنه ٠٠

وبهذه السلسلة من الاحتفالات الموسمية زاد التقارب بين الشعب والامام العزيز ،

<sup>(</sup>۱) المقريزي

وقويت بينهما الصلة وأصبح من السهل الهين ، أن تنفسذ مع ذلك الود ومضسات من الرسالة الغامضة ٠٠ فتستقر في أحناء القلوب ٠٠

ومع ذلك ٠٠

هل اكتفى العزيز بهذا ؟! أم تراه كان يطلب المزيد!!

لئن قيل ان الدعاية المذهبية في مصر قد وجدت الجو الصالح لتنمو بعض الشيء ، مما أسعد أمير المؤمنين وأقر عينيه ، فان مايقال عن يعقوب بن كلس كان العكس تماما .

لقد كان اليهودى القديم الذى تظاهر بالاسلام ووجد فيه متنفسه وذريعته الى المطامع مازال يفكر بعقلية اليهود الذين قال الله فيهم: « لتجدن أشهد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود »!!

ومن المؤسف أن الرجل وجد سلاحه البتار في الدعوة الفامضة ، فأراد أن يشحذه ٠٠ وأن يوجهه الى أهداف أقرب ، ليصيب ويدمى ويقتل ٠٠ ويشفى غليل العداوة من السلمين الذين آووه وأكرموه !

كان \_ يعقوب الداهية \_ هو من أشار باتباع سياسة التقرب تلك ٠٠ وقد نجحت خطته نجاحا أكبر مما توقع !!

وانه اليوم ليوحى بضرورة اتباع سياسة جديدة اخرى ، يشد بها ازر الجامع الازهر ويعينه على اداء الرسالة ويهبه مزيدا من القوة والتقدم . وذلك بانشاء مسجد جامع جديد ، يطلق عليه اسم جامع العزيز بالله . . ويكون دارا خاصة يدرس فيها نوابغ طلاب المعرفة الفاطمية أسرار الدعوة ، ويرقون في مدارجها السرية الى أعلا المراتب والدرجات . .

### \* \* \*

وكما راقت أفكار أبى الفرج لسيده العزيز مرات ومرات سابقة من قبل ، فانه لم يكد يسمع منه مشروع اقامة المسجد الجامع الجديد ، حتى سارع بالموافقة وطالب بالاسراع في التنفيذ . .

واستطاع أبو الفرج في يسر أن يجد مكان الجامع الجديد . . وسرعان ما أعدت خطوط بنائه وشتى صفاته وهيئته . .

ولما كان المال موفورا والصناع على قدم الاستعداد للعمل ، فقد بدأ العزيز في اقامة معالم مسجده العظيم . .

وسار العمل في همة ونشاط ٠٠ وارتفعت الجدران ، وكان ارتفاعها مثار أحاديث الناس واعجابهم بهؤلاء الفاطميين الذين وفدوا على مصر فاتحين بانين ، جالبين معهم كل غريب وطريف ٠٠

وكاد السبجد الجديد يستكمل وجوده ، حين فوجى الناس ذات صباح بنبا مثير ! لقد قيل ان أبا الفرج يعقوب بن كلس قد مات !! وطويت صحائف أعماله وأصبح في ذمة التاريخ !!

### فتوقف العمل في السبجد بعض الشيء ٥٠٠ وعم البلاد حزن شامل!!

وكان العزيز بالله أشد الناس حزنا على داعيته ووزيره ومشيره وساعده الايمن ، فلم يكد يعود الى قصره بعد أن واراه التراب ، حتى احتجب واعتزل شميئون الحكم ٠٠ فكان لايرى أحدا ولا يراه أحد طوال ثلاثة أيام !!

ومر الزمن ٠٠ بل مرت أيام قلائل ، وكأنى بالقدر عندما ربط بين الرجلين في ميادين الجهاد والعمل ، أراد أن يربط بينهما ألى الأبد ، فكان موت يعقوب يحمل في طياته نذير موت العزيز بالله ، الذي قضى هو الآخر وهو في مدينة بلبيس ، وحمل جثمانه إلى القاهرة ٠٠ ونودى بولده ووريثه خليفة للمسلمين واماما للدعوة باسم « الحاكم بأمر الله » ٠٠



« قطاع رأسي للجامع الأزهر »



مشهد السيدة رقية بنت أمر المؤمنين على بن أبي طالب وأمها فاطهة الزهراء بنت رمسول الله •• الشيء عام ٧٧ه هـ ، ١١٣٣ م أيام الحافظ لدين الله نامن الخلفسياء الفاطمين بممر



### مرح باوج امع

دعت الظروف ، لصفر سن أبى على المنصور الذى نودىبه أميرا للمؤمنين باسم « الحاكم بأمر الله » - الى أن يوضع تحت وصاية أستاذ الدولة « برجوان المغربى » ، الذى راح يباشر شئون الحكم وتبعات الامامة نيابة عن الخليفة الصغير المرهف الحس ، الشهيد الذكاء ١٠٠ الذى لم يمنعه صغر سنه عن تعرف دقائق الامور في دولته المترامية الاطهراف وغوامض أسرار الدعوة التى نودى به اماما لها ١٠٠

وقد كان مجرد احساس الحاكم بأمر الله ، بأنه أصبح اماما للدعوة . . وأن الامام له العصمة ، وله السلطة النافذة على الأرواح قبل الاجساد ـ كان هذا كافيا لأن يضيف الىسنه أعواما ، تشعره بكثير من الاحساس بالجبروت والفتوة والجلال ، وتدفع به الى محاولة الاستزادة من ذلك المنهل المقدس ، اللى علا به فوق رقاب البشر ووصل به الى مرتبة ٠٠ كان آباؤه يخافون أن يقولوا أنها مرتبة الاله!

وهكذا قضى الامام الصغير سنى الوصاية عليه فى دراسة الرموز ، ومحاولة اكتساب خبرة ومقدرة . . فلم يكن الوريث العابث، ولا الشاب الماجن ، بل كان رغم صغره . . الأمام الخطير ، الذى يعد نفسه لتحمل التبعات الجسام . .

« مئدنة الامير صرغتمش »

ولقد كان جميلا من « برجوان » خلالوصايته على سيده الحاكم بأمر الله ، أن يوجه عنايته الانشائية أول مايوجهها ـ لا الى الازهر مسجد الامامة الرسمى ومستقر

نشاطها العظيم وموجهه ؟! ولا الى اتمام المسجد الجامع الذى بدأه مولاه العزيز بالله ومات قبل أن يتمه ؟! \_ بل وجهها الى مسجد آخر ٠٠هو مسجد الفسطاط العتيق النسوب الى الصحابى الجليل عمرو بنالعاص ٠٠

وراح «برجوان» الذكى يجدد فى جامع عمرو باسم سيده وامامه الحاكم بأمر الله ، فأمر بطلاء جدرانه كلها وتجديدها . وخلع بعض « الفسيفساء » التى كانت تزين جدران بعض أروقة المسجد ، وغطى مكانها بالطلاء ، استكمالا للوحدة التى أرادها فى تزيين المسجد بهذا التجديد . .

ثم اتجه الى تجميل أبواب المسجد الخمسة الشرقية ، فأصلحها وطلاها ، وجدد ماكان فى حاجة الى التجديد ٠٠ ثم أعد خمسة الواح ، نقشت كلها وزخرفت وطليت بالذهب ، وزينت بها الابواب الخمسة المذكورة ٠٠

ولم تفت برجوان فرصة اشباع غروره ٠٠ فكان أن نقش اسمه على هذه الالواح الخمسة المذهبة تخليدا لذكراه في هـذا الأثر الجليـل واشارة الى مافعل فيـه من تجديد وتجميل ٠٠

وكان الخليفة الصغير ، ينظر الى أعمال وصيه فى صمت ، وكأنما غر العبد بعد هذا سكوت سيده الصفير وتفاضيه على الكثير من تصرفاته ، فاشتط ، وتطاول وتمادى فى تنفيذ رغباته دون أن يقيم وزنا لولى الامر ولا للرعية ٠٠

ولما بلغ به الطمع مداء ٠٠ كان الامام أمير المؤمنين اليقظ العارف أسرار وصيه قد أعد عدته للتخلص منه ٠٠.

وما هي الا أيام حتى ذهب الوصى ضحية تطاوله واطماعه ٠٠

وترك المسرح خاليا من كل الشخوص ، الا سيده وصاحبه ومالكه امام الدعوة الخطير ، الحاكم بأمر الله الفاطمي ثالث ثلاثة حكموا مصر ، أولهم بالغموض والرهبوت والثاني بالسماحة في مراعاة رغبات الشعب . .

ولم يكد الامام الشاب ينفرد بالسلطان والحكم وحده ، حتى شغله الفكر واحتواه الصمت ، كمن راح يسترجع الماض ليسستهدى به فى حاضره ٠٠ وأحب أن يتخذ من أبيه مثلا يحتذيه فى سياسته الهادفة دائما الى الجديد من الاعمال ٠٠

ان الجامع الازهر \_ مقر النشاط ، ومركز الدعوة والدعاة \_ أخذ مكانه اللائق ، ومكانته المرموقة ٠٠ وأما المسجد الذي بداه أبوه وأراد له اسم « الجامع الانور » لم يكتمل بناؤه بعد . .

وان من ابسط حقوق الأب على ابنه أن يكمل مابداه الأب ، وأن يحسن ويجمل في ذلك الأثر الجليل ليكون جديرا بالانتساب الى والله العظيم . .

وامر الحاكم المشرفين على الاعمال الانشائية والعمارات في دولته أن يولوا اهتمامهم بالجامع الأنور ، وأن يحشدوا له العمال وأهل الكفاءات الممارية لاتمام بنائه في أقصر

وقت ممكن ٠٠ وأن تفرغ خلاصة العبقرية والخبرة ليكون آية من آيات الصنع وليظهر في أروع صورة عرفتها المساجد في الدولة الاسلامية ٠

### \*\*\*

ولم يقصر الحاكم بأمر الله ـ خلال فترة اتمام الجامع الأنور ـ اهتمامه على اتمام جامع أبيه ، بل وجه عنايته أيضا الى المكتبة الملحقة بالجامع الازهر ، اعترافا منه بخطورتها ومكانتها وعظم الدور الذى تقوم به فى ذلك الانقلاب الفكرى الذى بدأه أبوه الراحل . . فزودها بالمصنفات الفريدة ، والمخطوطات النادرة ، والكتب الجامعـة ، والأسفار الشهيرة . . حتى غدت بما حوت وما جمعت من أمهات التواليف ـ اغنى وأعظم مكتبة فى العالم الاسلامى بعد مكتبة قرطبة ، التى أنشئت قبلها بعدة سنين . .

واتجه الحاكم خلال هذه الفترة أيضا الى جامع عمرو بن العاص ٠٠ فكان أن أمر بأن يمحى اسم «برجوان»!! المنقوش فوق كل لوح من الالواح الخمسة المذهبة ، كي لا يذكره الناس بعد أن قتله أمر المؤمنن!!

ولم يكد الاسم البغيض يمحى من الالواح ، حتى تنفس أمير المؤمنين الصـــعداء ٠٠ ووجد الفرصة أمامه متسعة للتفكير من جديد في عمارة المسجد العتيق ٠٠

### \* \* \*

كان ذلك في سنة ست بعد الاربعمائة من الهجرة عندما أمرالحاكم باقامة رواقين رحيبين في صحن المستجد ٠٠ ولم يكد يتم بناءهما ، حتى أحب أن يستكمل زينة المكان كله بطلاء العمد الخشبية ، التي أمر أحمد بن طولون باقامتها لتكون فوقها الستائر التي تحمى الناس شر حرارة الصيف ..

وأداد الحاكم أن تلون هذه العمد الكثيرة باللونين: الاحمر والاخضر ١٠ ولكنها كانت من القدم والبلى بحيث كان من الصعب أن يثبت فوقها الطلاء ١٠ فامر الحاكم بخلعها من أماكنها ، وتوجيه العناية الى الرواقين الجديدين وتجميلهما حتى يكونا لائقين عقام أمير المؤمنين ١٠٠

وباقامة هذين الرواقين أصبح جامع عمرو يحتوى حتى الآن على أربعة وعشرين رواقا .. سبعة في مقدمته يتكون منها « الايوان الشرقى » ، وسبعة في مؤخرته يتكون منها « الايوان الغربى » ، وخمسة في شرقيه هي « الايوان البحرى » ، وخمسة أخرى في غربيه ومنها يتكون « الايوان القبلي » .

ورأى الحاكم بعد هذا ألا يقصر اهتمامه على مكتبة الجامع الازهر ، وأن ينقل الى جامع عمرو بعض نفائس من مكتبة الازهر . .

وهكذا حمل رجال الحاكم \_ بأمر منه الى جامع عمرو ١٢٩٨ مصحفا ما بين «ربعات» و «ختمات» قيمة ، منها ماهو مزخرف ، ومنها ماهو مكتوب بالذهب . . واباح للناس جميعا أن يقرأوا فيها بجامع عمرو . .

وبهــذا اكتملت زينة جامع عمرو ، ماديا ومعنويا ، واســتكمل بهــا،ه ٠٠ وأصبح غاصا بالأروقة والأبهاء والاعمدة ، والحنايا المتعددة التي تشبه النوافذ الحصيئة التي تقام بأعلى جدران الجامع ، وقد صار عددها في ذلك الوقت ثماني وسبعين حنيــة موزعة على الوجه التالي :

سبع عشرة حنية في الجدار القبلي.. ومثل هذا العدد في الجدار البحرى ، بعضها كان مستورا بجدار سلم السطح وديوان استيفاء الاحباس ..

واثنتين وعشرين في الجدار الترقى ، يستر بعضها أيضا ديوان الاحباس . . ومثل هذا العدد موجود في الجدار الغربي ، يسنر بعضه مدار السلم ، وفي كل حنية من حناياه عمودان . .

وخلال فترات العمل التوجيهي والانشائي هذه ، كان « الجامع الأنور » قد كمل بنيانه ، وبدا شامخ البناء كالطود العظيم ، جليلا مهيبا ، رائع المدخل ، متعدد الابواب ، كثير الأبهاء ، واسع الصحن ، جميل المنارة ، . فراق في عيون الناس ، بدرجة لم ترق لهم معها تسميته « الجامع الأنور » فاسموه « جامع الحاكم »!!

وافتتح الامام أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله ، مسجد أبيسه العزيز بالله في حفل عظيم . . كان محور أحاديث الشعب في القاهرة وما جاورها من ضواحي وبلدان ، حتى لقد قيل : ان المسجد الجديد سيكون مسجد الدولة الجامع . . وأنه أن لم ينتزع الزعامة الدينية من الجامع الأزهر اليوم ، فسوف ينتزعها مع الفد القريب !!

والواقع أن فكرة انتزاع مقود الزعامة من الجامع الازهر ونقلها الى « الجامع الانور » لم تخطر ببال الحاكم أصلا.. بقدر ماخطرت بباله فكرة « التخصيص » بين المسجدين، وذلك بأن يفتح المسجد « الأنور » للصلة العامة ، ويخصص « الأزهر » لحلقات الدراسة واعداد دعاة المذهب الفاطمى ، وتقام فيه الى جانب هذا الصلاة الجامعة فى مناسباتها المورفة أيام الجمع والاعباد . .

وعاد الحاكم بأمر الله يفكر في شيء جديد ٠٠ شيء دعت الضرورة الى وجوده ، وقصر الجامع الازهر عن ادائه ٠٠

انه « دار الحكمة المذهبية » ، لتقام فيها حلقات الدراسة الخاصـة ، التي كان يعقدها قاضي قضاة الشيعة في القصر الخليفي لـ « خاصة الخاصة » وكانت تسمى « المجالس الفلسفية الحكيمة » • •

وأنشئت « دار الحكمة » . . وخصصت لها الدراسات الجديدة . . المغايرة لتلك التي عرف بها « الجامع الازهر » فكانت « دار الحكمة » منافسا خطيرا للأزهر ، فقد استطاعت أن تجذب اليها الكثيرين من هواة المعرفة وطلاب العلم ، ليتعلموا هناك « و « علم الفلك « و « الطب » وتحركات النجوم ·



المشهد الحسينى من الداخل: انشى سنة ٤٩ه ه ، ١١٥٤/٥٥ م لينقل اليه راس الحسين بن على بن ابى طالب ، نقله الى مصر طلائع بن رزيق وزيرالخليفة الفاطمى « الفائز بنصرالله »



محراب المسسجد الحسيني

وزود الحاكم دار الحكمة بكل مايمكن أن تحتاج اليه منمؤلفات وأسانيد ومراجع . . وأباح الدراسة فيها للجميع ، دون التقيد بالقيد المذهبي الذي فرض على رواد حلقات «الأزهر» . . .

واشرف « قاضى القضاة » على سير الدراسة فى دار الحكمة ، وعين لها رئيس ، أطلقوا عليه اسم « داعى الدعاة » . . وكان له ولدار الحكمة بين وظائف الدولة ديوان خاص ، لان الدراسة انما كانت على النفقة الخليفية ، وكذلك نفقات الطلبة وأهل البحث ، الذين اخذوا يفدون على الدار من كل فجاج الارض \_ وكأنهم جموع الحجيج فى كثرتهم وتشوقهم الى الدراسات الميسرة!!

ولما كان الحاكم بأمر الله \_ خليفة عرفت عنه الجرأة ، وحب التجهديد واحداث المفاجآت ، فقد كانت مفاجأته التي أرادها لدار الحكمة ألا تكون الدراسة فيها مقصورة على الرجال وحدهم ٠٠ بل هي مباحة أيضا لمن يريد طلب العلم من النساء!!

واولى الحاكم بامر الله الجامع الازهر اهتماما كبيرا ، فرصد له الأحباس «العينية» وأوقف عليه دخل عقارات معينة في أول «وقفية» عرفها التاريخ الاسلامي ، جاء فيها :

«هذا كتاب أشهد قاضى القضاة مالك بن سميد بن مالك الفارقى على جميع مانسب البه مما ذكر ووصف فيه من حضر من الشهود في مجلس حكمه وقضائه بفسطاط مصر في شهر رمضان سنة أربعمائة ، أشمدهم وهو يومئذ قاضى عبد الله ووليه المنصور أبى على الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين بن الامام العزيز بالله صلوات الله عليهما ، على القاهرة المعزية ومصر والاسكندرية والحرمين حرسهما الله وأجناد الشام والرقة والرحبة ونواحى المغرب وسائر أعصالهم وما فتحه الله وما يفتحه لأمير المؤمنين والنرق والفرب بمحضر رجل متكلم ان صحت عنده معرفة المواضع الكاملة والحصص الشائعة التى يذكر جميع ذاك ويحدد هذا الكتاب أنها كانت من أملاك الحاكم الى ان حبسها على الجامع الازهر بالقاهرة المحروسة والجامع براشده والجامع بالمقس اللذين أمر بانشائهما وتأسيس بنائهما وعلى دار الحكمة بالقاهرة المحروسة التى وقفها والكتب التى فيها قبل تاريخ هذا الكتاب منها مايخص الجامع الازهر والجامع براشده ودار الحكمة بالقاهرة المحروسة مشاعا ذاك غير مقسوم . . »

وحدد بمد ذلك الهبة التى أوقفها على الجامع الازهر وحده وهى : « جميع الدار المعروفة بدار الضرب وجميع القيسارية المعروفة بقيسارية الصدوف وجميع الدار المعروفة بدار الحزق الجديدة الذى كله بفسطاط مصر . . »

وكما حبس الحاكم على الجامع الازهر ماذكرنا من احباس عينية كددة ، كذلك أوقف على «دار الحكمة» وغيرها أحباسا أخرى ، تعينها على أداء رسالتها التي تطورت واسميت رقعتها ، وتحولت مع مرور الزمن وتوفر الطلاب فيها من دائرة «العمومية»

الى «التخصص» المريب في دقائق المذهب الفاطمي نفسه ، وأسرار «الإمامة» ذاتها ٠٠ وما يجب أن يعرفه المريدون عن « الامام » وصفاته ومكانته القدسة !!

أما هذه الاحباس فكانت كما وردت في « الحجة الرسمية »

وجعل ذلك كله صدقة موقوفة محرمة «محبوسة» ، لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا تمليكها ٠٠ باقية على شروطها ، جارية على سبلها المعروفة في ها الكتاب ، لا يوهنها تقادم السنين ، ولا تتغير بحدوث حدث ، ولا يستثنى فيها ولا يتبادل ، ولا يستغنى بتجديد تحبيسها مدى الأوقات ، وتستمر شروطها على اختلاف الحالات حتى يرث الله الارض والسموات على أن يؤجر ذلك في كل عصر من ينتهى اليه ولايتها ويرجع اليه أمرها بعد مراقبة الله واجتلاب مايوفر منفعتها من اشهارها عند ذوى الرغبة في اجارة أمثالها ٠٠

وحددت « الحجة » بعد ذلك كيفية صرف « ربع » هـــذه الاوقاف في وجوهها التي حددت لها ٠٠

\* \* \*

ومرت مواكب الزمن ٠٠٠

واذا باتجاه الرياح ينعكس ودورات الفلك تتحول في غير الاتجاه ، ويحدث \_ بعد مرور خمسة وثلاثين عاما على انشاء « الجامع الازهر » ، مسجد الدولة الفاطميسة الرسمى ومنبر دعاياتها العظيم \_ أن يجد الى جانبه منافسين خطيرين ، ينازعانه الزعامة والصدارة \_ هما « دار الحكمة » و « الجامع الحاكمى • • »

اما دار الحكمة فكانت قد استأثرت بطبقة النوابغ من الطلاب .. واما الجامع الحاكمى ، فقد شاءت ارادة الحاكم ذات يوم من ايام الجمعة من شهر رمضان ، أن يتحول من مسجد عادى الى مسجد جامع ، اذ اتجه اليه موكب أمير المؤمنين لأداء الصلاة الجامعة .. فكان هذا الحدث ايذانا ببدء التحول ، واعلانا بأن « الأزهر » قد أصبح له شريكان في الصدارة والصلاة الجامعة ، هما : جامع عمرو ، والجامع الحاكمي ! !

ولقد سارع الحاكم فاقر هذا التقليد في صلاة الجماعة ، فاصدر أمره بأن توذع صلاة الجمع الثلاث في رمضان من كل عام على المساجد الجامعة الشلاتة ، حسب التربيب التالي : الحاكمي ، فالازهر ، فجامع عمرو . .

واعتاد الحاكم ، خضوعا لهــذا التقليد المستحدث الذى استنه ـ ان يغتتــح اول صلاة للجمعة من رمضان فى المسجد الحاكمى ، فيخرج للصلاة فى موكبه وهو فى ثوب خليفى كامل مطرز بالذهب . . اما الجمعة الثانية فيصليها فى « الجامع الازهر » وعليه ثوب خليفى عظيم من المخمل الشعرى الفاخر ، وعليه المنديل والطيلسان . . وتبقى

بعد ذلك الجمعة الاخيرة من رمضان ، وهى المسماة « الجمعة اليتيمة » ، وهذه كان يصليها في « جامع عمرو » وعليه ثياب بيضاء ناصعة من خالص الحرير !

ولما كان « الحاكم بأمر الله » أجرأ أئمة المذهب الفاطمى ، وأقواهم شكيمة وأشدهم مراسا . . فقد أبى أن ينكر لب مذهبه كما أنكره جده ولم يصارح به العامة ، وأن أحاط بالتقديس نفسه . .

وفي ذات مرة كره الابن أن ينزل الى ترضى الشعب كما كان يفعل أبوه ٠٠

فكان أن جاهر بالحقيقة ، وأطلق دعاته فى كل مكان يتحدثون عنه . . عن الامام المعصوم ، الذى حلت فى جسده روح الله ، منتقلة من «آدم» الى «على» ثم اليه . . دون البشر أجمعين!!

وكانت جرأة الحاكم هده سببا في قيسام نزاع رهيب بينه وبين الشعب الذي انفض عنه ، ليخلص بدينه من الأوشساب ٠٠ ثم وقف موقف المتوثب ليدافع عن جلال الدين أمام من ادعى الربوبية علانية ولم يكن له صمت جده ولا دهاء أبيه !!



احدى مشكاوات مسجد الناصر محمد



« مئذنة السلطان حسن »

## أيسوار التاهرة

ذهب الحاكم ٠٠

وفي أمر ذهابه تبليلت الأفهام ٠٠

قيل: مات !! وقيل: قتل !! وقيل: اختفى • • الى يوم معلوم • • يعود فيه الى الظهور ثانية ليملأ الارض عدلا ونورا !!

ألم يكن اماما ، حلت فيه روح الله ؟! فكيف يكتب عليه الموت ، ويكون كغيره من البشر ، سواء بسواء !!

ذهب الرجل الجرىء ، الذى أبى عليه وفاؤه لعقيدته ومذهبه ، أن يكون مثل جده وأبيه . . فجاهر برأيه ، واستعمل سلطانه فى اجبار الناس على الايمان بما كان يؤمن به . . فكتب بذلك خطـوط نهائه الفامضة !!

وجاء « الظاهر » من بعده ، وهو لما يزل بعد فى طفولته ٠٠ فتولت الوصاية عليه عمته « ست الملك » الفاطمية ، التى كان لها ولابن دواس معها ، أكبر ضلع فى القضاء على الحاكم والتخلص منه !!

ومرت السنون ٠٠ وشب الظاهر ٠٠ وراح يمارس سلطانه بنفسه دون وصى أو رقيب ٠٠

وتقلد منصب « الامامة » ، وعــرف الكثير عن جرأة أبيه وصراحته واستمساكه الحرية رايه ٠٠ فســار على نفس المنهج ٠٠

وبلغ من تشييعه للمذهب الغامض أن

وبيع من مستيد المرابعة في « الجامع الازهر » وفي « دار الحكمة » على أصدر أمرا خليفيا بأن تقتصر الدراسة في « الجامع الازهر » وفي « دار الحكمة » على كتابين وحيدين ، أولهما: « دعائم الاسلام في الحلال والحرام ، والقضايا والاحكام ،

من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله » لمؤلفه « قاضى قضاة الشيعة الأول النعمان القرواني »

وثانيهما: « الرسالة الوزيرية » ، التي كتبها « يعقوب بن كلس » ٠٠

وبلغ من تحمس « الظاهر » لهذين المؤلفين الفامضين أن رصد المال على المهتمين بدراستهما ٠٠ بل لقد خصص رواتب ثابتة ومغرية لمن يحفظ أحد الكتابين أو كليهما من طلاب « الجامع الازهر » أو « دار الحكمة » !!

وتولت أيام الظاهر ومضت سنى حكمه ٠٠ وذهب كما ذهب الحاكم أبوه ٠٠ ولكن دون أن تذهب في أمر موته الظنون ٠٠

وتولى الخلافة والامامة من بعده ولده « المستنصر »

### \* \* \*

وجاء المستنصر بالله الفاطمى وكأنما جاءت معه السنون السبع العجاف ، التى اكلت الزرع والضرع . . ولم تبق على يابس ولا أخضر . . حتى لقد كاد الناس يأكل بعضهم بعضا في أيامه . ولم يتعففوا عن أكل السكلاب والقطط ، والدواب على شتى أنواعها ، وزاد الطين بلة في تلك الايام السود أن اضطرب حبل الأمن ، ودب الخلاف بين جنود المستنصر ، وكانت فتنة خطيرة قاست البلاد من شرها الشيء الكثير ، اذ اتحد مماليكه المغاربة والترك ، وطاردوا السودان الى الوجه القبلى . . فانقسمت الدولة بذلك الى قسمين . . شمالها في أيدى الترك وحلفائهم ، والجنوب في يد السودان ال واستمر طفيان الجنود الترك بعد ذلك في كل مكان . . حتى لقد اجتراوا على المستنصر نفسه ، فهاجموا قصره وسرقوا مافيه من النفائس ومنها مكتبة القصر التي كانت عامرة بالنادر والطريف من التصانيف والأسفار !!

وزاد القحط ١٠ وعمت الشدة ١٠ وتضاعفت سطوة الجند وطفيانهم ، فلم يجد الستنصر غير أن يستعين بملوك أرمنى ، أعلن اسلامه وتسمى باسم « بدر الدين الجمالى » ـ وكان وقتها يحكم « عكا » ـ فأمر أن يأتى بعسكره الى مصر ١٠ وأن بتصرف في أمورها بما يراه ، ليعيد الأمن الى نصابه ويقضى على حركات المتمردين ٠٠ بتصرف في أمورها بما يراه ، ليعيد الأمن الى نصابه ويقضى على حركات المتمردين ٠٠

وأعاد بدر الدين الجمالى للدولة هيبتها ، وللخلافة الفاطمية سلطانها القديم . . واستطاع أن يعيد للخليفة سابق أنجاده . . حتى النفائس التى سرقت من قصره عادت اليه وعوقب اللصوص الخونة!

وكأنما كان مقدم بدر الجمالى بشرى عودة الخير والخصب الى مصر من جديد ، فتحسن الحال . . وعلت مناسيب النيل التى ظلت منخفضة سينين طوالا . . فاخضر الزرع ٠٠ وأينع الثمر ٠٠ وسمن الضرع ٠٠ ورفرفت السيعادة على الوادى من جديد ٠٠

وراح بدر الجمالي يفكر ويعمل بعقلية القائد الحنك الذي يرى أبعد من يومه ٠٠ فكان أن حصن القاهرة التي كانت مفتوحة الجنبات ، فبنى أسوارها الشساخة على نمط الحصون « البيزنطية » ، وشيد بواباتها الضخمة الشهيرة ، «الفتح» و «النصر» و « زويلة » ٠٠

### \* \* \*

وصفا وجه الزمن للمستنصر بالله الفاطمى ٠٠ وبدأ بعد المحنة والشدة ، يستشعر الراحة والنعمة ٠٠ ويرى أكداس الذهب قتلىء بها خزائنه من جديد ، فاستيقظت فيه سجية آبائه ، واتجه الى الاصلاح والتعمير ٠٠

وكان المستنصر بالله أول حاكم لمصر بعد زوال الدولة الطولونيدة يهتم بالمسجد الجامع الكبر الذي بناه احمد بن طولون ٠٠

وكان اهتمامه بهذا المسجد بمثابة اعلان للبعث الجديد ، واثباتا لوجوده ، وايدانا بزوال الشدة وعودة الرخاء . .

ولم يجد المستنصر في جامع ابن طولون مايحتاج الى التجديد أو العمارة ، لهدا استقر رأيه على انشاء «محراب» يليق بمكانته في التاريخ ٠٠ فوكل الى متولى شئون العمائر في دولته بأن ينشىء المحراب ٠٠

واختير للمحراب المستنصرى مكان رحب في منتصف البائكة الشرقية من جهة الصحن بجامع ابن طولون ٠٠ ووضع صانعه فيه خلاصة مهارته الفنية الدقيقة ونقش عليه بالخط المكوفي آيات من القرآن الكريم ، قسمت الى ثلاثة أقسمام لكل منها مكانه وصفاته ٠٠

القسم الاول داخل اطار كبير كتب فيه:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، أمر بانشاء هنا المحراب خليفة فتى مولانا أمير المؤمنين (۱) الامام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المنتظرين السيد الأجل الأفضل سيف الامام » جلال الاسلام شرف الانام ناصر الدين » • •

أما القسم الثاني فكان فوق المخموس ، وقد كتب فيه :

« الله أوحى اليه من الكتاب: « وأقم الصلاة ، انالصلاة تنهى عنالفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر ، والله يعلم ماتصنعون » ٠٠

والقسم الثالث فيه كتابة تحت المخموس جاء فيها:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ، ان ربنا لففور شكور ، الذي أحلنا دار المقامة من فضله » صدق الله العظيم ٠٠

<sup>(</sup>١) كان فتى أمير المؤمنين هو بدرالجمال ، وخليفته هو ولده الافضل شاهنشاه



ولم يكد المستنصر يقيم هذا المحراب الرائع الدقيق الصنع فى الجامع الطولونى ، حتى رأى ان يوجه كثيرا من اهتمامه المعمارى الى المسجد العتيق . . وكان أن أتجه الى جامع عمرو . .

كانت زيادات العرزيز بالله ، وابن كلس ، والحاكم بأمر الله لم تزل قشيبة رائعة . . فأحب الحفيد أن يخلد ذكره الى جانب جديه ، فكان أن أمر باقامة الحجرات المقابلة للمحراب . . ثم رأى أن يوسع المقصورة ، فزادها من ناحيتى الشرق والغرب، حتى اتصلت بالحذائين في جانبها . .

واولى المستنصر اهتمامه بعد ذلك لمحراب جامع عمرو ـ وهو مقدر لما له من مقام تاريخى جليل ومكانة عظيمة ، اذ أشرف على اقامت ثمانون صحابيا جليلا ٠٠ فركب فى صدره منطقة من الفضة ، وطوق عموديه بطوقين من الفضة أيضا وكتب السمه على المنطقة المرقومة . .

وبعد عامين من قيام المستنصر بهذه الاعمال ، كلف نفس الرجل الذى أشرف على الاعمال الاولى \_ وهو « عبد الله محمد بن عبدون » \_ بأن يقوم بالاشراف على تجديد الخزانة ، الواقعة في مواجهة ظهر المحراب الكبير . . فقام بتنفيذ ماطلب منه على أسرع وجه وأحسنه . .

ثم عاد المستنصر بعد هذا فأمر الرجل بأن يشرف على طلاء بقية الجدار القبلى بالذهب ، وأن يمد الطلاء من جدار الخزانة التي جددها الى نفس المنبر . .

ونفذ الرجل أمر مولاه ، وتم الطلاء فأضفى على المحراب الكبير بجامع عمرو ابن العاص رواء وروعة . .

ومر عام ٠٠ واذا بالمستنصر يكلف القاضى « أبا عبد الله أحمد بن ذكريا » بأن يشرف على تعمير غرفة المؤذنين الكائنة بأعلا المسجد ويقوم بتجميلها وتحسينها بأن يفتح لها بابا يوصل الى «مشربية» تشرف على صحن الجامع ، لتكون وسيلة تجميل، وتستعمل في نفس الوقت ممرا يصل الى بيت المال ، ويجعل أعلا المستجد مرقاة من الخزانة الجديدة الواقعة خلف المحراب الكبير ٠٠

وبعد ثلاث سنوات من اتمام هذه العمارة في جامع عمرو ، أمر ببناء مئذنة تتوسط المئذنة الكبيرة ومئذنة عرفه . .

ووجه المستنصر بعد هــذا اهتمامه الى « الجامع الأزهر » ، و « دار الحكمة » بالذات . . ولم يكن هــذا الاهتمام ، خاصا بزيادات أو انشاءات جديدة ، بل بالدراسة نفسها في المهدين الفاطميين الخطيرين . .

\* \* \*

ومرت السنون . . والبلاد ترفل في حلل من الرخاء . .

وارسل المستنصر بالله عرب بنى هلال الى المفرب ، ليستردوه من غاصبيه وبعدود الى الخلافة الفاطمية . .

ونجح فرسان بنى هلال: الحسن بن سرحان ، وأبو زيد ، ودياب ، ، وغيرهم - في الوصول الى قلب المغرب وردوه الى المستنصر ، ، وكانت لهم فيه وقائع أسطورية يشيب لهولها الولدان!!

ونودى باسم المستنصر على منابر الشمام . . ومكن له الدعاة في « مكة » وعلا صيته في كل مكان . .

واستطاع « الازهر » و « دار الحكمة » في أيام المستنصر ، أن ينجبا أعاظم العلماء ، فكان من بينهم الفقيه « الحوفي أبي الحسن على بن أبراهيم » الذي تصدر مجالس الدراسة في « الازهر » ، وكانت له في علوم اللفة والنحو والصرف مصنفات عظيمة وباع طويل ، ومن بينها كتابه الفريد « اعراب القرآن » • •

وفى عهد المستنصر ظهر على العالم بتواريخ الامم « الامير المختار عز الملك المرانى » الله عن المسبحى » . . وقد أخرج كتاب « أخبار مصر » ، متضمنا تاريخ الوادى الخصيب من فجر التاريخ حتى خلافة الفاطميين . .

وفى « الأزهر » تخرج « أبو الحسن طاهر » الذى عرف باسم « ابن باشا » . . وقد بلغ من تقدير المستنصر له أن جعله على ديوان الانشاء . . كما كانت للرجل فى علوم اللغة ونحوها وصرفها جولات وآراء وفتوح ٠٠

ونبغ في الحديث والفقه ، وخاصة منهب الشافعي ـ العلامة « القضاعي » صاحب « الشهاب » و « مناقب الامام الشافعي » و « أنباء الانبياء » و « عيون المعارف » و « المختار في ذكر الخطط والآثار » ٠٠

وبلغ من اعزاز المستنصر للقضاعى واعجابه به ، ان اخذه من مجلس الدراسة من صحن الأزهر الى مقعد القضاء ، اعترافا منه بفضه و دقته وتحريه للحقائق وابتغائه وجه العدالة ٠٠ ثم عاد وجعل منه سفيرا ، أرسله الى « تيودورا » امبراطورة الدولة الرومانية الشرقية ، ليتفاوض معها على ابرام تحالف بينها وبين المسلمين لاقرار السلام واجتناب الحروب ٠٠

وكما اهتم المستنصر بالانشاء والتعمير ، فقد أحب وزيره الاكبر « بدر الجمالى » أن يترك مؤقتا بناء الحصون والاستحكامات ، وينشىء له فى دنيا المساجد أثرا يتحدث عنه من بعده ، ويذكر صلته الطيبة بالدين ومدى اعزازه للكرام البررة من أهل البيت ٠٠

وبدر الجمالى هو الذى أدخل الجامع الحاكمى فى حدود القاهرة عندما بنى سورها العظيم ، وكان قبلا خارجها . . وقد جعل السور ملاصقا له من ناحيته الشسمالية وأزال ماحوله من أبنية ، فتبدى منظره الرائع وظهرت منارتاه العظيمتان. .

واتجه بدر الجمالى بعد هذا الى المشهد النفيسى ، الذى دفنت فيه نفيسة العلم عالية المقدار ، جليلة الشيأن ، الطاهرة بنت المطهرين السييدة الصوامة القوامة « نفيسة ابنة الامام الحسن الأنور بن الامام زيد بن الامام الحسن المجتبى بن الامام أمير المؤمنين على بن أبى طالب » • •

وكانت السيدة نفيسة قد وفعت الى مصر مع زوجها « اسحق المؤتن بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن السجاد على زين العابدين بن الحسين الشهيد » • • ومكنت عصر حياتها كلها ، وكان بيتها كعبة القصاد وطلاب الحديث • •

ولما توفيت نفيسة بمصر ، أنشا لها « السري بن الحكم » مشهدا يليق. بها دفئت فيه ٠٠

ثم مرت السنون ٠٠ وبلي المشهد ولم يعد يليق بالطاهرة التقية ، فكان أن تولى الوزير الخطير بدر الجمالي أمر الجيوش انشاء هذا المشهد من جديد ٠٠

وقام بدر الجمالى بعد ذلك بمظاهرة مذهبية ، هزت القلوب والافئدة ، وأعادت من جديد ذكرى حادث كربلاء الرهيب ، فاشاع بين الناس أن أمير المؤمنين قد رأى أن ينقل الى مصر « الرأس الطاهر » \_ رأس الامام الحسين الشهيد ، الموجود بالشهد المعروف \_ في عسقلان ، خشية أن يعدو عليه جند الصليبين !

وقيل بعد هذا أن المواكب أعدت لاتمام هذه المظاهرة الخطيرة ٠٠ ولكن الظروف أخرتها لبضعة أعوام قادمة ٠٠

وطال الزمن بالمستنصر . . وظل فى دست الخلافة قرابة الستين عاما ، اذ وليها وهو ابن سبع سنوات . . وكانما كانحظه واقبال دولته رهينا بحياة «بدر الجمالى» ، اذ لم يكد الوزير الخطير يلبى نداء ربه ، حتى لحق به المستنصر . . فشابه فى هلذا جده الأكبر العزيز بالله يوم لحق بوزيره الخطير ابن كلس بعد موته بقليل !!

وتولى امامة المذهب بعد المستنصر ولده المستعلى بالله ، ونودى به أميرا للمؤمنين ٠٠ وسارت حياته وحكمه رتيبين ٠٠ حتى ذهب ٠٠

وتولى بعده ولده الذي تسمى باسم « الآمر بأحكام الله » ٠٠

والآمر بأحكام الله هذا ، لم يكن له من الخلافة الا التحلى بشاراتها فقط ٠٠ ففى عهده دالت دولة «دار الحكمة» وأغلقت أبوابها ، بعد أن استطاعت فى زمن جده الستنصر أن تخرج عباقرة تخلصين للمذهب ، أظهرهم «ناصرى خسرو» والداعيسة الخطير «الحسن الصباح» ٠٠

وبالرغم من أن دار الحكمة أغلقت أبوابها فى زمن « الآمر » ، الا أنه وجه اهتمامه بعدها إلى الجامع الازهر . وكان أن أقدم على توسيع بنائه الرحب وأنسا الى جانب بابه الفربى مقصورة فخمة بالفة الروعة ، أسماها مقصورة «فاطمة الزهراء» • • وعلل هذه التسمية بأنه رأى « الزهراء البتول » فى منام له وهى چالسة تصلى فى ذلك

المكان ، فاسرع يكرم المنسبة الشريفة ، تعظيما لابنة سيد الخلق أجمعين ، فأقام هـــده المقصورة ، وأطلق عليها اسمها الشريف ٠٠

ولم يتجه الآمر بعد اهتمامه بأمر الجامع الازهر الى أي مسجد جامع آخر ، حتى القد تضاءلت بل اختفت في زمنه بعض الاحتفالات الموسمية ، مثل « ليالى الوفود » التى اعادها وزيره « الأمون البطايحى » ، الذى كان من الاخلاص لسيده الآمر بحيث اعاد له الكثير من سلطانه الذى زال ، ومكنه من مباشرة سلطات الخلافة ، وتبعات الامامة ٠٠ وسار المأمون في الشعب بسيرة التقريب والارضاء حتى أحبه الناس وقد أحب المأمون أن يضفى على جامع عمرو مسحة مذهبية من الدعوة الفاطمية ، فأعد له ذات يوم موكبا عظيما ، ذهب به لزيارة الجامع العتيق ، حيث قدم له القاضى « المكين بن حيدة « مصحفا قيل فيده أنه مكتوب بخط الامام المرتفى على بن أبى طالب ، ليضاف الى جملة المصاحف النادرة التى كانت موجودة بجامع عمرو (۱) . .

وتقبل المامون البطائحي المصحف في شيء من الاكبار الشديد ٠٠ ووهب الى من قدمه اليه من ماله الخاص الف دينار!!

وراح الوزير الامين يجمع لسيده مقاليد السلطة ، ويضعها في يديه . . ثم كان جزاؤه القتل!!

وفرغ « الآمر » بعد ذلك الى نفسه ، واتجه الى العمارة والانشساء . . وراى ان يقيم له هو الآخر مسجدا ، فكان أن بدأ ، عام اثنى عشر وخمسمائة هجرية \_ فى بناء « المسجد الأقمر » • وأنفق فى بنائه مائتى الف دينار • ، وكان المسجد وقت بنائه صهريج يمتلىء من مسارب الجامع الحاكمى • .

والجامع « الأقمر » كان طرازا فريدا من الساجد الفاطمية يوم انشائه ، اذ لم تكن له ضخامة الجامع الحاكمي ولا جلال الجامع الازهر . . ولكنه كان من الدقة والروعة وحسن البناء ، بحيث تميز بالجمال ، وخاصة واجهته الحجرية الفريدة ، التي افرغ الصناع فيها أبعد مايمكن أن يفرغ في زخرفة بناء من ضروب التحسين والتجميل والعبقرية الفنية !!

وقد حوت الواجهة كتابات دقيقة بالكوفية ، ونقوشا وزخارف ليس فيها التكرار الرتيب ، بل الاختلاف الواضح الدال على التمكن والقدرة . .

وبقى الآمر بالله فى مركزه الخطير ، حتى وثب عليه بعض عبيده ذات ليلة وهو عائد من احدى نزهاته ٠٠٠ فقتلوه !! و فتحوا باب الحظ لواحد من أبناء المستنصر تولى الامامة والخلافة باسم «أبى الميمون عبد المجيد الحافظ لدين الله »!!

<sup>(</sup>۱) هذا الصحف والآخر المنسوب الى الشهيد عثمان بن عفان ، موجودان بخزانة المحفوظات بالسجد الحسيني



« مئذنة منجك اليوسفي »

لم يكن « ابو الميمون الحافظ لدين الله » السعد حظا من الآمر بأحكام الله ، اذ لم يكن للرجل من الخلافة الا شاراتها وشعارها. . اما السلطة فكانت في يد الفير ، وأما « الإمامة » وزعامة المذهب فقد ذهبتهي الأخرى الى غير رجعة . .

لقد فقد الخليفة الفاطمى التعس كل شيء كان له ولأجداده وآبائه من قبل ٠٠ وغدت الصفة الزمنية رمزا ٠٠ كذلك تلاشت الصفة الروحية ٠٠ وانهارت هي الأخرى ، ولم يستطع أن يرفع من شأنها سلطان الحافظ باعتباره خليفة وزعيم دعوة ، لها دعاة ومريدونوأنصار وأعوان الوبلغ من ضعة الحافظ وهوانه أن امتنع الشعب عن دفع الخراج ، وتحزبت ضد الخليفة كل القوى ، وأصبح وجوده لاقيمة

وكان طبيعيا أن ينصرف هذا الضعيف التعس الذي لا مال له ولانفوذ ، عن التعمير والاصلاح . . ولكنه رغم هذا لم يستطع أن يحول دون نفسه وحب أهل البيت الذين كان يدعى أنه منهم ، فكان أن وجه اهتمامه إلى شخصية لها قداستها ، فبنى لها مشهدا قريبا من المشهد النغيسي . .

له . . و كأنه لاشيء !!

لقد ادعى الفاطميون أنهم أبناء الزهراء البتول «فاطمة» ٠٠ ووصلوا نسبهم اليها باسماعيل بن جعفر الصادق ٠٠ وظل هذا الادعاء قائما حتى جاء الحسافظ فوجه

هتمامه الى « رقية بنت الامام على » منزوجه الزهراء ٠٠ وقال الحافظ لدين الله في تفسير اهتمامه بها: انها هي جدة الفاطميين ٠٠

ومشهد السيدة رقية يمثل بصغر مساحته ودقة بنيانه شيئين هامين س أولهما تناقص الثراء الفاحش عند الخليفة الفاطمى وضيق ذات يده ضيقا لم يمكنه من بناء مشهد مماثل للمشاهد ، أو المساجد الضخمة التي عرف بها هذا العصر . . وثانيهما الدقة المعمارية وجمال رونقها عند الفاطميين . .

والمشهد كان فضاء رحبا ، يهبط اليه القادم ببضع درجات ، ليجد أمامه ايوانا ذا عقود دقيقة محمولة على أعمدة رخامية مزدوجة ، وصدره على جانبيه شبه مرابين مزخرفين ، وبوسطه باب يؤدى الى الضريح ، والقائم الخشبى الذى فوقه مطعم بالأصداف ومنقوش نقشا جميلا ، .

وفوق المشهد الذى نسبه الحافظ لدين الله الى السيدة رقية ، قبة فريدة فى هندستها ، مما يدل على التمكن والقدرة المعمارية ، فهى مضلعة ، يحملها قائم مثمن الاضلاع ، بكل ضلع من اضلاعه الثمانية نافذتان مطليتان بالجمس ، وراء كل منهما دلافة من الخشب المتداخل الدقيق الصنع . .

أما المحراب الكبير الموجود في صدر المشسهد ، فهو مطلى بالجص ، وصناعته وزخر فته تدلان على طول الباع والتمكن الرائع من فن هذه الصناعة بما يقطع بتفوق معمارى رائع . .

والحافظ لدين الله الفاطمى عندما أنشأ هذا المشهد الجليل ، ونسبه الى السيدة رقية بنت على بن أبى طالب ، قد جانب الصواب فى الاختيار ، ، وأراد أن يضيف الى التاريخ أكنوبة كبرى ، فالطاهرة رقية بنت الزهراء لم تطأ أرض مصر فى يوم من الأيام ، .

والأشد من هذا غرابة أن اسم رقية نفسه ، لم يرد على لسان أحد طوال عصر الفاطميين بالذات ٠٠ ولا حتى على لسان مؤرخي العصور التي سبقت خلافتهم هذه!!

والادعاء بوجود قبر رقية بنت الزهراء البتول في مصر ، يحدد ولا شك تاريخا سابقا لحكم الفاطميين بزمن بعيد ، أعنى أنه كان من اللازم أن يشار الى وجود هذا ابان الخلافة الأموية أو العباسية أثناء حكمهما لمصر \_ ولكن شيئًا من هذا لم يحدث على الاطلاق . .

ولو أن قبر رقية كان موجودا بمصر فعلا ، يوم دخلها جوهر الصقلى فاتحا باسم مولاه الامام المعز ، لكان من أبسط مبادىء الوفاء لجدة سيده الكبرى ، أن يتوجه الى مشهدها ليؤدى واجب الزيارة ، ويصل بزيارته هذه بين الخليفة الذى لم يات مصر بعد ، وجدته المستقرة في رمسها منذ مئات السنين !!

والمعز ، والعزيز ، والحاكم ـ على مالهم من ثراء خيالى ، وعلى حبهم للعمارة الضخمة ـ أكان يرضيهم أن يتركوا مشهد جدتهم مجهولا في بقعة مهجورة مجاورة

لخرائب الطولونيين ، حتى يأتى الحافظ لدين الله فيقيم لها هذا المشهد التواضع ؟!

وخلال الفترات الذهبية في عصر الفاطميين بالنات ، وخلال فترات الصراع المنهبي التي كانت تحدث بين أهل السينة وأتباع المنهب الفاطمي من المتشيعين لد «علي» والأئمة المنحدرين منصلبه لم يعرف الناس ، خاصتهم ولا عامتهم وأهل العلم فيهم ، غير مشهدين أثنين هما : مشهد السيدة «نفيسة » ومشهد «كلتم » ، لانه طالما حدثت عند باب هذين المشهدين مذابح كان يتعرض لها كل من يرفض من الشيعة أن يعترف بأن معاوية بن أبي سفيان هو «خال» المسلمين و ١٠٠ أيضا خال على بن أبي طالب!!

ولكن الحافظ لدين الله اراد لصاحبة هذا المشهد الصغير الرائع ، أن تكون رقية ، . بنت الامام على بن أبى طالب من الزهراء فاطمة . . وجدة الفاطميين . . فكانت كما اراد . . واصبحت حقيقة أحنى لها التاريخ رأسه وسجلها !!

فصدق الناس ماقيل وتوارثت الاجيال هذا الادعاء الجرىء الغريب ٠٠

ولكن ، من هى «رقية» هذه ؟! وهل تمت الظاهرة « الحافظية » ومرت بسلام ٠٠ واقر بها التاريخ معترفا بصحة حوادثها وصدقها الناس!!

عندما قتل الامام على بن أبي طالب مات عن ثلاثين ولدا وبنتا ، منهم رقية هذه . . وتلقب به « رقية الصغرى » لأن رقية الكبرى كانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وزوج عثمان بن عفان ، وماتت وهى في عصمته خلال غزوة بدر الكبرى . . .

ورقية الصغرى لم تكن بنت فاطمة الزهراء ، بل بنت « أم حبيب الصهباء التغلبية » وكانت في جملة سبايا « الردة » ، فاشتراها الامام «على» فكانت جاريته . .

ونسبت رقية الى أم أخرى هى « أسماء بنت عميس » ولكن الراجح أنها كانت بنت الصهباء ٠٠

ورقية الصغرى لم تكن بنت فاطمة الزهراء ، بل بنت « أم حبيب الصهباء التغلبية » وسبب اقامة المشهد لها أن « الحافظ » أرسل ذات ليلة في طلب « عبيد الله ابن سعيد » أحد التقاة القربين في عصره ، وقال له : انه رأى في نومه سيدة تلتف بازار ، فسالها من تكون ؟! فقالت : أنا رقية ، بئت الامام على بن أبي طالب ٠٠ وأنها أرشدته الى موضع معين فقام الخليفة ومن معه وأمروا بحفر ذلك المكان فلم يجدوا به قبرا ، فأحب أن يسجل هذه الرؤيا الطيبة ، فامر ببناء ذلك المسهد المسروف الذي نسب الى رقية بئت على من زوجه الصهاء ، لا من فاطمة الزهراء المتول ! !

ومشبهد السبيدة رقية المقول بانشائه في السئة السابعة والعشرين بعد الخمسمائة



الدرسة الصالحية: بشارع بين القصرين ، انشاها (( الصالح نجم الدين أيوبين الكامل )، في سنة 131 ه ، 187 موقد خصصت لدراسة المذاهب الاربعة ، وهذه أول مرة يقرر فيها ذلك في مدرسةواحدة ومنذ سنة 181 ه . ١٣٥٠ م انخلت المدرسة مقوا لنواب العدل «معكمة شرعية)، للفصل في القضـــايا والمظالم

من الهجرة ، كان أهم وأعظم عمل ظاهر تم طوال خلافة الحافظ لدين الله ـ التي كانت مدية المنحدر الذي انزلقت عليه خلافة الفاطمين وسارت منه الى الزوال ٠٠

\* \* \*

وذهب الحافظ لدين الله .. وورث الخلافة وامامة المذهب من بعده ابنه ، الذى تسمى باسم « الظافر بالله أبى المنصور اسماعيل ، • والذى بلغ من مجونه وتهوره أن ترك الخلافة وتصريف شمئونها الخطيرة ، وانصرف الى اللهو ، مع «نصر» ابن وزيره عباس ، الذى كان قد استبد بالأمور واستأثر بكل شىء فى الخلافة . . واكتفى بأن ترك لأمير المؤمنين ولده الأثير المحبوب !!

وكان طبيعيا والحالة هذه ، أن تتفشى المظالم ويخيم الجهل ، وتنتشر الخرافات الى حد القول بأن أحد خدم قصر الظافر شاهد من كوة تشرف على حظيرة للماشية جزارا يذبح أحد خرافه ، فلما انتهى من الذبح ترك الذبيحة وذهب لبعض شئونه وترك السكين الى جانب تلك الذبيحة ليذبح بها كبشا آخر عندما بعود . .

والغريب الذي حدث بعد هذا أن «رأس» الذبيحة قد انتقلت من مكانها وأمسكت بالسكين في فمها وذهبت فألقت بها في بالوعة قريبة ثم عادت مكانها !

فعجب خادم القصر لما رأى ، وتزايدت دهشت وظل مكانه ليرى ماذا سيحدث بعد ذلك . . حتى جاء الجزار ، وعبثا حاول أن يجد السكين ، وبالتالى لم يدبح الكبش الآخر! ا

ونقل الخادم مارآه الى سادة القصر ٠٠ واعتبر السنج الذين كانوا يحكمون ويتحكمون أن ماحدث كان « كرامة » واجبة التسلجيل والاشلهاد ، فكان أن أمروا « الجزاد » بأن يترك « الحظيرة » وما حوت ويذهب الى مكان آخر ٠٠ وفعلا حدث هذا !! ورؤى أن يقام مكان الحظيرة مسجد فخم ٠٠

ولقد كان من الغريب أن يهتم الظافر الضليل ببعض شئون الدين ، وأن يفكر فى مسايرة سنة آبائه فى اهتمامهم بالعمارة وتشييد المساجد العظيمة ، فكان أن بنى له هو الاتخر مسجدا سمى وقتها باسم « المسحجد الافخم » · ولكن الله المنتقم قد أبى ، جلت ارادته ، أن ينسب هذا البيت الطاهر الى بانيه الماجن ، فكان أن نسب الى مجهول لا جاه له ولا سلطان ، وسمى من وقتها باسم « مسحجد الفحكهانى » ، وأوقفت عليه الحوانيت الواقعة اسفله . . .

وكان من آيات غضب الله على الظافر ، أن تأثمر عليه وزيره عباس وولده نصر الاثير المقرب من الخليفة الماجن ٠٠ فاسم تدرجاه وهو خارج من أحد أماكن لهدوه فى قصرهما وقتلاه ، والقيا بجثته فى بئر ٠٠ ثم أشاعا بعد ذلك أنه ركب مركبا غرق به ٠٠ وناديا بوريثه أميرا للمؤمنين واماما للمدهب الفاطمى باسم « الفسائز بنصر الله » !



مسجد الصالح طلائع بن رذيق وزير الفائز بنصر الله الفاطمي وهمو آخر جامع انشئ عهد الدولة الفاطمية مسئة ٥٥٥ ه ١١٦٠٠ م وهو على راس تقاطع شارع الدرب الاحمسر

وشب الفائز بنصر الله ، وكابوس عباس وولده نصر يجثمان على صدره ، ويملان أحلامه بالرعب والفزع ، ويشعرانه بأنه ليسأكثر من ألعوبة تافهة في أيديهما القوية . وأنهما اللذان غمراه بفضل منهما واحسان يوم رفعاه الى سرير الخليفة وأعطياه ملك أبيه . . تكرما منهما ولم يرسلاه الى حيث ذهب الماجن العربيد أبوه !!

\* \* \*

ولقد مرت السنون و « الفائز » مستسلم الى طغيان عباس وولده ، وقد أرغماه على الاعتقاد بأن واجب الوفاء لصنيعهما أن يسكت ، وأن يرضى بالتسليم ويطلق أيديهما الملوثة بدم أبيه تتصرف في شتى الأمور !!

ولكن .. لم يكن سليل الفاطميين بهذه البساطة التى تصورها كل من الغاصبين السفاكين ، اللذين نسيا أن الحية لا تلد غير الحية .. وأن حفيد المهدى الذى قتل داعيته ، لا بد وأن ينتقم ، وبنفس الوسيلة .. وأن الدم الذى جرى فى عروق الحاكم برجوان ، والآخر الذى غدر بالأفضل ، وتلاه بالمأمون البطايحى ـ هو نفسه الدم الذى يجرى فى عروق الفائز ، دم الفدر والتوثب وحب الاغتيال !!

وهكذا أخذ الفائز يتربص الدوائر بقاتلى أبيه ، وعرف كيف يتخبر الأداة القاطعة التى وجدها فى شخص حاكم اقليم « المنيا » طلائع بن رزيق ، فأرسل فى استدعائه هو ورجاله وعبيده ، ليقوض سلطان عباس الخائن ، وينتقم للدم المسفوك !!

وحضر « طلائع » الى القاهرة ٠٠ وما أن دخلها حتى فر عباس وولده ٠٠ وصفا الجو للفائز ووزيره الجديد ، الذى كوفى أعظم مكافأة ، وقدمه أمير المؤمنين على شتى رجال الدولة وأضفى عليه الرتب والألقاب وسمح له بأن يسمى نفسه « الملك الصالح » فارس السلمين « نصير الدين طلائع بن رزيق » ٠٠

وأخلص « طلائع » لسيده • • واستطاع بصببره وجلده أن يطعم الدولة المحتضرة بدم جديد ، كفل بقاءها لبضيع سينوات • • فراح يعمل ويوطد ، ويرسى دعائم العرش القلق المضطرب ، حتى ضمن للفائز أن يستقر في سلام ، وأن يفكر في التعمير • • في الوقت الذي كانت فيه البلاد المقدسة مسرحا لتطاحن ديني رهيب ، أثارته أوروبا وحركة تعصب « باباوات » روما ضد سماحة الدين الاسلامي ، فدفعوا الفرسيان والمتحمسين من الملوك والامراء الى ما أسموه « الحرب الصليبية » لاستخلاص قبر السيد المسيح ! !

وكانت «عسقلان» في تلك الفترة بالذات مهددة بالسقوط في أيدى الصليبيين الذين استولت قواتهم المحاربة على بيت المقدس ، وأسسوا لهم هناك ملكا ، أحاطوه بأمارات متعددة في الدلاد التي سقطت في أيديهم • •

و «عسقلان» التي كان الخطر الصليبي يتقدم منها ، كانت مدينة لها قداستها عند

المسلمين بصسفة عامة ، والفاطميين بصفة خاصسة ، اذ كان بها مزار يحوى راس الامام الحسين . .

وكان مجرد تقدم الصليبيين الى هذه المدينة ذات الصفة الخطيرة ، رغبة فى احتلالها وتكوين امارة صليبية بها حكافيا لأن يثير الذعر من أجل المشهد الطاهر والرأس الشريف الموجود فيه . . واذن فمن الحكمة القيام بعمل حاسم وسريع والا وقعت الواقعة !!

وكان طلائع بن رزيق في هذه الآونة قد وصل الى أعلا مراتب المذهب الفاطمى ، ووصل الى درجة خطيرة من درجات « الارتقاء » المذهبى . . ولهذا فقد اثاره أن يسمع بتقدم الصليبين من عسقلان ، وفيها مزار الامام العظيم الحسين بن على • • وخاف أن تقع المدينة في أيدى العدو المهاجم فتحدث الطامة ، ويستولون على المشهد والرأس الشريف !!

ورأى طلائع بن رزيق أن يعرض الأمر على الخليفة « الفائز » ، ناصحا بأن يسرع بالأمر لنقل الرأس الشريف الى القاهرة ، لما في هذا من دعاية مذهبية له ، واكتساب لعطف المسلمين ..

وبارك الفائز الفكرة ٠٠ وأسرع طلائع فنقسل الرأس الطاهر في موكب فخم ، أثار الشيجون ، وجدد ذكريات « مناحة عاشوراء » حتى وصل الى القساهرة في تابوت من الفضة ، حيث دفن أول مادفن في « قصر الزمرد » وفي سرداب سرى فيه ٠٠

وقد اراد الصالح ، تحمسا منه لمدهب الامامية الفاطمى ، أن يقيم للرأس الطاهر مسجدا يليق بمكانة صاحبه الشهيد سبط الرسول ، فكان أن رصد له المال اللازم ، وأمر بالاسراع فى اقامته ٠٠ فتم ذلك فى عام خمسة وخمستين بعد الخمسسمائة من الهجرة . . وافتتح لأداء الشعائر ، وجلس فيه للوعظ والارشاد والدراسة أول من جلس الفقيه « رُين الدين الواعظ » وقد اعتاد الصالح طلائع أن يحضر مجلسه ٠٠

\* \* \*

ومسجد الصالح طلائع بن رزيق يمتاز عن شتى المساجد التى انشئت فى العصر الفاطمى بدقته وبكثرة « العقود » التى تزين واجهاته الثلاث، والمسجد مبنى بالحجر، وبابه الرئيسى فى الجهة الفربية ويوصل الى «رواق» محمول على أربعة اعمدة من الرخام تعلوها «عقود» مزخرفة ، وعلى « أفاريزه » كتبت آيات من القرآن الكريم بالخط الكوفى ...

وعلى الواجهة البحرية كتب اسم الملك الصالح طلائع منشىء المسجد ، والقابه التي كان يتسمى بها وتاريخ الانشاء . .

والمسجد يتكون من « ايوانات » اربعة يتوسطها صحن كبير به « صهريج » كان عتلىء من ماء « الخليج » أيام الفيضان ...

ولما كان الصالح طلائع من غلاة المتشيعين للمذهب الفاطمى ، فلابد وأنه قد جلس فى مسجده هذا للدراسة فى كتابه الفقهى « الاعتماد فى الرد على أهل العناد » ، ليجادل الناس فى امامة سيدنا على المرتضى والاحاديث الواردة المثبتة لهذه الامامة..

والفريب بعد هذا أن الرأس الشريف لم يدفن بهذا المسجد ، و ولعل الخليفة الفائز رأى لبعض اعتبارات تتعلق بمكانته ، أن يقوم هو ببناء مشهد خاص ينقل اليه الرأس من قبر « قصر الزمرد » بدلا من المسجد الذى أنشأه الوزير طلائع ٠٠

فقد بدأت الخلافة تدرس اقامة « المسهد الحسينى » حيث هو ٠٠ ونقل اليه رأس الامام الشهيد في موكب حافل جديد ، حيث استقر في مكان حوى الجمال ودقة الصنع ، حتى لكأنه روضة من رياض الجنة !!

وغير المسهد الحسينى ، ومسجد الصالح طلائع ، لم نسمع بوجود نهضة معمارية فى عهد « الفائز » ٠٠ الذى ما أن مات حتى جاء بعده ولده العاضد ٠٠ وكان وزيره ومشيره هو الصالح طلائع ، الذى لم يعرف الخليفة الجديد كيف يحتفظ به ، ليكون دعامة لبقاء ملكه ٠٠ فكان أن حاك مؤامرة للقضاء عليه ، ثم كمن له فى بعض « دهاليز » القصر عدد من عبيد العاضد ، وثبوا عليه وقتلوه !!

قتل الصالح طلائع والصليبيون يتقدمون ٠٠ كانت عسقلان قد سقطت فىأيديهم٠٠ وكان الطريق قد انفتح أمامهم لغزو مصر والاستيلاء عليها وهى يومئذ سهلة ، اذ لا خليفة قوى ، ولا وزير محنك ، ولا جيش منظم موحد القيادة !!

وكان أبسيط مايمكن أن يترضى به العاضد ، أبن وزيره طلائع ـ هو أن يجعل الابن في مكان أبيه . .

وهكذا تولى « العادل رزيق » الوزارة . .

ولكن .. هل سكتت عنه مؤامرات الخليفة الضعيف المستسلم الى أهل الكيد وصناع المؤامرات ؟!

لقد استعان العاضد برجل من حاشيته امتاز بالدهاء وعرف بسرعة الوثوب على ضحيته ، هو « شادر بن نجير السعدى » ، فجعله ينازع العادل رزيق الوزارة ٠٠ حتى تغلب «شادر» في النهاية وقتل العادل!!

ولكن الله كان بالمرصاد للقاتل ومن حرضه على ارتكاب جريمة القتل وسفك الدم الزكى ، الذى عرف صاحبه كما عرف أبوه بالوفاء والأمانة والاخلاص ، وسرعان ماظهر لشادر خصم رهيب هو « ضرغام » حاجب الخليفة !

واستبد النزاع بين «شادر» و «ضرغام» الذى استطاع فى النهاية أن يزيح منافسه من طريقه ، وقضى على آماله فى الحكم ٠٠ فكان أن أقسم « شهد » المغلوب ، على الانتقام ، وأسرع فاحتمى بالسلطان « نور الدين محمود » صاحب حلب ٠٠ وتوسسل اليه أن يمده بحملة قوية تعزل «ضرغام» المغتصب وتعيد اليه مركزه المفقود . .

واثار عمل «شادر» حنق ضرغام . . وأسرع دون الرجوع الى مشورة الخليفة ، فاستنجد بالصليبى « أمورى » حاكم بيت القدس المنتظر في عسىقلان والطامع في غزو مصر . . .

وتحرك الصليبيون نحو الهدف ٠٠ وأسرعت قوات السلطان نور الدين لتلحق بهم تحت قيادة أسد الدينشيركوه ٠٠ فهزمت الصليبيين وقوات ضرغام الموالية لهم ٠٠ وقتل ضرغام ٠٠ وخلا الجو لشادر من جديد ٠٠ ولكن طبيعة العدر سرعان ما عاودته ، فأراد التخلص ممن أنقصنوه وأعادوه الى السلطان ، فكاتب الصليبيين ليعودوا من جديد!!

واستمرت المناورات ٠٠ وتطور النزاع ٠٠ وعاد الصليبيون الى مصر غازين بعد أن هزمتهم قبلا قوات شيركوه ٠٠ وخشى شادر من تقدمهم الذى اقترن بالفظائع٠٠ ولما كانوا قد وصلوا فى زحفهم الى الفسطاط أمر باحراقها ٠٠ فأحرقها زبانيته وظلت النيران مشتعلة بها خمسة وأربعين يوما!!

وأكلت النيران الفسطاط ، المدينة المصرية العربية ١٠٠ ولم يسلم من شرها مسجدها الجامع العظيم الذي أنشاء عمرو بن العاص وخصله الولاة والخلفاء بكل اهتمام في شتى العصور التي تلت الفتح الاسلامي ١٠٠

لقد خشى مؤتن الخلافة جوهر أن تعود فيه الخطبة لبنى العباس ، فأقسم ليتركنه قاعا صفصفا ٠٠ فأمر « ابن سماقة » أحد أتباعه بأن يشعل فيه النار ففعل !.

واستنجد الخليفة العاضد بالسلطان نور الدين محمود . . فعدد شيركوه ودخل بقواته مصر وكان في بطانته ابن أخيه صلاح الدين . .

وعلى هذه الصورة من صور الصراع ، بدأت شمس الفاطميين تغرب ، ويتلاشى شعاعها الى الأبد ٠٠





عندما نودى بالحاكم أميرا للمؤمنين بعد أبيه العزيز بالله ، سأله بعض خاصته أن عن عليهم بتسمية ، وأن يحرر لهم مكتوبا بحوى عدة نعروت وصفات تضفى على الخلفاء الفاطميين في مصر على كر الدهور.. فراقت الفكرة للحاكم وراح يملي على تابعه عدة ألقاب كثيرة ، كأن فيها « الظاهر » و «المستنصر» و «الآمر» وغيرهم . . حتى وصل في النهاية الى «العاضد» ثم توقف !!

وعاد التابع يسأل مولاه مزيدا من القاب الخلفاء ٠٠ ولكن قريحة الحاكم لم تسعفه بشيء بعد « العاضد » فقال : ان هـدا يكفي وكأنما كانت تلك الكلمة نبوءة من التخليفة ، سرعان ماحققتها الظروف نفسها ، لأن « العاضيد » فعيلا كان آخر أمير للمؤمنين من نسل الفاطميين ٠٠

لقد كانت حياة العاضد حياة مضطربة قلقة .. وكانت خلافته فترة من فترات الاصطراع الرهيب على الجاه والتسابق على السلطة بين خاصته واتباعه ، الذين صفر أمير المؤمنين في أعينهم فلم يحسبوا

« مئدنة السلطان برقوق » لوجـوده أي حسـاب . . وبلغت منهم الجراة أن فاوضـوا « الغير » على دخول مصر . . وأباحوا لهم تملكها والخليفة على قيد الحياة !!

وقتل ضرغام ٠٠ وخق به « شهادر » الطامع الذي باع مصر للصليبين ٠٠ وقفز

الى مكان الصدارة « أسبد الدين شيركوه »قائد السلطان « نور الدين » ، فأصبسبت ، وهو التابع لصاحب حلب وزيرا للعاضيدالفاطمي ٠٠

ومر عام . . ومات شيركوه ، وسرعان مافتح المجد أبوابه لصلاح الدين ابن أخيه ، فأصبح بين يوم وليلة قائد الجيش السلمجوقي التابع لسلطان حلب ٠٠ ووزير الخليفة الفاطمي العاضد . .

وكان العاضمة من الهوان بحيث لم يحفل به أحمة . . واتفق وزيره المكبير صلاح الدين مع سيده الأول الأصيل «نور الدين» على الحكم باعدامه « أدبيا » . . وذلك بأن تقطع « الخطبة » عنه ٠٠ وتكون للسلطان نور الدين التابع للخليفة العباسى في بغداد ٠٠

وتریث صلاح الدین ۰۰ وراح یعمل فی حکمة وحدر لیرضی کلا الطرفین ، ودون ان یشیر احدهما علیه ۰۰ فدکر اسم العاضد فی الخطبة اولا ، وامر بالدعاء بعده للسلطان نور الدین ـ مع بعد الفارق بین مذهبی الرجلین ، فاولهما فاطمی شبعی ، وثانیهما «سنی » یعتبر الاول من الروافض !

وسار صلاح الدين سيرة العــدل ، ولكنه احس بأن افعى المؤامرات بدأت ترفع رأسها فى القصر من جديد ، فأخذ حذره وهو الشاب الفطن الذى لم يكن قد تخطى الثلاثين من عمره وقتها ، والذى علمته الحروب التى خاضــها كيف يتقى الهجوم المفاجىء . . وكيف يفاجىء عدوه ويقضى عليه . .

ولما كان « جوهر » مؤتمن الخلافة ورئيس حرس الخليفة الذى أمر قبلا باحراق جامع عمرو أيام حريق الفسطاط مهو الذى يقود الفتنة ضد صلاح الدين ، وينسج شباكها لاغتياله ، فقد عجل الشاب « فتغدى بالعبد الخائن قبل أن يتعشى هو به » !

ورأى صلاح الدين بعد هذا أن يسفر عن وجهده ووجه سياسته ، وأن يترك جانب مجاملة العاضد الضعيف الخدائن الذى لا يعرف غير المؤامرات ولا يستمع لغير الخونة . . فكان أن استجاب لمشورة سيده الأول « نور الدين » فقطع الخطبة عن العاضد . . وكان قطعها بمثابة المناداة بخلعه وتجريده من سلطانه . .

ولم يعمر العاضد بعد قطع الخطبة عنه واعادتها الى الخليفة العباسى ، غير يوم او بعض يوم . .

\* \* \*

ولقد قيل انه مات ، وقيل انهم دسوا له السم ، وقيل انه انتحر حزنا والما . . وأبى القائلون بانتحاره الا أن يكون انتحارا فخما ، لايشابه انتحار العاديين من الناس بالسم أو السلاح ، بل قالوا : انه انتحر بابتلاع قطعة كبيرة من الماس تقدر بأتات الالوف من الدنانير!!



وسواء مات العاضد أو انتحر ، فان ذهابه كان ايذانا بذهاب دولة الفاطميين ، التى حكمت مصر والشرق أكثر من قرنين ونصف قرن . وايذانا باشراق مجد صلاح الدين المحارب الشاب الذى احس أن فى مصر مجده ، فراح منذ اللحظة الاولى لتوليه السلطان يعمل على استتباب مركزه وتقويته بشتى الأسباب . .

وهكذا ، ومع مطلع هذا العهد الجديد فقدت مصر مركزها كدار خلافة وعادت الى مركزها الاول ، ولاية محكومة تدين بالطاعة لسلطان الخليفة العباسي الذي كان يتحكم في أقداره السلاطين السلاجقة التابعين له ، والذين كانوا يحكمون باسمه سائر أمصار الدولة الاسلامية ٠٠

وتبدى لصلاح الدين حرج مركزه في مصر من اللحظة الاولى ٠٠

كان سنيا ، وكانت مصر فاطمية شيعية ٠٠٠

وكان عليه \_ كرجل حرب \_ أن يدحر القوى الفكرية والمذاهب الدينية التي عنالف مذهبه ..

ولكن . . ماذا كان عليه أن يفعل ؟!

أكان يستطيع في لحظة واحدة أن يقضى على آثار غرسها الفاطميون في أرض مصر طوال قرنين ونصف قرن ؟!

أكان بوسعه في كلمة واحدة يصدرها أن يحرك العقول والأفكار ، ويعلن زوال اللهب بعد زوال سلطان أصحابه ؟!

كل شيء في مصر كان فاطميا صرفا: العاصمة .. مساجدها الجامعة .. جلسات العلم فيها .. آراء الناس .. معتقداتهم!!

وظل صلاح الدين يفكر . . وراح يسائل نفسه من جديد : أيترك «القاهرة» ليبحث له عن مكان جديد ينشىء فيه عاصمة جديدة ومسجدا جامعا هو الآخر!!

لم تكن الظروف تسمح بمثل هذا العمل اطلاقا .. كان التغيير الجديد يتطلب الثبات والاستعداد ، فالدولة الجديدة دولة حربيلة ، ان لم تكن قد دخلت في ميدان حرب فهي انما تستعد لخوضها في القريب ضد قوات الصليبيين ..

اذن ، فالواجب هو القضاء على المذهب الفاطمى نفسه شيئا فشيئا ، ارضاء للخليفة العباسى وللسلطان نور الدين ٠٠ وفى ذات الوقت لعدم ازعاج شعب مصر واجباره على اتباع مذهب جديد ٠٠

لقد أحس صلاح الدين بعجزه أمام القاهرة ، فلا هو استطاع أن يهجرها ، ولا هو استطاع أن يغير مذهبها الفاطمي ٠٠ فتركها عنى حالها وراح يبحث عن أخطر عدو له ليحاربه ٠٠ وأى شيء كان أخطر من الجامع الازهر في حلبة الصراع ؟!

كان الأزهر مركز الدعاية الفاطمية ومدرستها الخطيرة ، التى كان يتخرج فيها الدعاة ، ويتعلم الناس منه أسرار المذهب • • فالضربة اذن يجب أن توجه من صلاح الدين الى هذا الجامع الخطير!!

وبدأ صلاح الدين بالأذان الفاطمى ، فأصدر أمرا بالفائه ، . ثم ألفى من بعده جميع الشارات والشعائر والطقوس التى استنها الفاطميون ، . ثم ألفى منصب داعى الدعاة ، وأسند منصب قاضى القضاة الى فقيه شافعى ، هو « عبد الملك بن درباس » ، فكان في هذه الأعمال مجتمعة مايعنى اعلان بطلان المذهب الفاطمى وطقوسه ، وفيه أيضا دعوة تلميحية للناس أن يتبعوا السياسة الجديدة ، والمذهب السنى الجديد، ولا بأس من أن يتبعوا مذهب الامام الشافعى بالذات ، لانه معروف لهم جميعا كامام مجتهد كانت له آراء وتعاليم ودراسات في مصر نفسها ، . ثم أنه مدفون في أرضها الطاهرة ، .

وظن صلاح الدين أنه استطاع أن يكسب الجولة الاولى ٠٠

ولكن خاب ظنه ، اذ لم تكد احدى المناسبات الموسمية تقبل ، حتى اتجه الشعب بجميع طبقاته الى الجامع الأزهر للاحتفال بها ، جريا على العادة المتبعة ، فخرجت المواكب وأضيىء الجامع الشامخ العتياد وتألقت أنواره ، وأضيئت الطرق المؤدية اليه ، وامتلأت باحاته وصحنه بالناس ، ، بل واتجهت مواكبهم بعد ها الى قصر الخليفة الذى كان قد مات ، ، فأبوا في حفلهم التقليدي الا أن يبعشوا ذكراه من جديد !!

#### \* \* \*

وتبدى الجامع الأزهر في صورة العدو العملاق الذي عز نيله على صلاح الدين !! ما العمل اذن ؟!

ايكون حاكم مصر سنى المذهب ، وسيده السلطان نور الدين سنيا أيضا ، وخليفته . عباس يكره الشيعة ويحرم اتباعها ، ثم تكون مصر فاطمية شيعية ، حتى بعد زوال . الخلافة وشخوص الخلفاء ؟!

ولئن كانت القـوى المادية قد عجزت عن الوقوف أمام سلطان الأزهر المتمكن فى النفوس ، فلم لايستنجد صلاح الدين بسلطان الشريعة نفسها ويلجأ الى حكم الدين ، فقد يجد فيه منفذا الى تحطيم هذه الدعوة التى لا سند لها من الدين!!

ولم يجد حاكم مصر الشاب من يلجأ اليه في حيرته تلك غير قاضى قضاته الشافعى. عبد اللك بندرباس ، فبعث اليه وشرح له الأمر وسأله فيه المشورة وحكم الدين !! كان ابن درباس يعرف مدى خطورة الدور الروحى الذي يقوم به الجامع الازهر في الحياة العامة وكان يعرف ماكان يرمى اليه الحاكم السنى من رغبة في تقويض.

سلطان الأزهر باعتباره منارة المذهب الشيعى المناوىء لمذهب الدولة الرسمى . . فكان أن نصح صلاح الدين بأن يتحول الى الجامع الحاكمى فيؤدى فيه صلاة الجماعة في المناسبات وأيام الجمعة . .

وأطاع صلاح الدين وتحول الى الجامع الحاكمى ٠٠ وتحولت معه الدولة بالتبعية من كبار الاعيان والشخصيات وجماهير العامة ٠٠ ولم تخض مدة وجيزة حتى أصبح الجامع الحاكمي هو مسجد الدولة الرسمي ٠٠

وسأل صلاح الدين صاحبه الفقيه القاضى ابن درباس أن يخطو خطوته الثانيسة نحو هدفه الاصيل . .

ووجدها الرجل فرصته بعد التمهيد الأول ، فكان أن أصدر فتوى على المذهب الشافعي تقضى بعدم جواز اقامة خطبتين للجمعة في مسجدين يقعان في بلد واحد!!

وكانت هذه الفتوى بمشابة صلك حرمان للأزهر ، وتجريد من النفوذ ، وابطال لصلاة الجماعة فيه ، مادام الجامع الحاكمي قد أصبح المسجد الرسمي للدولة !!

واتجه صلاح الدين ـ بعد أن أغلق أبواب الأزهر دون صلاة الجماعة ـ الى مسجد آخر ، وقد استقر عزمه على أن يبعثه من جديد وأن يجعل الحياة تدب فيه. .

كان هـذا المسجد هو جامع عمرو بن العاص الذى احترق يوم حريق الفسطاط وهو يومها امام المساجد وأشهرها ١٠ أما اليوم فانه خراب بلقع معطل عن أداء الشعائر كلها بما فيها حلقات الدراسة التي اشتهر بها وعرفت عنه ١٠.

ولقد كان اتجاه صلاح الدين الأيوبى الى جامع عمرو بالذات لتعميره واعادة سابق عزه اليه ، ضربة سياسية موفقة ، وكافية لأن ترد عنه ماكان يستطيع قلاته ان يرددوه من افك وضلال . . وادعاء بأن رجل الحرب الطامع ، لم يكتف بأن قوض عرش الفاطميين وأذهب عنهم ملكهم . . بل راح يحارب اعظم مساجدهم وهو الجامع الازهر ، ليقضى على سمعته ويهدم مكانته بتحريم أداء صلاة الجمعة فيه وتحويلها الى مسجد آخر لا يدانيه مرتبة ولا يقف الى جانبه في مجالى الشهرة وبعد الصيت !!

\* \* \*

وبدأ صلاح الدين أول مابدأ من اصلاح في جامع عمرو بن العاص ، فاعاد بناء الصدر والمحراب الكبير وكساه بالرخام وزينه ونقش عليه اسمه والمناسبة التي دعت الى هذا التجديد ..

وفي «سقاية» قاعة الخطابة ، أوصل صلاح الدين قصبة تصل الى أعلا المسجد ، طيعم الانتفاع بها هناك ٠٠

وكانت تحت المئذنة الكبيرة «منظرة» تهدمت ، فعمرها أيضا وجعل فيها سقاية...

وكذلك جدد في كتف دار عمرو بن العاص الصغرى من ناحيتها البحرية ، وزاد فيها تصية أخرى حتى وصلت الى محاذاة السطح ، وجعل لها مرفقا يوصل اليها . .

ووجه عنايته بعد ذلك الى المكان الذى كانت تحفظ فيه المزاول ، فعمره وحسنه وأصلح المزاول نفسها ، وضبط مواقيتها واتجاهاتها الشمسية وأعادها الى العمل من جديد . . .

وأمر صلاح الدين فنزعت المناطق الفضية التى كان المستنصر الفاطمى قد جمل بها صدر المحراب الكبير والعمودين المحيطين به . . ثم أمر بأن تنزع هذه المناطق أيضا عن جميع أعمدة المساجد في القاهرة . • .

وهكذا ٠٠ وبعد أن أعاد صلاح الدين لجامع عمرو سابق روائه ، وبعث فيه الحيوية من جديد \_ أمر بطلاء جدرانه كلها وتجديدها ٠٠ وعمد الى تنظيف أعمدته الكثيرة وأصلح رخامها واستبدل الهدم منه بآخر جديد ٠٠

ورأى أن يعم التجميل كل شيء فيه ٠٠ حتى أرضه ، فقد أشار بأن تفرش كلها بالرخام الناصع ٠٠

وبدا الجامع وكأنه الشيء حديثا . . وأقبل عليه الناس فرحين داعين للحاكم الشاب الجديد ، الذي أضفى على الجامع العتيق روعة وجلالا . .

وأصبح لجامع عمرو بن العاص بعد اتمام هذه الزيادة الايوبية عدة أبواب ، هي :

الباب المعروف بباب « الزير لحته » في الجانب ، وهو الباب الذي اعتاد أن يدخل منه الخطيب ٠٠

وثلاثة أبواب في ناحيته الغربية ، أولها ناحية الزيادة الشرقية ، وثانيها في الزيادة. الغربية ــ وهو الموصل الى مجلس الحكم الشافعي ، وثالثها في بقية الزيادة الغربية ٠٠

وخمسة أبواب في الجانب البحرى على صف الطريق العام \_ وهي :

باب الشرابيين ، وباب زاوية فاطمة ، وباب عمرو ـ وهو المقابل لداره الصغرى ، وباب الحلوانيين ، والباب الجنائزى ـ الذى تدخل منه الجنائز ، ويعرف أيضا بياب الكحل ٠٠

وأربعة أبواب في جانبه الفربي ، اثنان منها في زيادته الغربية ، والثالث باب سوق الفزل ، والرابع باب الاكفانيين ٠٠

\* \* \*

وفتح المسجد بعد هذا للصلاة .. وعادت اليه حلقات الدراسة التي اشتهر بها. ه. واستعاد عزه وقديم مجده على يد صلاح الدين .

ثم راى السلطان الملك الناصر صلاح الدين ، بعد أن شجع على أعادة الدراسة في جامع عمرو ... أن يستمر في محاربة الجامع الازهر ، لا بتحريم جلوس العلمساء في

باحاته وصحنه ، ولا بحظ الدراسة فيه ، ولا باغلاقه نهائيا في وجوه الطلاب .. بل بسلاح العلم نفسه ..

لقد افتى ابن درباس بتحريم الصلاة الجامعة في الجامع الازهر ٠٠٠ فلم لا يقوم العلم بدوره الىجانب الدين في محاولة تجريد الجامع الازهر من جلاله العلمي كمدرسة عظيمة الشأن ، لها صيتها في شتى جوانب العالم الاسلامي ٠٠ واليها يفد الطلاب وراغبو الموفة من شتى الجهات والبقاع !!

واستقر الراي على انشاء عدد من المدارس ، تقوم المناهج الدراسية فيها على انقاض المدهب الفاطمى . . وتقضى على كل أثر لدعوة الشيعة . . حتى تحررت مصر من كل أثر يتصسل بالفاطميين وتقاليدهم وأعيادهم وعاداتهم التى استحدثوها في المجتمع المصرى ، واستطاعوا مع الزمن أن يغرسوها في النفوس ، فأصبحت بضعة من كيان الشعب . .

\* \* \* \* وهكذا أخذت المدارس « السنية » تنتشر في مصر ٠٠

وكان صلاح الدين عمليا الى حد بعيد ، فانشأ المدرسة « الناصرية » وكان مركزها مدينة « الفسطاط » على مقربة من « جامع عمرو » وقرر على الطلاب فيها دراسة مذهب الامام الشافعي ٠٠

ولما رأى صلاح الدين أن الاقتصار على فقه الشافعى ومذهبه كمادة للدراسة لا يفى بالفرض الذى أراده ، عمل على توسيع اختصاص المدرسة وألحق بها مدرسة أخرى ، قرر على الطلاب فيها دراسة مذهب الامام مالك ، وحبس لهاتين المدرستين أحباسا كثيرة من أرض زراعية وعقار ، ومنح طلابهما في سخاء أكثر مما كانوا ينتظرون ، الى حد أنهم أطلقوا على الدار التى كانوا يدرسون فيها فقه مالك « المدرسة القمحية » ، لانها اعتادت أن توزع القمح على أساتذتها وطلابها مما كانت تفله الأرض الزراعية الموقوفة عليها في اقليم الفيوم . .

واتجه السلطان الجديد ، بعد أن أغلق الازهر وأنشأ المدارس ، ليتحول الطلاب البها \_ الى أمهات الكتب والمصنفات التى أخرجها كبار فقهاء الشيعة وأئمة المذهب الفاطمى ، فقضى عليها ، اما بالاحراق أو الاخفاء فارتكب بذلك خطأ تاريخيا جسيما ، اذ سد الباب أمام الباحثين عن حقيقة المذهب الفاطمى الذى نشأ غامضا ، واستمر غامضا . . وقضى وهو أشد مايكون احتفاظا بغموضه !!

ولكن ، هل أفلحت القوة ووسائلها في صرف الناس عن الجامع الازهر ومجالس العلم التي ظلت قائمة في صحنه برغم كل ماحدث ؟!

كلا ؛ فقد عاد للازهر مكانه العلمى ، بعد أن خلع عنه رداء « الملهبية الشيعية » وظل مفتوح الأبواب لاستقبال طلاب العلم الذين لم تنقطع به صلتهم وظلوا يفدون

### عليه من شتى بقاع العالم الاسلامى ، على الرغم من اهمال الدولة له ، واغتصابها الأحياس العديدة التي أوقفها الخلفاء الفاطميون عليه !!

\* \* \*

وبالرغم من وجود المدارس الجديدة التى افتتحها السلطان صلاح الدين . . مقيمتها الرسمية وخطورة الدور الذى كان عليها أن تقوم به مانها لم تستطع أن تنافس الازهر في مكانته العلمية في العالم الاسلامي ، أو تدانيه شهرة . .

ولقد وفد على مصر فى تلك الحقبة بالذات علماء أجلاء . . كان التقليد الرسمى يوجب ذهابهم الى تلك المدارس والجلوس فى قاعات العلم بها لمحاضرة الطلاب ٠٠

ولكن هــذا لم يحدث ، اذ انصرفوا عنها بطبيعتهم واتجهوا الى الجامع الازهر وجلسوا فى صحنه العتيد ، وحواليهم الطلاب ، يغترفون من بحور العلم ويصغون الى روائع الآيات . .

ومن أشهر من وفد على مصر في تلك الآونة وجلس في صحن الجهامع الأزهر للمدارسة ومحاضرة الطلاب ، العالم الأشهر «أبو القاسم الرعيثي » الذي عرف باسم « الشاطبي الضرير » ، وكان حجة في علوم القرآن وسندا في أصول القراءات ، ومقرئا فحلا له خطره ٠٠٠

واعتاد الطلاب أن يتجمعوا حول الرجل العسلامة ، وفيهم كثيرون من طلاب مدرستى صلاح الدين انفسهم ، ليتعملوا ما لم يكونوا يعلمون ، وما لم يكن مقدرا لهم أن يعرفوه لو لم يجلسوا الى « الشاطبى الضرير » اللى جعل منهم رسل وصل لعلمه وخبرته للأجيال القادمة ، حيث ترك لهم قصيدته الشهيرة في علم القراءات، والمعروفة باسم «حرز الاماني ووجه التهاني»

وفى هــذه الحقبة بالذات ايضا ، وبرغم انصراف الدولة عن « الجامع الازهر » جلس فيه للمدارسة والقاء المحــاضرات العلمية المؤرخ العظيم « ابن خلدون » ٠٠ كما التف الطلاب في هذه الاثناء أيضسا حول عالم النحو والصرف « ابن الدماميتي » وحول حلقة أستاذهم وسيد أهل زمانه من أهل القراءات « الفخر البلبيسي الضرير » ٠٠

ومن الفريب أن الجامع الازهر الذى حاربته الدولة من أجل المذهب الشيعى ، فاخر بوجود جهابدة العلم وأئمة البلاغة فيه ٠٠ وتحدى الدنيا قاطبة بأسمائهم ، فى الوقت الذى لم تستطع فيه المدرسة الناصرية بقسميها : الشافعى والمالكى – أن تتقدم باسم واحد شهير من أساتذتها وعلمائها !!

#### \*\*\*

وابى « الازهر » فى مطلع عصر صلاح الدين الايوبى ، الا أن يساير سنة التقدم والتطور برغم الركود الذى فرض عليه ، اذ أخذ فيه باتباع نظام جديد مع طلابه النوابغ الاوفياء الذين كانت تنتهى دراساتهم على خير وجه ، فمنحهم المشرفون على

الدراسة اجازات علمية ، تبيع لهم أن يتصمدروا حلقات العلم ، وأن يتولوا تدريس المواد التي تخصصوا فيها لمن يقصدهم في مجالسهم الجديدة من الطلاب . .

وكانت « الشهادات » الدراسية التى اعتاد الازهر ان يمنحها لنوابغ طلابه ، آية صدق ودليل نبوع لمن كانوا يحملونها فى العلم الذى تخصصوا فيه . . وكانت هذه الشهادات من الندرة بمكان بحيث لم تمنح الالمن كان يستحقها عن جدارة . .

وكان غريبا من الدولة التى تعمدت صرف الناس عن مجالس الدراسة في الازهر ، أن تهتم « بخريجيه وحملة شهاداته » فكانت تتلقاهم بالتمجيد ـ وتتلقفهم بالاعجاب . وتسارع باخلهم في صفها لتستفيد في مدارسها من علمهم وخبرتهم وما اكتسبوه طوال فترة دراساتهم هناك . .

و « القلقششدى » صـــاحب « صبح الأعشى » كان من نوابغ خريجى « الازهر » وابر طلابه به ، وقد تتلمذ على يد العلامة سراج الدين أبي حفص الشهير بابن الملقن ٠٠

ومن العجيب أن القلقشندى تخصص فى دراسية فقه « الشافعى » وثال اجازته العلمية فيه ، . ولكنه لم يجلس فى الأزهر ولم يحاول أن يكون من علمائه ، اذ أغرته الدولة على الانضمام الى مدارسها ، فكان من أنبغ أساتذتها وأخطر محاضريها . .

وقد تخرج في الازهر خلال هذه الفترة أيضا « المقريزى » و «بدر الدين العيني» و «شرف الدين المنادى» و « جلال الدين السميوطي » و « سراج الدين البلقيني » و « شمس الدين السخاوي » • •

وكما فعل القلقشندى فعل هؤلاء ، فتركوا الأزهر الى مدرستى صلاح الدين الايوبى ، ومعهم زميل لهم هو « ابن حجر » الذى تولى لفترة ما وظيفة الخطابة في الأزهر ٠٠

لقد أراد صلاح الدين الأيوبي أن يقضى على المذهب الشيعى ، فحارب الازهر بالمدارس . حتى شاء الله فاختفت المذهبية التي كان يحاربها في الازهر ، وصار عهده عهد شروق وانتعاش لعلوم الدين التي بعدت عن المذهبية والتحيز ، واختطت طريقا قويما ، كفل للأزهر البقاء على كر العصور . .



# حروف وحون

مضى موكب الزمان في مسيره الرتيب ، ودارت عجلة الحوادث بين اسراع وابطاء ٠٠ واستطاع صلاح الدين أن يستشف الفيب ويصل ببصيرته النفاذة الى ماكان يفكر فيه سيده صاحب حلب ، السلطان نور الدين،

لقد أحس السلطان أن تابعه الشاب قد قفز الى مكان الصدارة ، وأنه أصبح من المنعة والقوة بحيث يستطيع أن يتزعم الشرق كله !! فلديه القوة والمال ، وهو يملك الأرض الخصيبة ، ذات الموقع المتاز والكانة التي لا تعدلها مكانة ..

وشعر صلاح الدين أن سيده انما قد سكت عليه مرغما ، ولم يرد أن يتورط معه في نزاع يوم يصدر أمرا باستدعائه من مصر ، فقد لا يطيع الشاب الطموح أوامره ، وقد يشتد بينهما النزاع وينقلب الى عداء صريح لا يفيد منه غير العدو المترقب الذي يتمنى وجود ثلمة ينفذ منها الى الكتلة الاسلامية المتراصة التي تجمعت وقامت لتدفع عن العروبة والاسلام عدوان من اسموا انفسهم صليبيين !!

ولقد حمد صلاح الدين لسيده سكوته

عليــه وتركه اياه في مصـــر برغم توتر العلاقات بينهما ، ليقوى نفسه ويحصن مركزه ، ويبنى لفده المأمول الذي أحكم ارساء قواعده لتكون مصر الغنية له وحده « مئذنة السلطان الأشرف برسباي » ومن بعده لبنيه ، فجعل يتودد الى سيده القديم متبعا سياسة الدهاء والتظاهر بالخضوع ، في الوقت الذي راح فيه يدعم ملكه ويوسع رقعته ويمكن لسلطانه ، لا في مصر وحدها بل في بلادالنوبة واليمنأيضا!



لقد تفالى صلاح الدين في ارضاء سيده السلطان نور الدين ١٠ أعلن زوال الخلافة الفاطمية ، وحارب المذهب الشيعي الفاطمي ، وأغلق الازهر دون صلاة الجماعة ، وأعلن الحرب على حلقاته الدراسية الذهبية بانشاء مدارس جديدة في برائجها ونظمها،

وها هو ذا اليوم وقد نفذ سياسة نور الدين التي أشار بها ، يتجه الى سياسة جديدة ، هي سياسة التقرب من الشعب وارضاء كافة طبقاته . •

وبدأ السلطان الملك الناصر صلاح الدين فى سياسته الجديدة بالفاء المكوس العديدة التى كانت مفروضة على الناس ، فجذب اليه قلوب الشعب وروضهم على حبه والتفوا حواليه وقد زادوا به عزا ومجدا لهم ولوطنهم العظيم . . .

ولم يكد صلاح الدين يضمن لنفسه ولاء الشعب وحبه حتى اتجه الى تقوية مركزه كرجل حرب وكفاح ، بأن رسم خطة لتحصين القاهرة نفسها ، واعزاز مركزه الحربى فيها ، لأن في هذا التعزيز ما يؤيد بقاءه وصد أي عدوان عنه ...

وأسرع صلاح الدين يبنى سور القاهرة كاملا .. ويقويه من بعض جهاته ، متبعا نفس السياسة الاستراتيجية التى اتبعها قبله بدر الدين الجمسالى أمير الجيوش . ورأى بعد أن أقيم السور وتعززت مراكز المراقبة فيه ، وسلحت بواباته بالحديد لن يبنى لنفسسه قلمة تكون مقر حكمه .. وفى نفس الوقت تتحكم فى القاهرة كلها وما حولها من الضواحى ، وتكون من الناعة والقوة بحيث تصمد لأي هجوم خارجى عليها ..

#### \*\*\*

واتفذ صلاح الدين «النسر» شعارا له ولملكه • • والنسر ملك الطيور وسيدها الذي يميزه حبه للعلا ، وغرامه الدائم في أن يبنى عشه على القهم العالية فلا تصل اليه يد • • ويستطيع أن يشرف من مكانه الأشم على كل من تتحته من الكائنات ، اشراف السيد العظيم • •

لقد كان النسر الآدمى من الحدر واليقظة بحيث لم يفته شيء مما كان يحدث في رقعة العالم الفسيح المنبسط أمام عينيه الحادتين .. فعرف .. وأخذ حدره .. بل واستعد لكل الاحتمالات ..

لقد كان صلاح الدين يعرف أن دولته الجديدة التى قامت على أنقاض الخالفة الفاطمية ، انما هى دولة حرب ، وحصون وقلاع . . فأتم انشاء الحصون ، واحكم بناء القلاع ووقف ينتظر الحرب ـ وهو مستعد لها ، ساواء هبت من المعسكر الصليبى ، أم من ناحية سيده نور الدين . .

والواقع أن السلطان نور الدين كان يتمنى لو يقفى على ذلك التابع الصغير الذى أصبح نسرا جارحا يهدد سلطانه ، ولكنه كان اضعف من أن يقدم على مجاهرته بالعداء ، أو حتى اعلان عزله عن قيادة الجيش المرابط في مصر ، لان الجيش لم يعد جيش نور الدين ، بل جبهة من الاكراد قوية لا تعرف لها سبدا غير صلاح الدين!!



مسجد ومدرسة السلطان قلاوون بشارع القصرين انشاها سنة ٦٨٤ هـ ، ١٢٨٥ م السلطان الملك « المنصور سيف الدين قلاوون » كان مملوكا للأمير عبلاء الدين « آف سنقر » اشتراه صبغيرا بالله دينار ، ولقب بالالغي من أجل ذلك ـ نم مملوكا للملك « الصالح نجم الدين ابوب » في سبنة ١٦٤٧ هـ ، ١٢٧٩ م وقد ترقى في جملة وظائف حتى تولى ملك مصر ولقب بالملك المنصور ، وكان عهده عهد دخاء وانتصادات على التتار . . وقد ضم الى بناء السجد بيمارستانا « مستشفى » ومدرسة لتدريس الفقه على المداهب الاربعة ودروسا في اللب ، وكان المستشفى معـدا للجراحة والرمد ومختلف الامراض . وهو حاليا مستشفى لامراض العيـون فقط . . دفن بمسجده هذا سنة ، ١٩ هجرية .

ومرت فترة خيم فيها الصحمت الرهيب الذي يسحبق هبوب الاعصاد ٠٠ فلا الصليبيون تحركوا ، ولا نور الدين تجاسر وأقدم على عمل ٠٠ ولكن صلاح الدين اليقظ كان يرقب ويتعرف اتجاهات الرياح وهو على أتم استعداد للنضال ٠٠

ومات نور الدين ٠٠ وتولى العرش ابنه اللك الصالح ٠٠

#### \*\*\*

وكان الصالح من الضعف وفساد الرأى بحيث تحكمت فيه الخاشية ووجهته أسوأ توجيه ، فكان أن اتسمت الهوة بينه وبين صلاح الدين ، وكان من اللازم للقضاء على خطورة هذا الاتساع المفاجىء ، أن يختفى من الوجود أحد الرجلين !!

وضرب النسر بجناحيه في الفضاء الرحب ، وقد تملكته رغبة في أن يكون وحده السيد بلا منازع ، ولو كان ذلك المنازع هو الملك الصالح بن سيده نور الدين . .

ولم يلبث أن صرخ صرخة الحرب . . وخرج على رأس كتائب وجيشه ليؤدب الملك الصالح وأولئك الأشرار الذين أغروه وجعلوه يمسك بالمعمول ليهدم وحدة السلمين !!

لقد اراد صلاح الدين ان تظل العلاقة بينه وبين الملك الصالح قائمة ، كما كانت أيام نور الدين . ولكن السلطان الشاب ركب رأسه ، فكانت الحرب التي توقاها أبوه . ثم الهزيمة النكراء التي لم يتوقع نزولها بجيشه ٠٠ نم استيلاء تابعه صلاح الدين على دمشق واعلانه نفسه سلطانا وحاكما بلا منازع ولا شريك ، لا على مصر فقط ، بل على الشام أيضا . . وبموافقة الخليفة العباسي الضعيف الذي أقر ماحدث وباركه !!

بل لقد حدث بعد هذا أن مات الملك الصالح نفسه ، فخلا الجو لصلاح الدين وأم يجد صعوبة في ضم «حلب» إلى ممتلكاته وفرض سلطانه عليها وادخالها في حوزته ، ثم أخذ بعدها « الموصل » وأصبح السيد المطاع في تلك البقاع جمعاء ، والأمير الخطير المتحكم في سياسة الشرق كله ٠٠ وبهذا حقق السياسة التي طالما عمل نور الدين على تحقيقها ، وهي تقوية الكتلة الاسلامية وتوحيدها وانتظامها جميعها في كتلة واحدة ، تحصر ممتلكات الصليبيين بينها !!

وهكذا أفلحت سياسة القلاع والحصون والحروب ، وبسط النسر جناحيه على الشرق ، ووقف وهو على أتم الاستعداد للانقضاض على العدو الاجنبي الخطير . .

وواتت صلاح الدين فرصة ٠٠ وهيئت له الظروف أن يحتك بالصليبين ، يوم تعرض « ريجنولد » صاحب حصن « الكرك » لقافلة من حجاج المسلمين كانت فيها أخت صلاح الدين ، وما لبث النسر أن ضرب بجناحيه في سرعة وانطلق نحو الفريسة ٠٠ وكان اللقاء في « حطين » ، حيث حطم الصليبين وقضى عليهم وقتل منهم أكثر من عشرة آلاف محارب !!

وسقط « ريجنولد » في يد صلاح الدين أسيرا ٠٠ وضلت أحلامه الطائشة يوم ادعى أنه سيعد خطة لتدمير مكة والقضاء على المدينة ٠٠ وسييق في الأغلال ذليلا مع حليفه « جي دي لوزينان » ملك بيت المقدس !!

وانفتح الطريق بعد هذا أمام قوات النسر الظافر ٠٠ وسلمت له عكا ، ونابلس ، وقيساريه ، ويافا ، وبيروت ـ وكلها حصور كان لها خطرها ، رليكنها سلمت لصلاح الدين دون مقاومة ، فتملكها وسار منها الى بيت المقدس ، ففتحه وتملكه. واظهر روح التسامح الاسلامي مع غلاة الصليبيين ، فأعطاهم مهلة أربسين يوما لاخلاء « بيت المقدس » ، وفرض على القادرين منهم جزية كان يدفع بعضها عن كثيرين منهم ٠٠

وتمادى صلاح الدين في كرمه ، فأطلق سراح أسيره « جي دى لوزنيان » ـ بعد أن أقسم أنه لن يحارب السلمين ٠٠

وعلا نجم السلطان المنتصر الذي طهر الأراضي القدسة كلها من دنس الاحتالال الصليبي الذي لم يبق تحت سلطانه غير مدينة «صور » ٠٠

وهز نصر «حطين» أوروبا كلها . . وجمع سقوط بيت المقسدس في أيدى المسلمين ملوكها ، وجعل امبراطور ألمانيا « فردريك باريروس » وملك فرنسا «فيليب أغسطس » و « ديتشارد قلب الاسد » ملك الانجليز \_ يكونون جبهة واحدة ، غرضها استرداد الارض المقدسة من صلاح الدين وانزال الهزيمة بجيوشه الظافرة •

وشاء القدر أن يهلك الامبراطور الألماني غرقا ، وأن يختلف فيليب وريتشارد ، فعاد الاول الى فرنسا ، وبقى الثاني ليفامر في الارض المقدسة أمام السلطان صلاح الدين ٠٠

وطالت الحرب ولم تقع فيها معارك فاصلة ٠٠ ورأى ريتشارد الذى تغيب عن بلاده أن يعود ، فأبرم مع صلاح الدين الشهم الكريم صلح « الرملة » ، وبمقتضاه أبرمت هدنة بين السلمين والصليبيين كانت مدتها ثلاث سنوات وثمانية أشهر !!

ومات صلاح الدين بعد صلح الرماة بعام واحد ٠٠ وتنازع الملك أولاده الشلاثة الذين ورثوه وجلسوا بالتتابع على عرشه ٠٠ ولكن ، كان هيهات لاحدهم أن علا مكان أبيه !!

#### \*\*\*

ومرت السنون ٠٠ وتولت عهود ورثة صلاح الدين من بنيه ، واستقر الملك في بيت اخيه وقائده الظافر « سيف الدين » فأعاد الهيبة للبيت الايوبى ، وعرف كيف يوحد الجبهة التي تفتت ، لتستطيع أن تصمد للصليبيين الذين خرجوا على المعاهدات وعادوا يكونون الجيوش لحرب المسلمين ٠٠

وكانت الخطة الجديدة التى اتبعها الصليبيون ، أن يتركوا الارض المقدسة ذاتها ، ويهاجموا السلطان الأيوبي في مصر ٠٠ ففي زعزعة مكانته واحراز أي نصر عليه ، نصر لهم ، وخطوة في سبيل استرداد بيت المقدس ٠٠

وفى أواخر حكم سيف الدين هاجم الصليبيون بقيادة « جان دى برين » - ثغر دمياط . . فسقط فى أيديهم ، وارتكبوا هناك من الفظائع مايشيب من هوله الولدان !! وأخذوا الأهبة بعد ذلك للزحف الى القاهرة نفسها . .

ومات سيف الدين خلال هذه الأزمة ٠٠ وتولى العرش ابنه « السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد » ٠٠ فواجه الموقف بثبات ، وبعث يفاوض الفزاة في الصلح ٠٠ فابوا الا التقدم ، فخرج ليصدهم ومعه قوات جاءت لنجدته من شتى بقاع العالم الاسلامي،

وشاء الحظ أن يضل « الصليبيون » طريقهم . . كما أن الفيضان كان قد جاء أوانه ، فقطع المصريون عليهم الجسود ، وحاصرتهم المياه من كل جانب . . وقضى على حملتهم بالفشل ، فبعثوا يطلبون الصلح ، الذى مالبثوا أن نقضوه سريما فى هيئة حملة جديدة جاءت بقيادة الامبراطور الالمانى «فردريك الثانى» ، صهر جان دىبرين، والذى كان محروما من الكنيسة . .

واستطاع السلطان الكامل أن يتفادى الخربوصالح الامبراطور، وعقدا معاهدة، تنازل الكامل بمقتضاها عن بيت القدس ، مقابل تعهد فردريك بأن يكون حليفه ومساعده اذا نشبت بينه وبين الفير أيحرب، ولو كان أعداؤه هم الصليبيين انفسهم!!

وأغضبت شروط الاتفاق المسلمين والصليبيين على السواء . . ولكنه نفذ في أمانة ودقة بين الجانبين . .

ولعله مما يذكر للكامل أنه هو الذي اختط مدينة « النصورة » وبناها وعمرها ، وجعل بها أسواقًا ومتاجر عظيمة . .

#### \*\*\*

ولما كانت الحروب المستمرة قد شغلت بنى أيوب عن اقامة العمائر الضخمة والمساجد العظيمة ، ووجهتهم الى اقامة الحصون والقلاع والاستحكامات ما فان فترة السلام التى تلت المساهدة التى تمت بين السلطان اللك الكامل ، والامبراطور فرديك جعلت السلطان يفكر فى بناء أثر دينى يذكر له ويقرن باسمه ...

ولما كان بنو أيوب في حربهم التي شنوها على الذهب الفاطمي الفامضي ، قد تعمدوا احياء فقه الشافعي ومذهبه للله فقد كان طبيعيا أن يتجه السلطان الكامل الى « مقام الامام » بتفكيره ، ليقيم فوقه بناء فخما يليق بقام صاحبه ومكانة بانيه ، خاصلة وأن كرام أهليه قد دفنوا هناك بالذات في رحاب الشافعي ، وكان منهم السلطان الملك

#### العزيز عثمان بن صلاح الدين ، والملكة « شمسة » أم الملك الكامل نفسه ٠٠

والامام محمد بن ادريس الشافعى مات بالفسطاط ، وحمل على الاعناق بعد موته الى حيث كانت السيدة نفيسة ، فصلت عليه ٠٠ ثم حملت جثمانه الطاهر الى مقابر بنى زهره \_ حفدة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف \_ فدفن هناك ٠٠

ورأى الملك الكامل أن يكرم الامام العظيم ، وأن يرفع من قدر أهليه من الايوبيين الذين دفنوا في رحابه ٠٠ فكان أن أمر بانشاء قبة ضغمة فخمة فوق قبر الشافعي والقبور الأيوبية المجاورة له ٠٠

ورصد الكامل لبناء قبة الامام الشافعى مبلغ خمسين الف دينار ، وأمر بأن يتم البناء سريما ، وأن تخلى الارض المجاورة للقبر الطاهر والقبور الايوبية ، وأن تنقل منها رفات الموتى الى مكان آخر في المقابر القريبة ...

وارتفع البناء . وتم كما أراد السلطان الملك الكامل . وأقيمت القبة ، التى جاءت آية من آيات البناء . وأنشئت هناك أكثر من «خلوة» لجماعات المتصوفين ، وأقيم حمام كامل تصل اليه الياه عن طريق قناة متصلة ببركة « الحبش » ، التى كانت تمتلىء في أيام الفيضان ، ثم ترتفع مياهها بعد ذلك عن طريق «سواقى» لتصل الى قبة الشافعى . . .

وأنشأ الكامل بعد هذا حوضا على الطريق للسابلة ، ووضع فوق القبة قاربا له هيئة الهلال ، كان يملا باخبوب لفذاء الطير!

وجاء بعد الكامل ابنه العادل ، فحاربه أبوه الصالح نجم الدين وسجنه ٠٠ وتولى الملك بدلا منه باسم السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب ٠٠

#### \*\*\*

وعلى نفس النهج الذى سارت عليه السلطنة في أيام الملوك السابقين من بنى أيوب ، سار الصالح: حرب وجهاد ، وطموح وتوثب . .

ولقد توج الملك الصالح جهاده بأن استرد بيت المقدس من الصليبيين وأعاده الى المسلمين . .

وقد كان هذا العمل وحده كافيا لأن تتحرك حملة جديدة لتنتقم من الصالح في عقر داره ٠٠ في عاصمته نفسها !!

ووصل لويس التاسع وحملته الى دمياط .. وكانت حملة ارتجالية ، وقعت فى نفس الخطأ الذى وقع فيه من قبل جان دى برين ، فضلت الطريق بعد أن استولت على دمياط .. ووقفت قبالة « المنصورة » .. ثم كانت الحرب ، التى انتهت بهزية الصليبيين وسجن ملكهم الأبله لويس !!

واسرف السلطان الملك الصالح في شراء الماليك ، ليكون منهم جيشا لا يدين لفيره بطاعة أو ولاء ٠٠

واشتهر فی زمانه فوارس مغاویر من أولئك المالیك ، منهم « أقطای » و « بلیای » و « بیبرس » و « لاچین » و « ایبك » و « سنقر الرومی » • •

وعلى يد هؤلاء تم النصر على الفرنسيين بعد موت الصالح ٠٠

وعلى يدهم تم قتل ابنه ووريثه طوران شاه ٠٠

وعلى يدهم زالت شارات الملك عن بنى أيوب ، وانتهى عهد الحصون والقلاع والحروب !!



« احدى ثريات مستجد قوصون ))



# النامرملاخ الدين

لئن كانت الدولة الأيوبية لم تهتم بالعمائر الفخمة الجليلة ، قدر اهتمامها بتشييد الحصون ١٠٠ ولم يوجه سلاطينها عنايتهم الى بناء المساجد قدر ماعنوا بتحصين البلاد وتكوين الجيوش – فانه يكفى هذه الدولة العظيمة فخرا أنها حمت الاسلام وبيوته ومقدساته ومساجده من الاعصار الصليبى المدمر ١٠٠ فردته وكسرت حدته ، وحفظت للشرق هيبته وجلاله ولقنت العادين الطغاة درسا لم ينسوه على كر السنين ١٠٠

وبالرغم من اهتمام الايوبيين بالحرب وتتبع فلول العدو والقضاء على محاولاته وانهماء على محاولاته فانهم لم يفغلوا شعون الأمن ، ووجهوا عنايتهم الى رفاهية الشعب، ماديا ومعنويا . . فاهتموا بالتجارة ، ولم ينسوا انشاء المدارس وترغيب الناس في العلم ، مبينين فائدة المعرفة ، وكيف أنها السبيل الوحيد الى الرقي والوصول الى أعلا مناصب الدولة . .

لقد كان للايوبيين فضل تذكير المسلمين بسابق أمجادهم ، فعرفوا أن الاتحاد قوة ، وأن الاستمساك بعروة العسروبة ورابطة الدين ، أفوى من ترديد الأدعيات والاستسلام الى القدر . . وأن القوة يجب أن تدفعها القوة ، وأن الأهواء والصوالح الشخصية على الجب أن تزول أمام الصالح العام الذى يعود بالنفع على الجميع . .

« مئذنة السلطان المؤيد »

ولقعد كان من المؤسف أن يرث أمجادالايوبيين في النهاية وريث عابث كطوران

شاه ، أشاع الفرقة ، وكاد يقضى على الوحدة ٠٠ لولا يقظة الفوارس وغيرة المحاربين الجرآء الذين خشروا أن تنهار الصفوف المتراصدة ، فتقدموا وأبعدوا الوديث الماجن ، وأخذوا مكانه ليسيروا بالوكب الزاحف نحو الوحدة والمجد الى الامام ٠٠

ومارست السلطة بعد مقتل » طوران شاه « زوج أبيه الملك الصالح « شجرة الدر» ، ذات الدهاء والفطنة والمقدرة ٠٠ فقد استطاعت أن تقود معركة المنصدورة وتوجه الفرسان للقفساء على حملة لويس التاسم ، التي انتهت بأسره وطرد الصليبيين من مصر نهائيا !

وكما قتلت شجرة الدر صاحبها أيبك ، فقد انتفمت « أم على » زوج أيبك الاولى ، من ضرتها ، فكادت لها وأغرت بها من قتلها فتخلصت منها ٠٠

وخلص عرش الايوبيين لابنها «على » الذي تسمى باسم الملك المنصمور نور الدين ٠٠ وكان الملك المنصور عابثا مستهترا ، فغلمه مماليسكه واختساروا من بينهم سلطانهم الجديد الملوك «قطز » ، الذي اتخذ لنفسه لقب الملك المظفر !!

#### \*\*\*

وعرف قطز كيف يسود مصر بدهائه ، فتفادى التيارات المتعددة ، و وحد الجهود ، وقوى الجبهة ودانت له الظروف القلقة ، وخضع الماليك المتمردون ، واستسلم له أمراؤهم الدهاقين الاشداء والتفوا حول رايته ، فعرف الهدوء طريقه الى البلاد ، واطمأن الناس على أموالهم وأعراضهم ورفرفت السكينة ، وخيم السلام على مصر للمرة الاولى بعد زوال ملك الايوبيين ، . .

وفى الوقت الذى نعمت فيه مصر بالسلام والامن والطمأنينة ، هب على الشرق اعصار مفولى من أواسط آسيا ، ظلت قواته الرهيبة تزحف ، مكتسحة فى طريقها كل شيء ، فلم تعبأ بحضارات ولا علم ولا تمدن ، ولم يوقفها دين ولا عرف ولا حضارة ٠٠ واستمرت فى زحفها البربرى الغاشم وكأنها قضاء الله ٠٠

وسقطت بفداد . . بل أحرقت !! ودالت البقية الباقية للخلافة العباسية . .

وزحف الاعصار المغولى بعد سقوط « بغداد » الى « الشام » الآمنة ، ليكون له فيها ما كان في أختها عاصمة الرشيد !!

وقامت مصر لتدفع العدوان ٠٠ لا عن بغداد ولا عن الشـــام ، بل عن الدين الاسلامي والملة المحمدية ٠٠

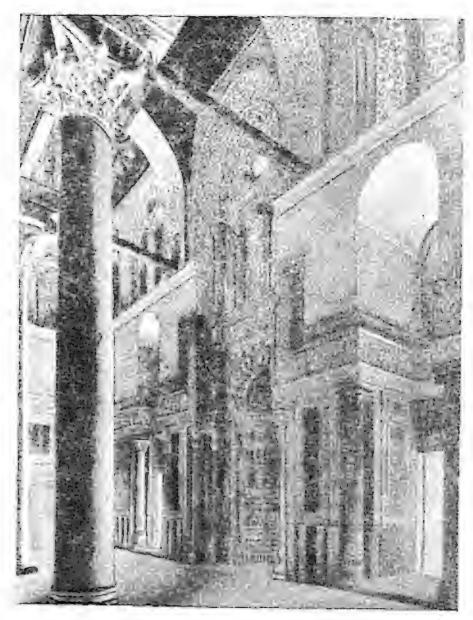

قبة السلطان المنصور قلاوون

اقيم في وسيسط هذه القبة قبر الملك المنصور قلاوون وابنه الناصر معمد وقدكتب عليه اسم السلطان قلاوونوبعض آيات قرانية ، ويحيط بهذا القبر مقصورة من الخسب من اعمال الناصر معمد سيئة مداونوبعض آيات قرانية ، عمد عمد مدنة عمد المداود من المداود من المداود من المداود معمد المداود من المداود من المداود من المداود من المداود معمد المداود من المداود من

وخرج السلطان الملك المظفر «قطز » ٠٠ ليرد على اهانة «هولاكو » الجرى وليكيل له بنفس الصاع الذي كال به للحضارة الاسلامية ، ويحاربه بنفس سلاحه قبل أن يتقدم نحو مصر ٠٠

وعرف « قطن » كيف يواجه « التتار » . . بل وحاربهم بسلاح السرعة العاصفة في الكر والفر واحداث الثفرات وشطر الفرق وتمزيقها . . فهزمهم ومزق جموعهم اللجبة في « عين جالوت » فقضى عليهم واعطاهم درسا لن ينسوه !!

وفر اصوص الحضارات وطفاتها ناجين بمن تبقى من معسكرهم الكثيف ٠٠

وعاد « قطز » الى مصر ظافرا منصورا ، وقد حمى الاسلام وحفظ على السلمين هيبتهم

وكأنى بامراء الماليك بعد هذا الانتصار الذى حققه « قطن » ، قد كرهوا ان تضفر له قلائد المجد ، وان يحقق ما يشبه المعجزة ، وان يقال عنه انه طارد التتار، وقضى على أحلام « هولاكو » . ، واذا بصاحبه وصفيه ومشيره وقائده «بيبرس» ، يهاجمه وهو يطارد أرنبا بريا في بلدة « القرين » ، ، فاحتز رأسه !

\*\*\*

وقتل « قطز » • وجاء السماطان اللك الظاهر ركن الدين بيبرس البنساقدارى العلائي النجمي » الى العرش • •

وبيبرس كان له من اسمه صفات « الفهد » وجرأته وبطشه . . وسرعانماقبض على ناصية الملك ، وأعاد كل شيء الى وضحه الطبيعي • • فخيم السحلام من جديد وبدأ الناس يشمرون مؤمنين بأن صلاح الدين الايوبي قد بعث من جديد ، وأنه قد عاد الى مصر في اهاب الظاهر بيبرس ، فتنفست مصر الصعداء وهي تشهد مطلع عهد جديد . .

ولم تكد الامور تستقر في مصر ، حتى هبت من الفرب أعاصير أخرى !!

لقد تكتلت القوات المسيحية في الاندلس ، واتحد الامراء الاسسبان ، وراحوا ينتزعون منهم عواصمهم العتيدة ، الواحدة تلو الاخرى ، غير عابئين بمرور السنين التي كانت تزيدهم منعة ، وتزيد العرب التخاصمين هناك ضعفا ووهنا !!

والى مصر الا منة ـ كنانة الله في أرضه ـ اتجهت أبصار العالم الاسلامي ٠٠ لقد سقطت « بغداد » ٠٠

وان قواعد الملك العربي في الاندلس لتنهار شيئا فشيئا ٠٠

فلا ملاذ للهاربين من « بفداد » أو الفارين من « الاندلس » غير مصر ٠٠ المضيافة التي تعرف حق الاخوة في اللغة والدين !

\*\*\*

احترقت بفداد ٠٠ وسقطت الاندلس ٠٠ ومالت موازين القوى في الشرق والفرب

## .. وأمام طوفان الفزو الرهيب والدمار وآيات القسوة ، فر الناس هاربين هنا وهناك ينساءلون الى أين المفر ؟!

ان مصر هى الملجأ الامين حين تضييق الارض بالأحرار ٠٠ وأنها لقلب العروبة النابض واليها يجب أن تنتقل زعامة الشرق المادية والروحية !

وهكذا فتحت مصر خلال تلك المحنة الرهيبة ابوابها للوافدين عليها من القطرين المعزيزين . . وفيهم كبار العلماء ، ودهاقين السياسة وأهل الصدارة والنبوغ الفكرى، الذين كانوا يعرفون الجامع « الازهر » بالاسم ، ويسمعون به ، فلما وفدوا على القاهرة وعاينوه ، اتجهوا اليه ، واعتبروه قبلتهم العلمية وميدانهم الدراسي . .

وكان طبيعيا أمام هذا الوضع الجديد الذي نشأ عن هجرة أهلالعلم وأصحاب الثقافات الى مصر ، أن تكون مصر مركز عرفان مدعم بالكفايات ، التي بعثت في الجامع الازهر حياة جديدة جعلته ينبض بالشباب والحركة ويستشعر هزة النشور التي مشت في أوصاله ، فهب مرة أخرى ليأخذ مكانه القديم • •

لقد كانت تلك الهجرة المساركة نقطة تحول خطيرة فى الحياة المصرية ذاتها ، ومن الغريب أنه لم يحس بخطورتها الواقعية أحد فى مصر غير شساب واحد ، هو نائب السلطنة « عز الدين ايدمر » الذى كان قصره يجاور الجامع الازهر • • فاسستطاع أن يستشف وجه الخطورة فى ذلك الاقبال من ناحية العلماء الضيوف من جهة • • واقبال جماهير الشعب على حلقاتهم من جهة أخرى • •

انها صلة مباركة ، يجب أن تدعم • • وانها لقوة يجب أن تؤيد ، لتكون درعا للمسلمين جميعا • • وان هذا التطور في ذاته ليادل على أن مصر قد أصبحت مركز الثقافات الاسلامية وكعبة العلم في هذا الشرق العظيم ؟!

وراح نائب السلطنة الظاهرية يطلب الامر على وجوهه ، ويستعرض هذا الاقبال ويدرسه ، ويضع له المقدمات والنتائج . . ويعتبره تيارا من تيارات المد الواجب استفلاله في تسيير سفينة الصدارة المصرية الى المقدمة ، لتعود الى مصر امجادها القديمة ، والى الازهر عزته ٠٠

اقد رأى عن الدين أيدمر في اقبال العلماء المهاجرين على الازهر دون غيره من بيوت العلم ، اعترافا بمكانة هذا المعهد الجليل ، ورغبة في وصل ما انقطع بأحياء تراث قديم ، في أصلح مكان للاجتماع بطلاب العلم والمعرفة وممن لايحبون التقيد بالتوقيت الدورى أو النظام الدراسي المفروض في المدارس . • •

#### \*\*\*

وأمام تلك الحقائق التى تبدت لعينى عز الدبن ايدمر ، راح يتذكر ماضى الازهر ، خاصة وقد درست معالم المذهب الفاطمى ولم يعد أحد يذكره من المصريين ، اذ تولت أحداله وانقضى عهده ٠٠

وآمن نائب السلطنة بأن الدولة في أشخاصها شيء ، والعقيدة في ذاتها شيء آخر ٠٠ وان الدولة تفنى ، أما الدين ، فهو الذي يبقى على كر العصــــور ، وهو الذي يجمع بين القلوب ويوحد الافراد ٠٠

ووجد الرجل الواسع الافق ، أن الواجب بقضى بأعادة النظر في الفتوى القديمة التي أصدرها أبن درباس ، والعمل على أبطالها بفتوى مشابهة ، تعيد للازهر سابق مجمده وتفتح للعلم والصلاة الجامعة أبوابه ٠٠

وتحمس عز الدين أيدمر لفكرته ، ولم يلبث أن وجد نفسه يعرضها على سيده « الظاهر بيبرس » ، راجيا منه أن يرد الى الجامع الازهر اعتباره . . فلم يكن السيدأقل تحمسا للفكرة من نائبه ، ولكنه توقف . . حتى لا يصطدم بالسلطة العليا ، وهي سلطة رحال الدين . .

واكد الظاهر لنائبه أنه يستعده أن ينفذ رغبته ٠٠ ولكن يجب أولا وقبل كل شيء أن يجد فتوى جديدة تلفى الفتوى التي أصدرها ابن درباس منذ مائة عام ٠٠!!

وراح الامير يمهد لخطته . . واتصل سرا بكثيرين من العلماء ، ولمح لهم بما انتواه . . وأخذ يعد العدة فعلا لتنفيذ ما اعتزمه ، بأن التفت الى الجامع الازهر نفسه . .

كانت أبنية السببد العتيد قد هدمها الزمن وعامل الاهمال ، فوجه اليها عز اللدين ايدمر همته ونشاطه فأزال الجدر القديمة المتداعية وأقام غيرها وأصلح « الأسقف » وزاد في « علوها » أذ كانت منخفضة بعض الشيء ٠٠٠

ولم تكد تتم « الممارة » النجديدية ، حتى التفت الامير الى زخرفة المسجد وتنميقه وفرنمه ، فأتم هذا كله على خير وجه وأكمله ٠٠

ونظر فى أحباس الازهر من العقارات الوفيرة ، التى أوقفها عليه الفاطميون الاسخياء • • فوجد أن كثيرين من النساس قد اغتصبوها لانفسهم ، فكان أن أمر بردها الى « الأصل » وأعادها لتدر الخبر على المسجد الأشهر ومن يعملون فيه • • •

وابى الامير الا أن يترك لنفسمه أثرا ظاهرا في المسجد فكلف كبار المعمارين بتصميم. « مقصورة » رائعة ، ومنبر فخم • • ونفذت رغبته ، وبنيت المقصورة والمنبر •

ولما كان عز الدين ايدمر رجل حرب وجلاد ، فقد أحب أن ينفذ الى غرضه بعد أن تمت المناورة الأولى ، وذلك بتنظيم « طلائع » لاستكشاف الطريق ، ودراسة معالمه ، . وفي ذات الوقت يجسى نبض السادة الشافعية ، أصحاب فتوى « تحريم القامة خطبة للجمعة في مسجدين داخل مدينة واحدة » !!

وآمر عز الدين ايدمر بأن يرتب في صحن الجامع الأزهر درس للفقه الشافعي ، وعين لهذه المهمة بعض كبار علماء الشافعية . . كما اختار الى جانبهم محدثا من السادة العلماء المتمكنين من الحديث النبوى ، ليهويه للحاضرين من الطلاب وغيرهم

ممن اعتادوا التردد على حلقات الدراسة في الازهر ...

واشعارا من نائب السلطنة بالخطة التى أقرها الظاهر بيبرس لاحياء أنجاد الازهر ، اصدر أمرا بتعيين سبعة من مشاهير القراء ، يتولون قراءة القرآن في صحن المسجد، وتحفيظه للراغبين من الطلاب . .

\*\*\*

وأحب أيدمر بعد هذا أن يستصدر الفتوى باباحة الصلاة الجامعة في الجامع الازهر ٠٠٠ وفي الجامع الحاكمي في وقت واحد !!

وأقر السادة علماء الحنفية اقامة الصلاة فى المسجدين ٠٠ ولكن تاج الدين ابن بنت الأعز قاضى قضاة الشافعية ، عارض فى صحة الفتوى ، وأصر على قيام البطلان الذى قال به ابن درباس منف مائة عام ٠٠ واستمسك برأيه وجاهر به الى حد أغضب منه السلطان الظاهر ، فصمم فى نفسه على عزل تاج الدين من منصبه ٠٠

وأبي عز الدين أن يتراجع أمام فتوى ابن بنت الأعز ٠٠ وأخذ بفتوى السادة التعنفية باجازة اقامة الصلاة وخطبة الجمعة في الجامع الازهر ٠٠ وتم تنفيذ هذه الاجازة في يوم من أيام الجمعة من شهر ربيع الأول سنة ٢٦٥ في حفل عظيم ، كان موضع حديث الناس وحماستهم ، مع المادبة الفخمة التي أقامها الأمير بعد الصلاة مباشرة ، عناسبة نجاح مساعيه في رد اعتبار الجامع الازهر اليه !!

وبالرغم من أن بيبرس ، كان يقف خلف الاصلاح الذي تم ، والافتتاح الذي تحققت معه فتوى اعادة الصلاة الجامعة الى الازهر ـ فانه لم يشهد صلاة الجمعة الأولى فيه ، خشية أن يقال أن السلطان سخر من فتوى قاضيه أبن بنت الأعز ـ وهو يضمر له العزل!!

ولما كان السلطان قد أسرها فى نفسه لرجل الدين ، الذى عارض نائبه وتحداه - فلم تكد تمر بضعة أسابيع حتى كان قد صدر أمر بعزل القاضى الشافعى الأكبر من منصبه !!

ولنْن كان «بيبرس» قد حقد في نفسه على ابن بنت الأعز ، الا أن آثار هذا الحقد لم تلبث أن زالت بعد أيام من عزله ، فأعاده الى منصبه ومباشرة شئون السادة الشافعية في مصر ٠٠

ولما كان للشافعية مجلس معلوم في صحن جامع عمرو ، فقد كان طبيعيا أن يتجه قاضى القضاة الشافعي بكل اهتمامه الى المسجد العتيق ، بوصفه ناظرا لأوقافه ، والمشرف على تنفيذ الأوقاف المحبوسة على عمارة الجامع واصلاحه . .

ورأى ابن بنت الأعز أن جدران جامع عمرو من ناحيته البحرية قد تهدمت ، كما تداعت مؤخرته ومالت حوائطها ، مما جعلها معرضة للسقوط بين لحظة وأخرى !! ولاحظ قاضى القضاة أن « سطح » المسجد قد امتلاً بحجرات عديدة ، بعضها

منقوش ومعتنى به . . فكبر لديه أن يبلغ استهتار الناس بجلال المسجد الى هذا الحد ، فكان أن أمر بهدم هذه الحجرات كلها ، وألقى ماوجده فيها من أثاث وثياب في صحن المسجد . . ولم يسمح بأن يبقى على « السطح » سدوى حجرة المؤذنين القديمة ، وثلاث غرف اخرى مجاورة لها ، كان يستعملها المؤذنون أيضا . .

وبدأ ابن بنت الأعز يستفل مال الاوقاف الذى كان تحت يده في اصلاح جدران المسجد المتداعية ، فشد بعضها وقوى البعض الآخر ٠٠ وأمر بسدد نافذتين كانتا في الجدار البحرى ، ذيادة في التقوية ٠٠

ثم رأى أن تعمل « صلبات » فى بعض الاماكن ، وخاصة فى ناحية الزيادة البحرية ، لتقوية الجدار البحرى م وزاد بعد ذلك فى عدد الأعمدة ليقوى هذه « الصلبات » ٠٠ واستعان بكبار المعماريين فى عصره لمعرفة اسباب ضعف جدران المسجد وتشققها وميلها ، فاجتمع رايهم على سد القناة التى كانت توصل مياه النيل الى « القوارة » ، فعمل برأيهم وأمر بسهد القناة ٥٠ فاستطاع بعمارته ههذه أن يحفظ جدران جامع عمر و من الانهيار لبعض الوقت ٠٠

#### \*\*\*

ومرت الشهور ٠٠ وعاد قاضى القضاة يتفحص جدران المسجد ، فاذا به يكتشف أن ثهة اصلاحات أخرى يجب أن تتم على الفور ، والا تداعى المسجد العتيق وانمحى من الوجود أثر من أعظم الآثار الاسلامية ٠٠

. وأحب ابن بنت الأعز أن يبدأ عمارة جديدة بالمسجد مما لديه من أموال الأوقاف. ولأبينه وجد المال من القلة ، والعمارة من السعة ، بحيث يستحيل عليه أن يتمها ، فشاور صديقه وزميله « الصاحب بهاء الدين على » في الامر ٠٠ واستقر بهما الرأى على غاطبة السلطان الملك الظاهر فيه ٠٠

وأصفى بيبرس الى قاضى قضاته ٠٠ وأسعده أن يولى جامع عمرو بمثل هــذا الاهتمام ، وأحب في الرجل غيرته على الأثر النفيس، فما أسرع مااستجاب له ، وأمر بعمارة المسجد على نفقته الخاصة ٠٠

و تنفيذا لسياسة الاصلاح الجديدة التي أمر بها بيبرس ، هدم الجدار البحرى للمسجد كله ، وازيلت الأعمدة و « القواصر » العشر التي كانت قائمة ، كما رفع « اللوح الاخضر » . . وبدأ المعماريون يقيمون الجدار من جديد مرة أخرى ، ثم أعادوا الاعمدة و « القواصر » العشر واللوح الاخضر . .

ورفعوا اللوح المرقوم ووضعوا مكانه آخر جديدا ، طلى بماء الذهب وكتب عليه اسم « السلطان الملك الظاهر بيبرس البندقداري » • •

واستكمالا لسنة تجميل الجامع كله ، طليت جميع العمد التي كان يحتويها حتى بدت براقة زاهية ، ثم تم طلاء السجد كله ٠٠ واقيمت فيه شعائر الصلاة في



خانقاه ومستجد السلطان بيبرس الجاشنكير كان احد مماليك المنصور قلاوون انشأ مستجده هـلا عام ٧٠٦ هـ ١٣٠٠ م ليكون «خانقاه» للصوفية ، لقب باللك المظفر وبدا اول عمل له بان عين سلار نائبا له . ولم يدم ملكه طويلا حيث قتل في سئة ٧٠٦ هـ ١٣١٠ م

ثم لم يليث أن تورط في عدة مطالب وجهها اليه سيده السابق الناصر محمد في هيئة انذار وتهديد ... فكان أن خلع نفسه وترك « القلمة » ـ دار العكم ـ في الوقت الذي كان يتقدم فيه « الناصر » في طريق عودته الى السلطان من جديد من من م

شهر رمضان ٠٠ ثم استمرت بعد ذلك كالمعتاد ، وقد اصبح جامع عمرو في هيئة وشكل حديدين ٠٠

#### \*\*\*

وبالرغم من أن « الدراسة » كانت قد استؤنفت في صحن الجامع الأزهر اللي جلس فيه العلماء الأجلاء ، وتولاه السلطان ونائبه عز الدين بالعناية والرعاية لل فان جامع عمرو ظل كما هو ، مفتوح الأبواب لطلاب العلم ، عامر الحلقات ، كشير و الزوايا » للطلاب ، وقد بلغ عددها في عهد بيبرس ثماني :

الاولى ـ « زاوية الامام الشافعى » ، التى ظلت محتفظة بطابعها القديم منذ جلس فيها الامام الشافعي للدراسة أول مرة حين وفد على مصر ٠٠

الثانية ـ « الزاوية المجدية » وهى فى الصند وتجاور المحراب السكبير ، وقد رتبها للعلم والمدارسة « مجد الدين أبو الاشبال الحارث » ، وزير الملك الأشرف موسى بنالعادل أبى بكر الايوبى ٠٠

الثالثة ـ « الزاوية الصاحبية » وهي حول مئذنة « عرفة » • •

الرابعة ـ « الزاوية الكمالية » المجاورة لباب سوق الفزليين ٠٠

الخامسة ـ « الزاوية التاجية » وهي امام المحراب • •

السادسة - « الزاوية المعينية » وهي في الجانب الشرقي ٠٠

السابعة ـ « الزاوية العلائية » • •

الثامنة ـ « الزاوية الزينية » ، وهي كسابقتها لقراءة « ميعاد » • •

#### \*\*\*

واستمر بيبرس بعد ذلك في اصلاحاته وانشاءاته العظيمة ، من داخل البلاد ، في نفس الوقت الذي كان فيه رجل الحرب والجهاد من الخارج ، فضرب التتار وفرق شملهم وشتت قواهم ، وجمع شمل المسلمين وجعلهم جبهة قوية متحدة . .

ولم يهمل المحارب الباسل أمر القلاع والحصون ، فقوى حصون القاهرة وزاد فيها من وبنى كثيرا من الحصون في سوريا وقواها وجعلها على أتم استعداد للدفاع واللقاء . .

وادى بيبرس فريضة الحج وجدد فى بناء المسجد النبوى الشريف ، وجدد عمارة قبة الصخرة فى بيت المقدس ، وزاد فى الأوقاف الخاصة بخليل الله ابراهيم عليه السلام . .

واتبع بيبرس سياسة الأيوبيين ، فأنشأ باسمه مدرسة بين القصرين الى جانب المدرسة الصالحية التي أنشأها الصالح نجم الدين أيوب ..

وقد حفل عصر الظاهر بيبرس بكبار أهل العلم ومشاهيرهم ، ففى أيامه وجد « عز الدين بن عبد السلام » من كبار فقهاء الشافعية ، وكان يسمى « سلطان أهل العلم » • • وكان هناك الامام « أبو شامة » و « مجد الدين بن دقيق العيد » و « الامام القرطبى » صاحب التفسير الشهير ، و « ناصر الدين الطوسى » ، و « اللورقى » • • وغيرهم كثيرين ممن دوت أصواتهم في صحن الجامع الازهر وجامع عمرو والمدارس التى كانت معروفة في ذلك الوقت . •

واحب بيبرس - بعد أن شيد ماشيد وعمر ما عمر ، وبعد أن أرجع المجد والعز لل مصر - أن يقيم باسمه مستجدا ، يكون آثرا من بعده وذكرى طيبة له ٠٠ فكان أن سأل كبار رجال دولته أن يبحثوا له الأمر ويقيموا هذا المسجد ٠٠

واقيم « جامع الظاهر بيبرس » في ميدان كان يعرف باسم ميدان «قراقوش» ٠٠ وقد كان قبل اختياره لاقامة المسجد بستانا خاصا لبيبرس ، وملعبا كان يمارس فيه لعبة الكرة والعاب الفروسية ، التي كان يتقنها واشتهر بها منذ كان مملوكا شابا مع مماليك السلطان الملك الصالح « نجم الدين الايوبي » - سيده الاول وأستاذه ٠٠

« وقد رسم بيبرس الجامع في ركن من الميدان ، واوقف بقيته « حكرا » على المسجد ، و وحص بنفسه « تخطيط » الجامع قبل اقامته ، فاشدار بأن يكون بابه مثل باب المدرسة الظاهرية ، وأن يكون على حرابه قبة عظيمة مشابهة لقبة الامام الشافعي . .

#### \*\*\*

« وكتب بيبرس من وقته الكتب الى البلاد ، باحضاد العمد الرخامية والآلات الحديدية والاخشاب النقية ، لتصنع منها أبواب المسجد وسقفه . . وشرع في البناء والعمارة سنة ٦٦٥ هجرية . .

ثم سافر بعد ذلك بعام واحد الى مدينة يافا ، ليتسلمها من « الفرنجة » ٠٠ فهدم قلمتها وقسم أبراجها على الأمراء ٠٠ واخذ من اخشابها ومن الواح الرخام التى وجدت فيها وملا منها مركبا الى القاهرة ٠٠

وشيد بيبرس من خشب قلعة يافا مقصورة مسجده ، ومن رخامها بنى تحرابه ٠٠ ولما تم بناء المسجد الفخم رتب له خطيبا من السادة الحنفية ٠٠

وقد بنى المسجد من الحجر، وكانت واجهت آية من آيات الاتقان وحسن الصنعة وجمال الزخرفة ٠٠

أما محرابه فقد كان مشبلا من أمثلة الدقة ، وقد علقت فوقه تحت القبسة لوحة رخامية كتب فيها:

« بسم الله الرحمن الرحيم \_ أمر بانتساء هذه القبة المباركة مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين ، سلطان الاسلام والمسلمين أبو الفتح بيبرس الصالحى ، قسيم أمير المؤمنين في سنة ست وستين وستمائة » ٠٠



احدى ثريات مسجد السلطان حسن

## عَا رُفِ لِ وُولُ

تولى ملك مصر بعد بيبرس ابنه الأكبر « بركة خان » ، الذي تسمى باسم « الملك السعيد أبي المعالى » • •

وكان شابا ، ليس فيه من والده المصلح المحارب شيء على الاطلاق ، فلقد نشا في أحضان النعمة ، فلم يمر بفترات عصيبة كتلك التي مر بها أبوه ٠٠ ثم ورث ملكا ممهدا ، وسلطانا باذخا وثراء لا حصر له ، فركبه الفرور ٠٠ وظن أنه وحده السيد ، والناس جميعا عبيد !!

وتجبر السعيد ابو المعالى وظلم ، وقسا على الرعية واستبد ، وابعد الثقاة المخلصين الله ين كانوا عون ابيه وبناة ملكه وشركاءه في كل انتصاراته ، وراح يرمى بالاحرار في اعماق السجون لمجرد الشك ، او الرغبة في التخلص من اصحاب النفوس الأبية !! وسار الوريث الشاب في السلطنة أسوا سيرة ، حتى شاء حسن الحظ أن تتخلص البلاد من طيشه ونزقه ، يوم سقط عن جواده وهو يعدو به في أحد ميادين قلعة الكرك ، فمات لساعته ، .

وورثه أخوه اللك العادل «سيف الدين سلامش » الذي عرف باسم « ابنالبدوية» وعلى النقيض من السعيد أبي المعالى ، كان سلامش أخوه: رضى الطباع ، سمح الخلق ، لطيف المعشر ، بيزه عن اللوك هنو، وادع ، وطيبة قلب نادرة ، جعلته ينفض يديه من شئون السلطان ، مكتفيا من الحك المعال ، مكتفيا



« مئذنة قايتباي بقلعة الكبش »

من الحكم بلقبه ، تاركا تصريف الأمور كلها الى حكمة مملوكه الذي اختاره ووثق فيه٠٠

وكان المملوك « قلادون » على عكس ماظنه سيده سلامش الطيب ٠٠

كان طموحا أنانيا ، فراح يبنى لنفسه ويجمع مقاليد السلطان فى يديه . . حتى لقد استبد بشتى أمور الملك ، وأصبح سلامش لا شيء الى جانبه ، مما جعله يتمادى فى طغيانه ، فيقدم على خلع سيده المسكين ، ويصدر أمرا بنفيسه هو وعائلته ٠ . بل وان يسجنوا أجمعين !!

وتولى قلاوون مقاليد السلطة بعد خلع سلامش ونودى به سيدا للبلاد باسم « السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون أبي العالى الصالحي النجعي » !!

وافتتح قلاوون عهده الجديد بالتقرب الى الشعب ، فألفى بعض الضرائب ، ودفع كثيرا من الالتزامات التي كان الشعب بئن منها ، وأشعره بالأمن والرخاء . .

ثم التفت الى الحدود فحصفها . . وسرعان ماوجد نفسه يتبع سياسة القلاع والحصون . .

كان الخطر التترى مازال جائما على الشرق ٠٠ وكان هؤلاء القوم الحاربون بفطرتهم ، يجوسون خلال الديار بالشر والفزع والتقتيل ٠٠ فلم يجد المنصور قلاوون ، الا أن يخرج على رأس جيشه لردهم وتحاولة القضاء عليهم ٠٠ فاسعده حظه وانتصر على التتار بفضل الخبرة التى اكتسبها هو وجنوده أثناء عملهم تحت قيادة المحارب المحنك « الظاهر بيبرس » ٠٠

وكما فرت جيوش التنار أمام المنصور قلاوون في «حمص » ، تفرقت صفوف الصليبيين في عديد من المواقف ١٠ فاستنب بذلك الأمن ، وبدأ السلام يرفرف على الشرق جميعا ، ويخيم على مصر بوجه خاص ١٠٠

ولقد كفل الرخاء العام والامن المستتب لقلاوون ، أن يفكر فى الاصلاح الداخلى للبلاد ، وأن يتجه ناجية الانشاء والتعمير ويبنى لنفسه أمجادا خالدة تحمل اسمه على كر السنين ..

وتذكر حادثا وقع له ذات مرة وهو في « دمشيق » أثناء وجوده مع عسكر سيده الظاهر بيبرس . .

كان قد وقع فريسة مرض عضال ، نقل من أجله الى « بيمارستان » ـ أنشاه السلطان نور الدين محمود ـ حيث عولج هناك حتى أبل من مرضه وأصبح صحيحا معافى . .

وتصور حالته كمريض وهذا « البيمارستان » غير موجود !!

ورأى فيه يدا حانية تأسو جراح الانسانية وتخفف من الآلام بتقديم العون ٠٠ وأكبر قلاوون فى نفسه منشىء ذلك المصح ٠٠ واقتنع بأن انشاء مثله يعود بالنفع على كثيرين حيث يمنحهم الشفاء والعافية ويطلق السنتهم بالدعاء ٠٠ ثم يكون بعد ذلك ذكرى طيبة خالدة ٠٠ وتمنى لو كانت له الاسباب التى تمكنه من اقامة مشل

هذا الاثر الجليل.. ثم نذر بينه وبين نفسه أنه لو اسعده حظه وكان له سلطان مصر واصبح ملكا عليها .. فسوف ينشىء بيمارستانا يشابه بيمارستان « نور الدين » سيكون مباحا للجميع دون تمييز ، ومزود بكل مايحتاج اليه المرضى من أدوية وعقاقير وأطباء ..

وابتسم الحظ ذات يوم للمملوك قلاوون ، وواتاه بما كان يحلم ، وأصبح سلطان مصر ، وسسيد مماليكها . . فتلكر نذره وصمم على بناء « البيمارستان » فى أقرب وقت . .

ولما كان ميدان التنافس في البناء في تلك العصور المضطربة ، يدور حول اقامة المساجد الجامعة ، فقد أحب قلاوون أن تكون « عمارته » الجديدة حاوية جامعة بين الدين والدنيا ، وأن يكون فيها طب القلوب والابدان . .

وهكذا رسم المنصور قلاوون خطته الرائعة ، فقرر أن يشهيد بناء عظيما ، يجمع بين « البيمارستنان » و « المدرسة » و « القبة » التى تظلل قبره ، ثم « السجد » الذى تؤدى فيه شعائر الصلاة . . .

ولم يطل به البحث عن المكان ؛ اذ وجده في دار كانت معروفة به « دار فخر الدين جهاركس » ، ثم سميت بعد ذلك باسم « دار موسك » ثم نسبت الى الملك المفضل بن العادل أيوب وأطلق عليها اسم « الدار القطبية « به وكانت قبل هؤلاء جميعا ، قاعة خاصة بابئة العزيز بالله الفاطمي « ست الملك » !!

واستولى المنصور قلاوون على الدار وعوض صاحبتها « القبطية » بجزء من قصر « الزمرد » ، الذى درست معالمه ، وأهملته الدول المتعاقبة بعد دولة الفاطميين ، وخصوصا بعد أن نقل صلاح الدين الايوبى « دار الحكم » منه الى قلعة الجبل

وهدمت دار القبطية . . وتولى الامير « علم الدين سنجر الشجاعي » الاشراف على اقامة البناء الجديد بتكليف من سيده المنصور « قلاوون » • •

وسار العمل بهمة لاتعرف الكلل ، حتى تمت المجموعة الانشائية الضخمة العظيمة بعد وفاة منشئها بقليل ، فدفن بجامع القلمة حتى تم بناء قبره هناك تحت القبة الباذخة الفخمة ، فنقل اليها في المحرم سنة . ٦٩ هـ . .

ومسجد « البيمارستان » القلاوونى ، عمل من أجل الاعمال الانشائية وأفخمها ، لا فى دولة المماليك البحرية فحسب ، بل فى شتى العصور التى سبقتها • وهو بفخامته وشدة اتساعه وتنوع الأغراض التى أنشىء من أجلها ؛ يدل على ماكانت عليه مصر من ثواء ، شجع السلاطين على الاسراف فى البناء ، اسرافا جعلهم يقيمون مثل هذا الصرح العظيم الذى كان فى مجموعه وتفصيله آية للدقة والروعة والفن الأصيل • •

والعمارة القلاوونية الضخمة ذاتواجهة عظيمة: جزؤها البحرى هو القبة ، ومدفن قلاوون ، ومنارته الفريدة . وجزؤها الثانى القبلى هو المدرسة . وفيما بين القسمين المميزين الباب الكبير الذى يوصل الى « البيمارستان » ، والى القبة والمدرسة أيضا . . ومنارة المسجد طريفة دقيقة ، تتميز بأنها لا شبيه لها بين منائر مصر . . وهى فى تفردها الصناعى هذا تشبه منارة الجامع الطولونى . . بناء حجرى ضخم مكون من ثلاث طبقات . .

وقبة مدفن قلاوون هى الاخرى تحفة جميلة ، لا شبيه لها بين القبساب فى مصر على الاطلاق ٠٠ وترجع فى أصلها المعمارى الى قبة الصخرة فى بيت المقدس ، وهى مكسوة الجوانب بالرخام الدقيق المطعم بالصدف ، وبسقفها نقوش ذهبية ، وبها منافذ عديدة من شتى جوانبها ذات عقود وزخارف ، يحليها الزجاج الماون ٠٠

ومحراب القبة هو الآخر فريد فى صنعه لا نظير له بين محاريب مساجد القاهرة ، يكسوه الرخام المطعم بالأصداف ، وله عدة أفاريز خشبية عليها كتابات مذهبة بالخط الكوفى · ·

وقد رتب فيها الملك المنصور دروسا في المذاهب الأربعة ، ودرسا للطب ، ودرسا للحديث ، ودرسا للتفسير ، فيه مدرس ومعيدان وثلاثون طالبا . . وجعل بها خزانة للكتب . .

وحبس المنصور على هذه المجموعة الانشائية العظيمـة أهوالا طائلة ، يقرب ايرادها السنوى من عشرة آلاف دينار ٠٠

وقد شهد المنصور قلاوون تحقيق حلمه العزيز ووفائه بنذره ، يوم افتتاح مجموعته الرابعة هذه ٠٠٠

وأمر يومهسسا بأن يحضروا له قدحا من شراب يقسمونه للمرضى المترددين على البيمارستان ، فشربه ٠٠ ثم قال :

« قد وقفت هذا على مثلى ، فمن دونى ٠٠ وجعلته وقفا على الملك والملوك ، والجندى والامير ، والكبير والصغير ، والحر والعبد ، والذكور والأناث » ٠٠

ثم رتب فيه العقاقير والأطباء ، ومكانا لتركيب المعاجين والادوية ونحوها ، ومكانا للخزن ، ومكانا لتوزيع الادوية ، ومكانا لدراسة الطب ٠٠

وجعل النظر لنفسه ، ثم لأولاده ، ثم لحاكم المسلمين الشافعي ٠٠

وضمن وقفه كتابا تاريخه « يوم الثلاثاء ، ثالث عشر من صفر سنة ثمانين وستمائة» وبلغ مصروف الشراب منه في كل يوم خمسمائة رطل ، سوى السيكر ٠٠ ورتب فيه عددا من العاملين ، مابين أمناء ومباشرين للادارة واستخراج مال الوقف والمطبخ وعمارة الأوقاف ٠٠



مسجد ومدرسة سلار وسنجر الجاولى أنشأه الامع علم الدين سنجر الجاولى سنة ٧٠٣ هـ ١٢٠٣٩ كان مملوكا لاحد أمراء الظاهر بيبرس ، واتتقل بعد موت صاحبه الى بيت قلاون وظل به حتى وصل الى مرتبة الامراء وكان صديقا حميما للامع سلار أحد مماليك المنصور قلاوون الذى اعتقله الملك الناصر ــ اثر فتنة ــ منة ثمانى سنوات ومات يوم أفرج عنه .. وقد نسب هذا المسجد الى (سنجر) دون «سلار » مع أن سلار كان أعظم جاها وأوفر مالا . ولكن ظروفه حالت دون تأييد نسبته اليه . الكتابات الموجودة بالمسجد .

وعين في القبة خمسين مقرئا \_ يتناوبون القراءة ليلا ونهارا ، واماما راتبا ، ورئيسا للمؤذنين ٠٠

وعين بمكتب السبيل معلمين يقرثان الأيتام ، وجعل لكل يتيم رطلين من الحبز يوميا ، وكسوة الشتاء والصيف » (١)

وبالرغم من عظم التبعات التى تحملها المنصور قلاوون ؛ لاتمام مجموعته البنائية الخالدة هـله ـ فان الرجل لم يقصر فى رعاية ماكان فى حاجة الى رعاية من مساجد القاهرة الاخرى ، فأولاها عنايته ، لاسيما جامع عمرو بن العاص ، الذى كان قد ساء حاله فى تلك الاثناء ، وعدت عليه يد البلى ؛ فتداعت جدرانه حتى كادت تتساقط ؛ لان الشرفين عليه أهملوا رعايته ، وتهاونوا فى تحصيل ايراد أوقافه الكثيرة ، وتركوا الأحماس نفسها فى يد مغتصبها من الناس ٠٠

حتى تقدم تقى الدين أبو القاسم بن عبد الوهاب ابن بنت الاعز ، قاضى قضداة الشافعية وناظر أحباسها والمشرف على جامع عمرو بيشكوى الى السلطان المنصور ، عرض فيها لكل شيء: المبانى المتداعية ، والاهمال الشديع ، والاحباس المغتصبة . وطالب بنجدة سريعة لانقاذ جامع عمرو . .

فأسرع المستولون باجابته الى طلبه وردوا اليه تلك الأعيان • •

وعاد تقى الدين مرة ثانية يطالب بأموال متجمدة من أحباس مسجد عمرو ، قدرها ثلاثون ألف درهم ، فتصرف في اصلاحه ٠٠ فلم يجبه أحد الى طلبه ٠٠

ثم حدث بعد هذا أن أصدر قلاوون أمرا الى أحد نوابه ، المسمى ه عز الدين الاقرم » ليقوم باصلاح جامع عمرو على النفقة السلطانية ، . فأسرع المملوك الى تنفيسذ أمر سيده ـ ولكن فى غير مراعاة لواجب الذمة والأمانة ، اذ رسم بينه وبين نفسه أن يراعى فائدته هو أولا ، وما سوف يعود عليه من ربح عن طريق مباشرة هذه العمارة أولا وقبل كل شيء ٠٠٠

وبدأ عز الدين الأقرم عمله أول مابدأ بجرد الاحباس الموقوفة على المستجد ، وقام بحصر ايراداتها ٠٠ ثم أمر بجمعها ليغتصب معظمها ، ويجود بالبقية التافهة على الاصلاح الذي أمر باجرائه !!

<sup>(</sup>۱) ظل هذا ((البيمارستان)) يؤدى وظيفته الإنسانية الحقة على كر العصور ، مستعينا فى ذلك بايراد أوقافه حتى تسلمته وزارة الاوقاف ، و بدأت اشرافها عليه ، فاستمر يؤدى وظيفته التى انشىء من أجلها . , ثم خصصته فى النهاية وجعلته حتى يومنا هاذا مستشفى لامراض العيون

ولقد كان غريبا أن ينصرف المملوك الشره عن ترميم الجدران الآيلة للسسقوط، ويعمد الى طلائها من الخارج بالملاط، وحشو الصدوع والشقوق، وتزيينها بعد الطلام بما يخدع البصر ويوهم بتمام « الترميم »!!

وأمر عز الدين الأفرم بأن تطلى واجهة حجرة « المزاولي » ٠٠

ثم طلب من العمال أن يعملوا على اعادة جريان الماء من البئر والساقية الواقعتين بزقاق الاقفال ـ الى المسجد مرة أخرى ٠٠

ولما رأى عمد المسجد كثيرة ٠٠ واصلاحها يكلف غاليا ـ أمر العمال بتنظيف هذه العمد حتى منتصفها ٠٠ فبدت في منظر ينبو عنه النوق السليم !!

واكتفى المملوك من اصلاح المسجد بما أفســـد وزور ٠٠ وأمر برفع الا تربة التى تخلفت عن الاصلاح الصورى ، ثم أزال أتربة أخرى كانت باقية ببعض الزيادات ٠٠

وعاد الى مولاه السلطان المنصور ؛ ليرفع اليه تقريرا بأنه أصلح جامع عمرو وجدده حتى أصبح تحفة تسر الناظرين !!

ولم يقصر الملك المنصور في عنايته بالجامع الأزهر ، فأمر نائبه « الامير طرنطاي » ، بأن يوليه عنايته وأن يقوم باصلاح مايحتاج الى الاصلاح من مبانيه • • فأقدم الأمير على التنفيذ في سرعة ، وبروح غير تلك التي سادت أعمال « أيبك « الذي باشر اصلاح جامع عمرو • •

ومرض المنصور ٠٠ فعهد بشئون السلطنة الى ولده الاشرف خليل ، الذى تولى بعد أبيه باسم « الملك الاشرف صلاح الدين خليل » ٠٠

وكان من المؤسف أن يبدأ ابن المنصور عهده بخلع من كانوا مقربين من أبيه وزجهم في السجون !

ثم ينقض على الأمير « طرنطاى » نائب أبيه فيستجنه ، ثم يأمر بقتله والاستيلاء على أمواله ٠٠ متناسيا كل فضيلة ، حتى فضيلة الوفاء في رد الجميل للرجل الأمين ، الذي أبى أن يطيع الماليك ـ والمنصور على فراش الموت ـ فيأمر بالقبض على خليل!

لقد حذروه من ابن المنصور فأبى أن يخون سيده ، واحتسب نفسه فى الشهداء ، وهو يعلم أنه سيموت بيد خليل، فآثر أن يقال : أنه قتل، على أن يقال : أنه خان ! وباشر خليل شئون الملك بروحفارس وقلب محارب ٠٠ فجهز الجيوش وأعد العدد ولم ينس سياسة القلاع والحصون ٠٠ وخرج على رأس الجيش فحاصر « عكا » وكانت فى يد « الصليبيين » ـ فاستولى عليها وهدم أسوارها وحصونها ٠٠ وساد منها الى « بيروت » ، فاستولى عليها هى الاخرى ، وهدم أسوارها وحصونها ٠٠

وامر « الأشرف » أن ينقل من بيروت ما كان في أسوارها وحصونها التي سقطت من رخام مختلف الالوان ، ليستعمله في أعماله الانشائية ٠٠

ولما عاد الملك الأشرف الى القماهرة ، عاودته سياسة البطش من جديد ٠٠ فراح يتلمس الأسباب للقضاء على أمراء الماليك ، ليتخلص منهم ويفسح المجال لبعض خاصته فكان أن تجمعوا عليه ، واتحدت كلمتهم على البطش به والتخلص منه ٠

وظلوا يتحينون الفرصية ، حتى واتتهم ذات يوم وهو فى رحيلة صيد باقليم «البحيرة » ، فانقض عليه «بيدر » و «لاجين » و «بهادر » و « آق سنقر » ، وغيرهم ، وحاصروه ثم انهالوا عليه بسيوفهم حتى مات !

ولما مات الأشرف خليل ، بقى ملقى حيث هو ، لان الفتنة شملت البلاد ، واحب المتاتمرون تولية « بيدر » باسم الملك الأمجد ، ولكن مماليك الأشرف خليل قضوا على الفتنة وقتلوا « بيدر » فهرب من معه !

وحملت جثة خليل بعد هذا لتدفن فى « المدرسة الأشرفية » التى بناها الى جوار المشهد النفيسى ، وعلى مقربة من مشهد « رقية » . . وبنى له فيها قبة رائعة جميلة النقوش جعل تحتها مقبرته . .

والمدرسة الأشرفية ٠٠ أو « الجامع الاشرف » عمارة من أجمل العمارات القلاوونية ٠٠ بناها الأشرف خليل تمشيا مع سنة عصره في اقامة المساجد الملحق بها مدارس لتربية الناشئة ورعايتهم ليكونوا مواطنين صالحين ٠٠

وواجهة المدرسة الأشرفية مبنية بالحجر الضخم ، وعليها قبة جليلة رائعة الصنع ، وعلى الجدران كتابات مهيبة ...

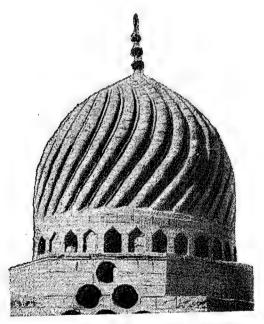

« قبة الجاي اليوسفي »

## مؤامرات المالك ما كاد مماليك الاشرف خليل وخاصبته

يفرغون من الانتقام لمقتل سيدهم ومطاردة بقية العصبة الشريرة التي ظاهرت «بيدر» الخائن قاتله ، حتى استقر الرأى على تولية محمد بن المنصور قلاوون سلطانا على البلاد باسم « الناصر محمد » • •

وكان الملك الناصر عندما تولى العرش حدثا صعرا ؛ فترك تصريف أمور البولة الى « الشنجاعي » ، الذي استبد وقسا ، وأغضب المساليك كلهم ٠٠ فراح يقتل ويشيئق ويرسيل الى السيجون باسم الانتقام القتل الاشرف!

وهرب فيمن هرب من أمراء المساليك « حسام الدين لاجين » ٠٠

لقد شهد الناس ذات يوم مملوكا ملاء اللعر يرقى درج مئلنة جامع احمد ابن طولون المهجور ٠٠ فثارت فيه الأقاويل وكثرت الروايات ٠٠

لقد قيل يومها: أن أحد طفاة الماليك الاشرار تجاسر على حرمة السيجد ؛ فصعد سلم مئدنته وهو على ظهر جواده ، ولكن القدر أبي أن تصل الجرأة بمملوك الى هذا الحد من الاستهتار بحرمة بيوت الله ، فلم يكد يصل الى قمة المسلانة حتى اختفى من الوجود ٠٠ ولم يعلم أحد من ساعتها الىأين ذهب ذلك الملوك!



أما الحقيقة فكانت بعيدة كل البعد عن تقولات العوام ٠٠

لقد تسلل فعلا الى داخل مستجد طولون مماوك خائف ؛ ليختفى عن عيون مطارديه

القساة ؛ ليحاسبوه على اشتراكه في قتل سيده ٠٠

وظل ذلك المملوك يتنقل متسترا في ارجاء المسجد الفسيح ، حتى وصل الى مؤخرة المسجد \_ حيث المئذنة البعيدة المنعزلة ، فوجد أن الطريق قد سدت في وجهه وضاقت به السبل ، وخشى أن يعود من حيث أتى فيقع في أيدى مطارديه أعوان السلطان . . فلم يجد غير أن يغامر ويصعد الدرج الحلزوني في حذر ، عساه يجد ملجأ يستره عن المعون . . .

وهكذا وصل حسام الدين لاجين الى أعلا منارة المسجد الطولونى ٠٠ واذا به يجد هناك خزانة ، اختفى فيها طوال عام باسره ٠٠ حتى تشفع له الامير «كتبفا » نائب السلطنة لدى سيده الملك الناصر محمد ، فقبل الشفاعة وعفا عن المملوك الهارب ورد عليه أمواله ، وأعاده الى مكانة الصدارة في قصره ٠٠

أما الشبجاعى الذى لم يرقه كرم « الناصر » ولا حبه للمسالمة ، فقد استمر على خطته العدائية للجميع ؛ حتى حول القلوب عن السلطان الشاب ، وجعل المماليك يعقدون النية على القيام بمغامرة ، يختفى بعدها الشبجاعى من الوجود ويبقى الناصر ، أو يختفى الاثنان معا . . .

وأحس الناصر بما كان يدبر ضده ٠٠ ووجد نفسه يستدعى الشجاعى ليعرف منه سر غضب الماليك والامراء ٠٠ وكان الناصر صغيرا ضعيفا ، فأغلظ له الشــجاعى فى القول ، بل وهدد. ٠٠ فتركه وهو عاجز عنه الى عدالة القدر ٠٠

وسرعان ماسلط القدر على الشيخاعي مملوكا جريئا فتربص به وحز رأسيه وحملها الى أمراء المساليك ، الذين تجمعوا بملابس الحرب ، ليضعوا نهساية لذلك التعسف الرهيب!

ورأى امراء الماليك بعد مقتل الشجاعي ان السلطان اللك الناص ، حدث صغير ٠٠ وهم في حاجة الى رجل قوى الشكيمة ، يستطيع أن يسوس الملك ويجرى العدالة ين الناس ٠٠

وكان أن استقر رأيهم في النهاية على خلع الملك الناصر ، وتولية الامبر « كنبغا » سلطانا باسم « الملك العادل كتبغا عبد الله المنصوري » ٠٠

وهكذا تملك « العادل » عرش سيده ابن قلاوون ودانت له مصر ٠٠ في الوقت الذي رحل فيه الملك الناصر محمد الى « الكرك » بعد أن حكم مصر حوال أحد عشر شهرا ٠٠

وكان العادل كتبغا ، رجلا طيب القلب نقي السريرة . . لم يكد يتسلم مقاليد الملك ، حتى جعل « حسام الدين لاجين » نائبه على السلطنة • • وأطلق يده ويد الكثيرين من زملائه القدامي في شئون الحكم ، حتى مكن لهم وزاد من نفوذهم . . ولم يدر بخلده أن لاجين الرهيب كان يرسم خطوط مؤامرة للايقاع به !

نسى كتبغا أن لاجين القلق الثائر ، قد فاته حظه أكثر من مرة ...

لقد كان من أقدم مماليك الملك الصالح « نجم الدين أيوب » ، وكان أثيرا عنده حتى قدمه على « أيبك » التركماني ذات يوم ٠٠ وكان صاحبا وخدنا لأقطاى وبيبرس ٠٠ وهو الوحيد الذي مرت به السنون حيث هو ، فلم يتقدم ، ولا لاحت له بارقة أمل في تقدم وهو جد مشوق إلى الجاه والسلطان !

اما اليوم فهو غير الامس. وأن بوارق الحظ لتتبدى للطامع لاجين. وأنه لينسج من خير كتبغا وأفضاله عليه شركا يوقعه فيه ، ويسير على جثته الى سرير الملك!

وظل كتبغا على حاله من الطيبة والهدوء ٠٠ وانصرف عن التفكير في شئون المؤامرات التبي كانت تحاك حوله ، الى التفكير في أمر الانشاءات والعمارات ، ليكون له هو الاخر مسحدا عظيما لله شأنه في ذلك شأن السلاطين العظام الذبن سبقوه !

وبدأ العادل كتبغا في دراسة مشروع اقامة مسجد ومدرسة ، الى جانب مدرسة البيمارستان المنصوري ٠٠

وشرع فعلا في اقامة البنساء الأشم ، الذي كانت الظروف تحتم أن يكون على غراد المجموعة الضخمة التي أنشأها قلاوون ٠٠

وارتفع البناء الحجري الشاهق حتى ظهرت في الافق معالمه • •

ثم سافر كتبغا الى الشام ، في أمر من أمور ملكه الفسيح ..

وطابت له الاقامة هناك ، ولم يدر بخلده أن نائبه حسام الدين لاجين قدخلعه ، وأعملي لنفسه كل حقوق السلطان !

ولم يسمع الملك الطيب بما حدث ، الا يوم وصلته رسسالة من لاجين ، يأمره فيها بالذهاب الى « صرخد » لِيعيش هناك مع عائلته في أمن وسلام! وألا يحاول العودة ٠٠ أما أمر المملكة ، فقد رتبه هو وكفاه كل شئونه!

واستسلم كنبفا لأمر نائبه السابق لاجين ، وخلع نفسه عن السلطنة التي ظل يباشر مقاليدها قرابة العامن ٠٠

وتولاها من بعده لاجين باسم « اللك المنصور حسام الدين لاجين » !

وتذكر لاجين أول ماتذكر مسجد احمد بن طولون و ذلك الفضاء الرحب المتخرب . الذي هرع اليه ذات يوم هاربا من الموت ؛ فقادته الصادفة الى مؤخرة السحد حبث المئذنة !!

وطافت ذكريات عام كامل بذاكرة لاجين ٠٠ عام ظل فيه مختفيا في خزانة المُذُنة حتى صدر أمر الملك الناصر بالعفو عنه !!

واحب لاجين وقد أصبح اليوم صاحب الحل والعقد وسلطان مصر المطلق، أنيرد

للمسجد الشبيه بالمهجور بعض فضله عليه ٠٠ فأمر بأن يجدد كله وينظف، بعد أن جعل منه الزمن مناخا ؛ تتجمع فيه دواب حجاج المغاربة !

و بعد أن أتم لاجين تجديد جدران المسجد الطولوني من الخارج ، التفت الى داخله وكان في حاجة كبيرة الى الاصلاح والتعمير في التمام

وانى جانب المحراب الطولونى الاصلى ، والمحراب المستنصرى الذي بناه الخليفة الفاطمى الستنصر بدأ لاجين يقيم محرابا جديدا على نمط المستنصرى ١٠ وكان ذلك في عام ١٩٦٦ م ٠٠٠

ولما فرغ العمال من بناء المحراب ، كسى بالفسيفساء المذهبة ٠٠ وأمر لاجين بعمل اطار فوقه ، كتب فيه بالخط الكوفى :

« أقام هذا المحراب المبارك مولانا السلطان الملك المنصور حسسام الدنيا والدين ، لاجين سلطان الاسلام » • •

## وفوق العقد المخموس كتب:

« لا اله الا الله محمد رسبول الله حسيى ربي الله » • •

واتجه لاجين باهتمامه بعد هذا الى المئذنة . : مئذنة « الذكرى » فجدد بناء ماتهدم منها ، وبنى قمتها التى كانت قد سقطت بفعل الزمن . . واعاد اليها العشارى الذى كان فوقها أيام انشئت فى زمن أحمد بن طولون ثم سقط منها بعد ذلك . .

وحبس المنصور لاجين على جامع طولون بعد هذا كله أوقافاكثيرة ، ذات دخل وفير · · ورتب فيه دروسا للمذاهب الاربعة ، ودرسا للتفسير ، ودرسا للحديث · ·

ولما كأن احمد بن طولون ، يوم أنشأ المستجد ، قد ألحق به « خزانة أدوية » ؛ فنبه الأذهان الى انشاء « البيمارستانات » فى المساجد \_ فقد أحب لاجين أن يعيد كل شىء الى أصله ، بل وزاد عليه بأن قرر فى المسجد درسا خاصا بالطب ٠٠

وعين لاجين للمسجد اماما وخطيبا ، وعدة مؤذنين ومقرئين وفراشين ، وعين ألهم روات عددة ٠٠

وأنشأ لاجين الى جانب المسجد مكتبا ، خصصه لا ولاد الفقراء كى يتعلموا فيه قراءة القرآن ٠٠

وقد بلغ ماصرفه لاجين على تعمير جامع ابن طونون وتجميله وزخرفته واعادته الى أصله ، حوالى عشرين ألف دينار ٠٠

وهكذا كان المنصور لاجين وفيا للمسجد الذى آواه وأمن خوفه ، فأصلحه وجدد شبابه ٠٠ واستطاع أن يخلد لنفسسه الذكر الحسن ، وأن يتقرب الى الله بعمل صالح يرضيه ٠٠.

وفي الوقت الذي وجه فيه لاجن كل عنسايته واهتمامه الى تعمير الجسامع الطولوني ،

اتجه بعض كبار رجال الدولة وأثمة الدين الى عمارة جامع « عمرو بن العاص » • •

فنى عام ستة وتسعين وستمائة الهجرى ، اشترى « الصاحب تاج الدين ابن الصاحب بهاء الدين بن حنا » دارا بسوق الاكفانيين وهدمها ، وجعل مكانها « سقاية » كبيرة ، رفعها الى محاذاة سطح الجامع ووصل بينهما بمعبر . .

وفوق « السقاية » بنى الصاحب تاج الدين أربعة بيوت يرتفق بها فى الخلاء ، وخصص فى جانب آخر مكانا أعده لجرار الماء العذب ؛ فوفر على الناس بذلك متاعب كثيرة ويسر لهم الحصول على ماء الشرب ٠٠

وهدم تاج الدين بعد هذا «سقاية » بالمسجد ، كانت في الحجرة الواقعة أسفل مئذنة المنظرة . . وأقام مكانها برجا شاهقا ، جعل بأعلاه بيتين للارتفاق ، أحدهما بدلا من الحجرة التي هدمت ، والثاني يستعمله من هو خارج الحجرة ممن يقرب منها ، ويصل اليها من ممر في خارجها . .

ولقد كانت تلك العمارة خاصة بأعمال قصد بها وجه الخير وان لم تمس بناء المسجد من قريب أو بعيد ، فقد كانت لازمة لاستكمال بهائه ، من وسائل تجميله وتوفير العناء على العطشى الذين كانوا يترددون على الفسطاط . .

ولما تولى « علاء الدين بن مروانة » نيابة دار العدل بالقاهرة ، أخذ يوزع الاعمال ، ويعين الاختصاصات ، ويكلف الموظفين العامين بتحمل نصيبهم في أعباء الادادة ٠٠

وقد قسم ابن مروانة ادارة مسجدى القاهرة الجامعيين ، بين اثنين من مساعديه : نبيه الدين بن السحرتى ، لادارة « الازهر » وبهاء الدين بن السحرتى ، لادارة « الازهر » وبهاء الدين بن السحري المعاص .

وكان ابن السكرى من الاخلاص للعمل الذى وكل اليه ، الى الحد الذى جعله يلم بكل كبيرة وصب غيرة فى جامع عمرو ، وتلمس كل نواحى النقص فيه وما يمكن أن يزيده جمالا وبهاء . .

ورأى أن الزيادة البحرية من المسجد قد أهملت على كر العصسور ، ولم تعد صالحة لأداء الوظيفة الدينية التي انشئت من أجلها ، فتحولت الى شبه مخزن تكدست فيه « الحصر » القديمة • •

وأراد أن ينظف ذلك المكان ويعيده الى سابق عهده ، وأن يرفع سمسقفه ، ويقيم بين بابيه حاجزا يمنع عابرى المسجد بين بابه الأصمل وباب الزيادة الموصل الى سهق النحاسين ٠٠

ورفع ابن السكرى الى رئيسه ابن « مروانة » تقريرا بما رآه ، وألح فى ضرورة التنفيذ . .

وأمر ابن مروانة بتنفيذ ما ارتأى مشيره ٠٠ وزاد فأمر بأن تكسى الارض بالبلاط ، وأن يرمم بعض رخام صحن المسجد ، بما قطع من الاعمدة الرخامية ، وكسا بالفائض من الرخام أرض بعض الممرات .

وظل لاجين قابضا على زمام الحكم متصرفا في أمور الدولة مدة عامين كاملين . . غير أن نائبه الامراء . . وكان فظا غير أن نائبه الامراء . . وكان فظا غير القلب ، جعل الناس يكرهون لاجين ، ويتمنون الخلاص منه . .

وتمت فعلا مؤامرة لخلع الملك وحدد موعدها ٠٠ ووقف المتامرون في بهو القصر ينتظرون الشارة المتفق عليها ليهجموا على الملك المحارب ٠٠ ولكن مملوكه ، «كرجي » مقدم الماليك البرجية كفاهم مؤونة الهجوم ، فقام به وحده ٠٠ وانتهز فرصة قيام سيده بالصلاة فهجم عليه وهوى بالسيف على كتفه ؛ فقام لاجين وأمسك به ليذبحه ، لولا أن انقذه من يده متآمر آخر اسمه «نوغان الكرماني » بأن وجه ضربة ثانية الى السلطان ، كانت هي القاضية ، ومات لاجين بعد أن حكم مصر قرابة عامين !!

ورأى متا مرو الماليك \_ وقد ظلت مصر بلا سلطان ، أكثر من شهر \_ أن يرسلوا في استدعاء الملك الناصر محمد بن قلاوون ، ليعود الى مصر ثانية ، ويتسلم عرشه من جديد ٠٠



احدى مشكاوات مسجد السلطان حسن

## معر الم

بدأت مصر بعد عودة السلطان الملك الناصر اليها ، تتذوق لونا من ألوان الاستقرار والهدوء • فمرت السنون رتيبة دون جديد ، الا أنه حدث في أوائل العام الهجرى الاول بعد السلمائة ، أن مات الامام أحمد الحاكم بأمر الله • •

والامام احمد هـــذا هو الخليفة الرمزى الذي عينه ســلاطين الماليك البحرية في مصر ، بعد أن سقطت بغداد ، ليعزز وجوده وجودهم ، ويصل في مصر ما انقطع من أمر الخلافة غي بغداد ، ويضمن بمكانته الدينية وصفاته الصـورية التي منحت له ، اضفاء صفة رسمية على سلطان المــاليك الذين كانوا يمارسونه في مصر عن طريق الاغتصاب ووثوب قويهم على الضعيف ٠٠

وقد رأى الملك الناصر ، أمام واقعةموت أول خليفة في مصر ، أن ينهى أول ماينهى الراسيم الدينية الخاصـة بتوليـة ابنه «المستكفى بالله أبي الربيع سليمان » مكان أبيه ٠٠ ثم اعداد العـدة لمواراة الميت خده وأمر الملك النـاصر بأن يكرم الخليفة والعباسي الراحل بدفئه في رحاب ظاهر ، العباسي الراحل بدفئه في رحاب ظاهر ، العباسي الناهيسي ٠٠

و كانما أراد أن يكون فى موت الخليفة ودفنه فى المسهد الجليل ، مشهد السيدة نفيسة بنت الحسن الانور بنزيد بن الحسن ابن على بن أبى طالب ـ سببا من أسباب

العناية بذلك الاثر الجليل ، الذي لم تتناوله بد الاصلاح منذ آخر تجديد معماري أجراه فيه الامير بدر الدين الجمالي ، امير جيوش الخليفة الستنصر الفاطمي سنة ١٨٦هـ ،



« مئذنة مسجد السيدة نفيسة »

١٠٨٩م، ثم جدد قبته بعد ذلك «الخليفة الحافظ لدين الله» سنة ١١٣٨ م ١١٣٨ وكسا محرابه بالرخام . .

كما أمر الملك الناصر محمد بن قلاوون سئة ١٧١٤ه ، ١٣١٤م بأن يلحق بالقبة مسجد عظيم البنيان ، يتفق ومكانة السيدة نفيسة في القلوب ، وكلف « كهرداش » متعهد العمائر السلطانية بالاشراف على بنائه ، وأن يصرف عليه من حصيلة « النفود » و « الهبات » ، التي كانت تقدم من عامة الشعب للمشهد النفيسي . .

والجامع النفيسي يدخل اليه من ممر طويل مفروش بالحجر المنحوت •

ومطهرة الجامع الى يمين مدخله ، وتوجد به على كلا جانبيه أماكن للمتصوفين ، وفي نهاية المر بابان يصل أحدهما الى الضريح ويصل الثاني الى صحن المسجد ٠٠

والمشهد له باب من الرخام القيشاني ، يكتنفه عمودان صغيران من حجر السماق ، وحائط القبة من الأسفل مكسو بالرخام والقيشاني نحو ثلثي قامة ، وفي أعلاها آيات قرآنية ، وفيها قبلة بالرخام ، وأخرى من الخشب ٠٠

وعلى البرزخ مقصورة من النحاس الاصفر ، وهناك نافذة تطل على مدفن الخليفة العباسى الذي تم دفنه هناك ٠٠

والمسجد من الحارج محكم البنيان دقيق المئـــذنة رائع القبـة ، فيه رقة تميزت بها « مشاهد » النساء الحسيبات اللاتي أقيمت لهن مشاهد في مصر كلها ٠٠

وبعد أن تم بنيان الجامع الجديد وكملت عمارته ، ولى الملك الناصر خطابته لعلاء الدين محمد بن نصر الدين الجوهري شاهد الخزانة السلطانية ٠٠

وشهد افتتاح المسجد أمير المؤمنين المستكفى بالله ، واستمع الى أول خطبة من خطب الجمعة ألقاها علاء الدين محمد ، وحضر مع الخليفة ولده وابن عمه ، وكان الا مير كهرداش الذى تولى عمارة المسجد ضمن الحضور أيضا . .

وسارت الأمور بعد ذلك مسيرها العادى : فتن محلية ، لا يلبث أعوان الناصر أن يقضوا عليها · · أو غارة من غارات التتار الدائمة ، يخرج لصدها جيش المماليك · ·

وحل بعد ذلك العام الثانى بعد السبعمائة من الهجرة ٠٠ وسارت أيامه وشهوره كما مر غيرها من الايام والشهور ، ولكنه لم يكد يقارب نهايته حتى استيقظ الناس مذعورين ، وقد حوم الموت ورفرفالهلاك ، ومادت الارض واضطربت، فتهاوت العمائر الضخمة ، وتشقق الجبل ، وتساقطت الدور وفعل الزلزال الرهيب أفاعيله !!

وجرى الناس هنا وهناك وفى كل مكان فسيح ، يتلمسون النجاة ولا نجاة ٠٠ وضاقت بهم السالك وغصت الميادين ، وترددت فى جوانبها أصواتهم ضارعة مبتهلة ، يستغيثون ويستنجدون وقد ظنوا أن يوم القيامة قد دهمهم على حين غفلة !!

وأسفر الزلزال الرهيب عن خسائر جسيمة ، كان أظهرها تهدم سور الاسكندرية وأبراجها ٠٠ أما في القاهرة فقد تهدمت معظم جدران الجيامم الحاكمي ومئيذته ،

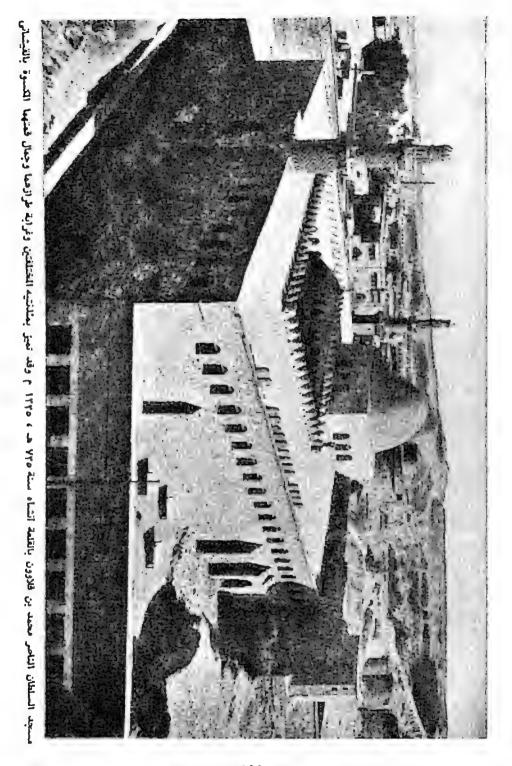

- 199 -

ومئذنة المدرسة المنصورية الملحقة بالبيمارستان ، ومئذنة جامع السلطان الملك الظاهر بيبرس ، وبعض جدران جامع عمرو بن العاص والجامع الأزهر ، ومئلذنة مستجد الصالح طلائع بن رزيق ٠٠

واستعرض الملك الناصر الحوادث التي نجمت عن ذلك الزلزال المروع الذي لم يشهد له الناس مثيلا ، والذي لم تخف حدته ، وظل يعاود الناس بالهول والكوارث في فترات متقاربة ومفاجئة لقرابة عشرين يوما ـ تركوا خلالها الدور وأسرعوا الى الخلاء . . وراح الملك يحصى خسائره الظاهرة ، ليتخذ بشأنها مايجب اتخاذه من اصلاحات تبعا لأهميتها . .

وكانت أسوار الاسكندرية أهم مايجب أن يعنى به الناصر ، فأمر تابعه الامير « بيبرس الداوادار » بالسفر على وجه السرعة ، ليشرف على عمارة الاسوار والابراج •

وأحب الناصر بعد هذا أن يجعل من اصلاح المساجد التي تهدمت موضع منافسة ، ومجال تفاخر بين الأمراء المماليك • فكان أن أوحى اليهم بذلك ، وسرعان ماظهرت روح التنافس في تصدى كثيرين منهم لمهمة الاصلاح المنشود • • في سخاء وكرم من أموالهم الخاصة • •

ولم تلبث البلاد أن شملتها نهضة بنائية مترامية الأطراف ، متشعبة الاهداف ٠٠ وكان من نتيجة التنافس ، أن كثرت العمارات وتزايدت الانشاءات ٠٠

وكان الامير سيف الدين بكتمر الجوكنداد ، اول من تطوع لتحمل التبعات المعمارية ؛ فاشرف على اصلاح مسجد الصالح طلائع بن رزيق ، وبنى له مئذنة جديدة ، غير تلك التى تهدمت ، وجدد البناء وجمله ، ونمق واجهة السحجد وأزال ماتراكم أمامها من الاتربة ٠٠ وأعاد الى السعد الرائع سابق عهده وروائه ٠٠

ثم اتجهت الانظار الى « الجامع الحاكمي » لسابق مكانته وعظيم شهرته بين الساجد الجامعة ، وقد أصابه من الزلزال ضرر بليغ أفقده رواءه الذي اشتهر به ٠٠

وتصدى الأمير بيبرس الجاشنكير لعمارة المسجد الحاكمى ، فانتقل اليه ومعه العلماء والامراء المماليك ، وعاينه بنفسه وأمر باصلاح ماتهدم واعادة ماسقط منه . . ثم أوقف عليه مساحة شاسعة من الاراضى الزراعية بالجيزة والصعيد والاسكندرية ٠ . ثم رتب فيه دروسا لتعليم الفقه على المذاهب الاربعة ودرسا آخر للحديث النبوى ، وخصص مدرسين للقيام بهذه الأعباء ، وشبجع الطلاب على التردد على حلقات العلم ٠٠ ثم أنشأ خزانة للكتب ، وعين مقرئين للقرآن الكريم ٠٠

ثم حفر بصحن المسجد « صهريجا » للمياه ٠٠ وأنفق في هـــده العمارة أكثر من البعين الف دينار ٠٠

وتصدر الامير « سلار المنصوري » نائب السلطنة ، لاصلاح ماتهدم من المسجدين الجامعين الكبيرين: الازهر ، وعمرو بن العاص ٠٠٠

أما الازهر فكان تأثير الزلزال فيه هينا ، فلم تستنفذ عمارته من نائب السلطنة «سلار» الكثير من المال والجهد ٠٠

أما جامع عمرو ، فكان تأثير الزلزال شديدا عليه ال حد بعيد ٠٠ حتى لقد انفصل الكثير من عمده بعضها عن بعض ، وبدا في حاجة الى «عمارة» شاملة ، فكلف الامير وكيل أعماله بدر الدين بن خطاب بالاشراف عليها واتمامها ٠٠ وأوصاه بالا يقصر في الانفاق أو يحاول التوفي ، ليكون اصلاح المسجد شاملا ومتينا ٠٠

ورأى بدر الدين أن يبدأ بالجدار البحرى لجامع عمرو مناحية سلم السطح الى باب الزيادة البحرية والشرقية ، فيبنيه من جديد ليعود ال أصله الأول ٠٠

وأقام في هذه الزيادة بابين جديدين ، ورأى أن يزيد في قوة الاعمدة الأخيرة المقابلة لهذا الجدار ، فزاد الى كل منها عمودا جديدا ٠٠ ثم صقل أعمدة المسجد كلها ، فبدت ناصعة رائعة ، ثم قام بطلاء المسجد كله ٠٠

وزاد في سقف الزيادة الغربية رواقين ، وكسا أرضهما ٠٠

ورأى بعد هذا أن هناك بعض مساجد صغيرة مهدمة ، لا شهرة لها ولا أوقاف ، ولا رجاء في اصلاحها ٠٠ فهدمها كلها وأخذ ماكان فيها من الاعمدة ونقله الى جامع عمرو ليملأ بها صحنه ٠٠

وخلع بدر الدين عديدا من القطع الرخامية التي كانت تكسو بعض مواضع أدض المسجد، ووضعها كلها عند الباب المعروف باسم « باب الشرابيين » • •

وأمام موجة النشاط المعمارى التى شملت البلاد ، أحب الملك الناصر محمد أن يسهم فيها بدوره ، وأن يكون له فى ميدان التسابق الانشائى نصيب ٠٠ ولم يلبث أن تذكر المسجد الذى أراد السلطان العادل « كتبغا » أن يقيمه لنفسه الى جانب بيمارستان قلاوون ، وكيف قام باختيار أرضه وتخطيطها واقامة جدرانه ، وكاد يتمه لولاغدر لاجين وانقضاضه عليه ، ومنعه من العودة الى مقر سلطنته ٠٠

واستعرض الناصر البناء العظيم ٠٠ وقور أن يتمه ، لا باسم « كتبغا » بل باسمه هو ، فكان أن اشترى البناء قبل الاشهاد بوقفه ، ثم أمر بتكملته ٠٠

والمسجد الناصرى ، أو « الدرسة الناصرية » كما أديد لها أن تكون - بناء دائع ، يستقيم مع المجموعة الملاصقة له • وهى البيمارستان المنصورى • • ولكنه لايتعادل معها من حيث الفخامة والجلال • •

أما واجهة المسجد ومنارته فهما آيتان من آيات الصناعة المتقنة والزخرفة الرائعة.. والنقش العظيم الذي يظهر مدى ماتميز به صانعو ذلك العهد من تفوق ملموس، لانجده في أي أثر اسلامي معاصر في أي قطر آخر من الاقطار الاسلامية ..

وقد أقام الملك الناصر داخل المسجد قبة جليلة ، الا أنها برغم فخامتها دون قبة أبيه المنصور قلاوون المقامة في البيمارستان ٠٠ وقد قام بنقل رفات أمه ودفنها فيها ٠٠

ودفن الناصر في هذه القبة بعد ذلك ابنه « أنوك » وحبس عليها قيسسارية الامير والربع الذي كان يعلوها ، ويعرف بالدهيشة ، ، ثم أوقف حوانيت أخرى بجهسة الزهومة ودارا خارج دمشق ، ،

ورتب على تلك القبة وعلى الايوانات الاربعة فى المسجد، أربعة دروس فى فقه المداهب الاربعة وأجرى على أربابها الخير الوفير ٠٠ ثم عين للمسجد اهاما، وأقام فيه خزانة للكتب وأمر بأن يمتلى الدهليز « بالطوشية » ، امعانا فى اظهـار مجده وأبهته ٠٠ وكان الناصر يجلس بنفسه فى هذا الدهليز فى المناسبات الموسمية ؛ ليقوم بتوزيع السكر ولحوم الأضاحي على أرباب الوظائف المعينين فى السجد ٠٠

### \*\*\*

واجمل اثر نفيس يكاد يبلغ فى صناعته حد الاعجاز ، هو الباب الرخامى الرابع الموجود فى واجهته ، فالناظر اليه يقطع بأنه لايمت الى الصناعة الاسلامية بصلة ، فطرازه «غوطى » ، ورخامه ايطالى ، وزخرفته بعيدة عن الفن العربى ، ونقوشه فيها الروح الكنسى . .

وهذا الباب له قصة . . فقد كان قبلا في احدى كنائس عكا ، وقد أمر الاشرف خليل بنقله الى مصر لما فتح تلك المدينة وهدم أسوادها وبعض كنائسها الصليبية . . وقد استولى على هذا الباب الخائن « بيدر » الذى اغتال سيده الأشرف خليل ؛ فقتله مماليك الاشرف انتقاما لسيدهم ومثلوا براسه وطافوا به في الاسواق ، ثم علق على رمح ، وترك طعاما للطر !!

وقد بقى هذا الباب الدقيق عند ورثة « بيدر » طوال فترة سلطنة الملك الناصر الاولى ولم يلتفت اليه الناصر أو يهتم به ، لانه كان يومئه ددثا صغيرا ، ولانه لم يبق في دست الملك مدة طويلة . .

ولما تنازل الملك الناصر عن ملكه ورحل الى حصن « الكرك » حيث بقى هناك ، تاركا سلطانه للعادل كتبغا ـ رأى هذا الاخير ذلك الباب الفخم ؛ فكان أن ساوم عليه ورثة بيدر واشتراه منهم ٠٠

وبدأ الملك كتبغا بعد ذلك بناء مسجده هذا ، فلم يجدبابا أدق منه ولا أجمل ، فوضعه في مكانه ذاك ٠٠

فلما عاد الناصر الى ملكه مرة ثانية ، رأى اتمام مسجد كتبغا ، على أن ينسبه الى نفسه \_ أبقى الباب حيث هو ، فكان تحفة رائعة وأثرا فخما ، وبابا نادر المثال لمسجد من أعظم وأفخم مساجد القاهرة . .

#### \*\*\*

وفي الوقت الذي كان الناصر محمد مشغولا فيه باتمام مسجده العظيم هذا ، كان



مسجد ومدرسة السلطان النسامي محمد بن فلاوون بشادع المز لدبن الدأس باتشائه اللك المادل كتيفا النصوري سنة 190 هـ ، 1710 م عندما ولي ملك مصر وترك اللك قبل اتمام اليناء فاتمهالسلطان الناصي ونسبه اليه سنة 4.7 هـ ، 17.6 م

مماليكه وكبار رجال دولته يتبعون المثل القائل: « الناس على دين ملوكهم » • • فراحوا بدورهم يشيدون العمارات ويقيمون المساجد العظيمة ويلحقون بها المدارس لتعميم دراسة الدين ونشر علومه بين شتى طبقات الشعب . .

ولما كان الامير سيف الدين «سلار» نائب السلطنة ، هو الذى أشرف على اصلاح الكثير من مساجد القاهرة التى أتى عليها الزلزال - فقهد أداد هو الا خر أن يخلد له أثر عظيم ، وأن يبنى له قبة يدفن فيها - شأنه فى ذلك شأن سيده الناصر ومن سبقوه

وكان « لسلار » صديق حميم من مماليك الناصر وخاصة أمرائه ، هو « علم الدين سنجر الجاولي» ، وقد بلغ من قوة صداقتهما أن تحابا في الله وصارا أخوين ، واستقر بهما الرأى على اقامة هذا المسجد المسترك والمدرسة الملحقة به ، مشاركة بينهما ، ليكونا أخوين متجاورين في الدنيا وفي الآخرة أيضا ٠٠

واختارا لمسجدهما الجديد مكانا يجاور قلعة « الكبش » ، ويقع قريبا من المسجد الطولونى ، وشرعا فى اقامته على أرض مرتفعة عن مستوى الطريق العام ، وجعلا له سلما يرقى عليه الصاعد اليه ٠٠

ومدخل مسجد « الجاولي » منقوش بأعلى بابه الاساسي هذه الا ية :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الا حن » ٠٠ وفي آخر الكتابة تاريخ البناء وهو عام « ٧٠٣ هجرى »

وبداخل دركة هذا الباب خلوة صغيرة ٠٠

والمسجد يشتمل على ايوان وصحن وعدة خلوات لبعض المتصوفين ، ينقطعون فيها للتعبد على غرار ماكان معمولا به فى ذلك العهد ، الذى أنشىء فيه الكثير من المعابد والتكايا التى عرفت باسم « الخانقاه » لاقامة الصوفية وضمان عيشهم ، ليخلصوا للتعبد والمناجاة والخلوص . .

وفى واحدة من هذه الحجرات الانفرادية الخاصة بالمتصيوفين ، يوجد حجر ازرق مربع ، يزعم العامة أنه نافع مجرب فى شفاء مرضى البواسير اذا وضع عليه زيت الزيتون . .

وبدائر المسجد كتابة منحوتة فيها:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منرا » ٠٠

وبالسجد ثلاث قباب، أعدت احداها مدفنا لعلم الدين سنجر الجاولي، و فيها قبلة من الحجر ، وعلى الضريح تركيبة من الرخام ، وبأعلا الحائط نقشت البسملة ، والاتبات الثلاث الاخريات من سورة البقرة . . .

وفى القبة الثانية مدفن الأمير سلار ، وعلى بابها نقش في الحجر باسم « سيف الدين

سلار نائب السلطنة المعظمة الملك الناصرى المنصورى ، فى شهور سنة سبعمائةوثلاث» وبداخل هذه القبة الثانية ضريح الأمير سلار ، وعليه تابوت خشبى ، وفى القبة قبلة من الرخام منقوش بأعلاها آية الكرسى ، وبدائر القبة نفسها مكتوب :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لا يسم الله الألباب ، . الى آخر قوله تعالى : « والله عنده حسن الثواب » . .

أما القبة الثالثة ، ففيها قبر غير معلوم صاحبه ٠٠ والقباب الثلاث آيات ثلاث من آيات الدقة الصناعية ، ودليل واضح ينطق بثراء سنجر وسللا ، وبظاهرها نقشت آيات قرآنية ٠٠

وللمسجد منارة دقيقة الصناعة فريدة في نوعها ، تنسجم في الدقة والفن مع القباب العظيمة ، وتؤلف معها مجموعة نادرة ناطقة بروعة العمارة الاسلامية في ذلك العهد · وبالرغم من أن المسجد قد أنشأه الأميران : سلار وسنجر ، فان بعض الظروف التي حدثت بعد ذلك ، كادت تمحو اسم « سلار » ، بل محته فعلا ، اذ غضب عليه الناصر، وأصبح من غير اللائق أن يذكر اسمه أو يشار اليه بأثر من آثاره العظيمة !

أما الامير سنجر ، الصاحب الثاني للبناء العظيم \_ فقــد كان فريدا في مصر بين الماليك ، الذين لم يسمع عنهم الا أنهم عشاق مقامرة ، وهواة سطو وقتل واغتصاب ••

لقد كان محبا للعلم ، متوافرا على الدراسة ٠٠ الى حد أن قيل: ان الامير الجاولى قد روى وصنف شرحا كبيرا على مسند الشافعى ٠٠ وانه جلس للافتاء على المدهب الشافعى وكتب بخطه عديدا من الفتاوى التي دلت على خبرته بشئون الدين وأحكامه وشئون معاملات الناس ٠٠

وكما فاق سنجر الجاولى زملاءه المماليك فى التفقه فى علوم الدين، فاقهم كذلك فى حبه للخير، وغرامه بالعمارة وانشاء بيوت الله ٠٠ اذ بنى مسجدا بكل من مدينة غزة، وحماة وألحق بكل منهما مدرسة وسبيلا وخانا ٠٠ كما بنى ببلد الخليل عليه السلام مسجدا عظيما، وأقام ببلدة أرسوف قنطرة ٠٠

ولما كان الامير الاتابكي بيبرس الجاشئكية لايقل جاها ولا مركزا ولا ثراء عن سلار صاحبه وزميله ، فقد وجد الفرصة مناسبة لان يسهم هو الآخر في اقامة العمائر الجليلة . وكان أن قرر بناء « خانقاه » للصوفية في العام الخامس بعد السبعمائة الهجري . . .

ومستجد بيبرس الجاشنكير مكون من ايوانين ومقصورتين ، وأدضه مفروشــة بقطع الرخام الملون ، وسقفه مرتفع معقود بالحجر ٠٠

وقد بناه بيبرس أول مابناه ليكون « خانقاه » للصوفية ، وبنى بجانبه « رباطا »

كبيرا يتوصل اليه منه ، وجعل بجانب « الخانقاه » قبة فيها قبره ولها نوافذ تشرف على الشارع ٠٠٠

والمسجد كان يقوم مكانه عدد من الدور اشتراها بيبرس من أصحابها وهدمها ، واستعمل بعض أحجارها وأخشابها في البناء ، أما « الرخام» الذي استعمله في التجميل وغيره فقيل أنه عثر على مغارة كانت مليئة به ، فنقله الى المسجد . . .

و کم کملت « الخانقاه » بناء ، عین بها أدبعمائة صوفی ، وبالرباط مائة جندی وابن سبیل ٠٠ وجعل بها مطبخا یقدم الطعام یومیا لهؤلاء جمیعا ، وجعل لهم « الخلو »

ونظم بيبرس بالقبة درسا للحديث ، وعين القراء بالشباك الكبير ، يتناوبون القراءة ليلا ونهادا ٠٠

وأوقف على المسجد عدة ضياع بدمشيق وحماه ، ومنية المخلص ـ احدى أقاليم الجيزة ، وبعض عقارات بالقاهرة ٠٠

وأمر الشيخ « شرف الدين بن الوجيه » بأن يكتب له بالذهب « ختصة » في سبعة أجزاء في ورق قطع البفدادي بقلم الشعر . . وأنفق على نسخها ألفا وسبعمائة دينار ، وأوقفها على « الخانقاه » فكانت تحفة جيلة ٠٠

وعلى هذه الوتيرة استمرت الحياة فى بلاط الناصر، وبين مماليكه: عمارات وانشاءات وروعة بالغة ، برغم القحط الذى شكت منه البلاد كلها فى العام السادس بعد السبعمائة وزال أثره بعد ذلك فى العام التالى ٠٠

ثم حدث بعد هذا أن أحس الناصر بأنه يكاد يكون لاشىء الى جانب نائبسه سلار واتابكه وبيبرس الجاشنكير ..

فلما أراد أن يوقفهما عند حدهما ، تغيرت النفوس ٠٠ وكادت تحدث فتنة ، تحاشاها الناصر ، وادعى أنه سيخرج الى الحج ٠٠ ثم أبى أن يعود الى القساهرة ، وأعلن عزل نفسه ، ورجع الى الكرك واتخذها مقاما له !

وكان قد مكث في الملك تسع سنين وسنة أشهر ٠٠

## \*\*\*

وبقى الامر معلقا بين سلار وبيبرس : أيهما يكون له الجاه والسلطان ؟!

واختار المماليك سلار ، لأنه كان بحكم وضعه ونيابته عن السلطان ، أحقهم بالملك ، ولكنه تراجع وأبى ، وأقسم أنه لن يتبوأ العرش ، وسيكتفى بمنصبه كنائب للسلطان ! و فتح الحظ بابه لبيبرس ، فتولى السلطان باسم « الملك المظفر ركن الدين بيبرس المجاشنكير » . . وبدأ أول عمل له بأن عين سلارا نائبا له . .

وبدأت الحياة تسير سيرتها في ظل السلطان الجديد ، الذي لم يلبث أن تورط في عدة مطالب ، وجهها الى سيده السابق « الناصر محمد » في هيئة انذار وتهديد ٠٠



جامع الطنيفا المارداني بثمارع الدرب الإهرساحد أمراء الناصركمد بنقلاوونوثورج ابنته أتم بناء صنة ٤٧٠ ه . ١٣٤٠ م

لقد كان في اقدام المظفر بيبرس على تهديد الناصر الذي اعتزل الحكم وأحب أن يقضى البقية الباقية من حياته في راحة وهدوء ، صفعة أليمة ، كبرت على الناصر . . وعز عليه أن يستسلم الى تهديد بيبرس الجاشئكير ، فكان أن امتلا قلبه بالحفيظة ، . وأسرع يكاتب الامراء وولاة الاقاليم ، طالبا نصرتهم . .

وخرج الناصر من الكرك . . وما لبثت النجدات أن وصلت اليه من كل مكان ، فأصبح في جيش لجب وصلت أنباؤه الى القاهرة ، فتبلبلت الخواطر وعمت الفرحة قلوب الشعب الذي كره المظفر بيبرس ، وأطلق عليمه اسم « ركين » مبالفة في السخرية منه !!

واحس الظفر بحرج مركزه ، خاصة وقد تسلل مماليكه تاركين القاهرة ليعودوا اليها مع الناص ١٠ فكان أن أشهد الأمراء على خلع نفسه وترك « القلعة » ـ دار الحكم ، في الوقت الذي كان الناصر يتقدم فيه الى القاهرة ، ليجلس على عرشه من جديد ٠٠



احدى المسكاوات الموجودة بجامع الامير الماس

# عورةال

عاد الناصر الى القاهرة للمرة الثالثية ، وقبل أن يدور الفلك دورته ويشارف العام تمامه ٠٠

وخرج الأمراء يستقبلونه مع القضاة وكبار رجال الدولة ، في الوقت الذي تسلل فيه بيبرس الجاشهنكير هاربا الى اقليم اخميم ، بعسد أن أفلح في الافلات من يد الشعب الذي تربص له ساعة غادر القلعة، وراح يضربه بالمقاليع ويوجه اليه اقذع السياب !!

وتقدم «سلار» نائب السلطنة في عهديها ، في جملة الامراء ، معلنا خضوعه واخلاصه لسيده الناصر، طالبا منه أن يتكرم باعفائه. . وأن يسمح له بمغادرة البلاد ليعيش بقية عمره في هدوء . .

فاذن له الناصر بما طلب، وغادر مصر التى شهدت سطوته وسلطانه ليعيش شبه منفى في « الكرك » . .

وكان بيبرس خلال هذه الفترة لم يزل في اقليم « اخميم » فارسل يطلب الامانمن الناصر ، والسماح له بأن يخرج الى الاراضى الحجازية لأداء فريضة الحج ٠٠ فسمح له



« مئذنة الأمر بشتاك »

السلطان بما أراد ، وطالبه بأن بمر بالقاهرةوهو في طريقه الى مفادرة البلاد ٠٠

ولـكن الأتابكي الحدر ، أبي أن يطيع الناصر ٥٠ ورأى أسلم طريق أن يسير الى « السويس » ومنها الى الكرك هو الآخر ، حاملا معه من الاموال والنف انس ماخف حمله وغلا ثمنه ...

واشتم الناصر في محاولة تهرب بيبرس ربح مؤامرة ، فأحب أن يقضى عليها قبل أن

تستفحل .. فأصدر أمرا بالقبض على الهارب المتسلل ، وسرعان ماأحضروه اليه في « القلعة » خاضعا ذليلا . .

وتقابل الرجلان ٠٠ ومر الماضى بحوادثه ، وراح الناصر يذكر أتابكه بأنعمه المديدة التى أسبغها عليه ، وكيف جحدها وتنكر له ، وأنذره بتشريده وتشريد أبنائه معه !! وظل بيبرس صامتا منتظرا سماع كلمة سيده الأخيرة فيه ٠٠

وحكم الناصر بالموت على بيبرس ٠٠ وأن ينفذ الحكم فورا في حضرته !!

وأسرع الاتباع فخنقوا المحكوم عليه بوتر . . حتى مات ، وحملت جثته الى أهله ، ومعها أمر بأن يدفن في « القرافة » مع العوام !!

وتوسل الامراء الى الناصر ، ليشمل بعطفه جثة عاجزة ، ويأمر بنقلها لتدفن فى القبة التى كان بيبرس قد أقامها لنفسه فى « الخانقاه » أيام أن كان مرضيا عنه ٠٠

ورضى الناصر اخيرا . . فنقلت جشة الرجل التمس ، الذى كان اسمه ذات يوم « السلطان الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشئكي » ، ليدفن في قبته !!

ولم يكد الجثمان يثوى في قبره حيث أراد له الله ، حتى بادر الناصر فاصدر أمره بأن تفلق « خانقاه » بيبرس الجاشنكي ، وأن تحول أوقافها كلها اليه !!

ثم أصدر أمرا آخر بحو اسم بيبرس من « الطرز » الذي كان بالقبة فوق الشبابيك ٠٠ وسرعان ما نفذ الأمر على الفود ٠٠

وثمة امر آخر أصدره الناصر بعد ذلك ، هو تعطيل الشعائر الدينية التى رتبها بيبرس لتقام فيها واجرى عليها المال . . كما أبطل الطعام ومنع الخبز ، وحرم توزيع الدراهم ، وطرد جماعة الصوفية من خلواتهم حيث كانوا يعيشون ويتعبدون !!

وأحس الناصر بعد هذا أن بعض الماليك من الموالين لنائبه السابق سلار ، ينوون الوثوب عليه غدرا كعادتهم ٠٠

فأرسل رسله يتحققون من ذلك الامر ، حتى ثبت له صدق احساسه ، فقبض عليهم ٠٠ وأرسل في طلب سلار ، ليبرىء نفسه أمام سيده ٠٠

وحمل علم الدين سنجر الرسالة الى سلار اخيه وصديقه ، ومعها الامر بحضوره . . واسرع سلار ملبيا ، ليثبت للناصر انه أبعد مايكون عن المؤامرات . .

ولكن الناصر قبض عليه ورماه في سجن القلعة مدة ثماني سنوات ٠٠ ثم حدث أن الرسل له الناصر طعاما ، توجس سلار منه خيفة ، فرفض أن يقربه ٠٠ واذ ذاك تغير الناصر عليه ، وأمر بأن يبقى في سجنه وأن يمنع عنه الطعام !!

ورق قلب الناصر أخبرا لنائبه السابق ٠٠ وأرسل اليه في سجنه من يبشره بانه قد عفا عنه ٠٠.

وغلبت الفرحة سلار الطيب ، واحب أن يقوم من محبسه ليفارقه ، ولكن الضعف الناجم عن الجوع الطويل أعجزه ، فسقط مكانه ، ولم يلبث أن مات !!

وحمل سنجر الجاولى رفيق صباه وشقيق روحه الى مثواه الاخير .. ودفئه في قبته حيث أنشأ قبره بيده قبل أن يوت ..

وبكى الناس الامير الخير ، الرقيق القلب الذى جرده الناصر من كل شيء ، حتى من اطلاق اسمه على السجد الذى بناه بالمسادكة مع صاحب علم الدين سنجر الجاولي !! وثوى في قبره رجل عرف بالشجاعة والاقدام وحب النجدة والتفرد في انتقاء أجمل اللبوس وأحسنه .

#### \*\*\*

وبدأ الناصر ـ بعد موت سلار ومن قبله بيبرس الجاشنكير ـ يحكم وحده ، وقد اختفى من طريقه الرجلان اللذان جعله تدخلهما فى شعبون الخاصة يترك الحكم والسلطان مرتين ، ليعود اليه وقد حذق فنون الدهاء والسطوة وكيفية ادارة الامور..

وبدأ الناصر أول مابدأ في أصلاح سور الميدان الكبير الموجود أسفل القلعة ، ثم التفت الى القلعة نفسها ، فأجرى عام أربعة عشر وسبعمائة هـ ، عمارة كبيرة في القصر المعروف باسم « القصر الأبلق » ـ وكان عبارة عن ثلاثة قصور متداخلة ، مكونة من خمس قاعات وثلاثة مراقد . . فأتم تعميرها وأعادها الى أحسن مما كانت عليه . .

واحتفل الناصر بانتهاء هذه العمارة الكبيرة احتفالا عظيما ، دعا اليه جميع أمراء المماليك وقضاة المذاهب الاربعة ، وأقام مأدبة لم تشهد البلاد لها مثيلا ، وملأ نافورة القصر الكبير بالسكر والليمون ، وأمر بأن يقف عندها رؤوس النواب ، وبيدهم الاكواب ليقدموا الشراب للناس جميعا . .

وبعد حوالى عامين من تلك الحوادث اتجه الملك الناصر باهتمامه الى بقية أبنية قلعة الجبل ، وقرر اصلاحها واعادتها الى أصلها ، . ثم وجه اهتمامه بصغة خاصة الى جامع القلعة . .

وجامع القلعة كان أولا مسجدا مهدما ، تجاوره أبنية متهالكة كانت تستعمل كمخازن ، أو أماكن للطهو ٠٠ فأمر الملك سنة ثمانى عشرة وسبعمائة ها بأن تهدم جميعها ، وأن يقام مكانها المسجد الجديد ٠٠

وقد اهتم الناصر بهذا السنجد اهتماما ظهر في بنائه والعناية به ، وادخال اضافات وزيادات عديدة عليه وفرشه بالرخام الملون ٠٠

وأصلح الناصر قبة رائعة كانت بالمسجد ، وأنشأ لنفسه فيه مقصورة من حديد بديعة الصنع . .

كما بنى أيضا القبة الخضراء ، والى جانبها المئذنة الخضراء .

وافتتح السلطان مسجد القلعة للصلاة رسميا ، ودعا الى الاحتفال سائر خطباء مساجد القاهرة ، فخطبوا جميعا بين يديه واذن المؤذنون ورتل القرآن . .

وارتاح الناصر الى خطيب جامع عمرو بن العاص ، فاستأثره بعطفه وخصه برعايته واختاره خطيبا لمسجد القلعة ، واختار من المؤذنين عشرين مؤذنا عينهم جميعا فى المسجد . . ورتب عددا من القراء ، ونظم درسا ، وعين قارىء مصحف دائم . . ثم حبس على المسجد من الاوقاف مايزيد على حاجته . .

ولم يقف اهتمام الملك الناصر عند مسجد القلعة ، بل وجه نظر القاضى فخر الدين كمد بن فضل الله ناظر الجيش لل الى بناء مسجد بقرب « موردة الخلفاء » على شاطىء النيل ٠٠

والمسجد الناصرى الجديد ، كان آية من آيات الروعة الممادية ، وكان النيل يجرى من تحته صيفا وشتاء ، وكانت له أربعة أبواب فسيحة ، وفي صحنه مائة وسبعة وثلاثون عمودا ٠٠٠

أما مساحته فكانت بالفة الاتساع ، وكانت حواليه بسساتين اعتبرت من أجمل المتنزهات في ذلك العصر(١) . .

#### \*\*\*

وكما اهتم الملك الناصر محمد بالعمارات والانشاءات الرائعة واقامة المساجد \_ وجاراه في ذلك مماليكه وأمرائه وأتابكته \_ فقد اهتمت كذلك بعض جواريه بهذا الامر . . وكانت أسبقهن في بناء المساجد « الست الرفيعة مسكة » . . .

ومسجد « الست مسكة » مسجد لطيف مبنى بالحجر . . وله بابان ، منقوش بأعلا أحدهما في الرخام:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، أمرت بانشاء هذا الجامع المبارك الفقيرة الى الله تعالى الحاجة الى بيت الله ، الزائرة قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ـ الست الرفيعة مسكة ، ثم تاريخ الانتهاء من بناء هذا المسجد وهو سنة ٧٤٧ هـ » . .

وللمسجد قبلة مصنوعة من الرخام الملون ، وتتجلى في سقفه دقة الصناعة القديمة ، وأعمدته من الرخام ، و «دكته » صغيرة مركبة على ثمانية أعمدة رخامية ، وبدائره من داخل ازار خشبى مكتوب فيه أبيات من « البردة » . . .

<sup>(</sup>۱) تهدم هذا المسجد مع مرور الزمن واهمال العناية به ، ثم جدد اخيرا سنة ١٢٨٠ هـ وفي جزء باق منه أشيع وجود مدفن الامام الحسن الانور - والد السيدة نفيسة ٠٠٠ وزاد المدعون فجمعـــوا في هذا المسجد الحديث بالنسبة للاغة الانني عشر ـ بقية هؤلاء الائمة بعد الحسن الانور ، مثل «زيد الابلح» ( والامام جعفر » . في حين أن تاريخ بناء المسجد أصلا ، ينكر هذا الادعاء ، الذي اســـتمراه بعض الناس ، فجعلوا مساجد القاهرة كلها مشاهد لأهل البيت الكرام ! !



مسجد ومدرسة السلطان حسن بن الناسر محمد بنقلاوون ولى الحكم بعداخيه الملك المظلر حاجى سنة ٧٤٨ ه ، ١٣٤٧ م ، واعتقل سنة ١٧٥٩ م ، وظل يشتغل بالعلم في معتقله كثيرا حتى الهنسخ دلائل النبوة للبيهقى، واعيد الى السلطنة مرة اخرى سنة ٧٥٥ ه ، ١٣٥٤ م ، وظل في دست الحكم حتى قتل سنة ٧٦٧ ه ، ١٣٦١ م ، ولم يعرف مكان قيره اذ اختفت جثته بعد أن وثب عليه مملوكه « يلبغا العمرى » وقيل انه غرق ا

توفى عن عشرة بنين وست بنات ، وكان خير ملوك الدولة التركية

وبداخل المسجد من جهته الغربية قبر منشئته « السبدة مسكة » ، وعليه مقصورة من الخشب ، وبوسط صحنه بئر ، وبدائره شرفات جصية ذات نقوش بديعة . .

والست الرفيعة مسكة ، كانت من اشهر جوارى الملك الناصر ، وقد تربت فى بلاطه وتدرجت فى وظائفه حتى صارت « قهرمانة » القصر ، المشرفة على شهونه ، المقتدى برأيها فى الاعراس السلطانية والمهمات الجليلة فى المواسم والاعياد ، وكانت المربية الاولى لاولاد السلطان ، والمهيمنة على حريمه . . .

ومن اجمل الساجد التي بنيت في ذلك العهد العظيم ، المسجد الجامع الذي بناه « الامر بشتك » أحد أمراء اللك الناصر ٠٠

وقد اقام الامير بشتك هذا المسجد واتمه سنة ست وثلاثين وسبعمائة ه وبنى المامه « خانقاه » على الخليج الكبير ، وبنى بينهما « ساباطا » يتوصل به من احدهما الى الآخر . .

وافتتح المسجد للصلاة عقب الانتهاء من اتمامه ، وخطب فيه أول خطبة للجمعة عبد الرحيم بن جلال الدين القرزديني . .

وقد فرش الجامع عند افتتاحه بالرخام ، وكانت له مئذنة دقيقة مماثلة للمآذن التي أقيمت في ذلك العصر ٠٠

وفي هذا المسجد أيضا أنشأ الامير «أصلم» مسجده المعروف باسمه والمنسوب اليه. .

و « اصلم » هذا هو الامير « بهاء الدين اصلم السلاحدار » الذي خرج بعد هروب بيبرس الجاشنكي ، ليبلغ الملك الناصر بذلك ، فأنعم عليسه وقدمه في دولتسه . . فكان من « مشايخ الحلقة » ومن المحاربين البواسل ، الذين يحسسنون استعمال السلاح ورمي القوس والنشاب . .

ومسجد أصلم كان لايفترق فى شىء عن غيره من مساجد ذلك العصر ، وكان مكونا من أربعة أيوانات ، أحداها كسيت جدرانه بالرخام ، وعلى صحنه أقيمت قبة جليلة . .

وللمسجد بابان ، كتب بأعلا أحدهما :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه - انشأ هذا السجد المبارك العبد الفقير أصلم عبد الله السلاحدار الصالحي المالكي» . . \*\*\*

وثمة مسجد آخر أنشىء فى هــذا العهد ، هو مسجد « الماس » القريب من باب زويلة . . وقد بناه « الامير سيف الدين الماس » احد مماليك الملك الناصر ، الذين سولت لهم أنفسهم ذات يوم ممارسة السلطة فى غيبته ، فكان نصيبه القتل يوم عاد الناصر من الاقطار الحجازية . .

ودفن « الماس » في مسجده الذي بناه على نمط غيره من مساجد زملائه أمراء الماليك ، وقد بنى لنفسه فيه قبة فخمة ، ذات شباك يشرف على الطريق العام ٠٠ ومسجد « الماس » يتميز بمنبره الدقيق ، وبوائكه المقامة على أعمدة رخامية ، وكرابه ذي الدائر القيشاني ٠٠

\*\*\*

ومن المساجد الرائعة التى أنشئت فى ذلك العهد ، مسجد الامير « قوصون » صفى الملك الناصر وأقرب مماليكه الى نفسه وأحبهم اليه منذ رآه يوم حضر مع «خوند بنت أزبك » عروس الناصر من بلادها \_ فاشتراه لنفسه ليكون مملوكه وقدمه على عشرة ، ثم جعله أمير طبلخانة ، ثم أميرا لمائة . . وصار يرقيه حتى بلغ به ارقى المناصب . . هما ه حد «قه صون » أن الدنيا قد أقبلت عليه على تلك الصورة ، بعث في طلباهله ،

ولما وجد «قوصون» أن الدنيا قد أقبلت عليه على تلك الصورة، بعث في طلب أهله، فحضروا اليه وعاشوا في مصر حياة هي البذخ والترف في أوسع صورهما ٠٠

وبلغ من اعزاز الناصر لقوصون أن زوجه من ابنته ، وتزوج الناصر من أخت قوصون !!

ومسجد قوصون قريب من باب زويلة ، وكان مكانه قبل بنائه دار تعرف بدار « اتوش نميله » ، ثم عرف بعد ذلك باسم « دار جمال الدين قتال السبع الموصلى » فاشتراها قوصون وهدمها وكلف بالعمل فيها جماعة من الأسرى وردوا على البلاد فيذلك الحين . .

وتصادف في تلك الاثناء أن حضر من بلاد «توريز» بناء ماهر ، استخدمه قوصون في بناء مسجده مه فبني مئذنتي المسجد علىغرار المئذنة التي بناها «خواجا علىشاه» وزير السلطان أبي سعيد في جامعه بمدينة توريز ٠٠

وافتتح المسجد للصلاة فى شهر رمضان عام ثلاثين وسبعمائةه. وتولى خطبة الجمعة فيه قاضى القضاة « جلال الدين القزويني » بحضور اللك الناصر نفسه. . فلما انتهت صلاة الجمعة أنعم الناصر على الخطيب واركبه بغلة بخلعة سنية . .

وأحب الملك الناصر بعد هذا أن يبنى باسمه « خانقاه » ٠٠

ولم يطل به أمد التفكي ، أذ سرعان مااختسار لها مدينة « سرياقوس » مكانا ، وبدأ البناء ٠٠

و « خانقاه » الملك الناصر في سرياقوس كانت تحفة من تحف البناء في ذلك العصر٠٠ وقد أشاع بعضهم أنه بناها بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وقد تجلى عليه في رؤيا صحيحة ، وأشار عليه بأن يبنى في مكان عينه خانقاه !!

وصدع الناصر بالامر الكريم . . وتمت « الخانقاه » في أقصر مدة ممكنة ، فأفرد بها

امكنة للصوفية ، ووضع فيها ربعة مكتوبة بالذهب ، مشابهة للربعة التي وضعها مملوكه بكتمر في الخانقاه التي بناها في « القرافة » . .

وعين الشيخ مجد الدين الاقصراتي شيخا للخانقاه ٠٠ وحضر الناصر بنفسه يوم افتتاحها ، واقام فيها مأدبة عظيمة حضرها القضاة الاربعة واكابر الاعيان ..

وعمر الملك حول الخانقاه وشاد الدور ، وجاراه الاثرياء ، فكملت عمارة المدينسة ونبه شأن الخانقاه ..

واستمر الناصر على عهد الناس به بعد ذلك: يهدم ، ليعمر ، ويعمر ليضرب الأمثولة الصالحة لرجاله ، ليسيروا على نهجه ، فأنشأ القصور ، وشاد الساجد ، وحفر الترع ، وأقام العدل ، وكانت سنون حكمه التي اربت على ثلاثة واربعين ، كها سعادة ونهضة ورخاء . .

### \*\*\*

ولما حان حين الملك الناصر محمد بن قلاوون ، جعل صفيه قوصون وصيا على العرش ، ومشرفا على ولده الذي اختاره للملك من بعده ، والذي تسمى باسم « السلطان الملك المنصور سيف الدين أبي بكر » • •

ومات الناصر سنة احدى واربعين وسبعمائة ه ، ودفن الى جانب ابيه المنصور قلاوون في قبته ...

## \*\*\*

وسارت الامور في مصر سيرا جديدا مفايرا لنهج الناصر ، فسرعان ما بدأت المؤامرات ، وتكشفت حقائق الناس ووضحت نفوسهم . .

وكان من أغرب ماحدث أن قوصون ـ صفي الناصر وأحب الناس اليه وزوج ابنته وصهره والوصى على ولده المنصور أبى بكر ـ انقض على سيده الصيغير بعد ثلاثة أشهر من موت الناصر ٠٠ وأرسله مع اثنين من أخوته الى سجن بعيد في مدينة « قوص » !! ثم أوصى حاكم قوص بأن يدبر مؤامرة تكون نهايتها قتل السلطان الصغير !!

ولم يكد قوصون يسمع بنجاح مؤامرته الحقيرة ، حتى جاء بشقيق الملك الصغير ، والبسه شارات السلطان ، ونادى به خليفة لاخيه المنصور سيف الدين باسم « الاشرف علاء الدين »!!

ولما كان علاء الدين يومها صفيرا ، فقد أطلقوا عليه اسم « علاء الدين الصفير » . . ونودى باسم « كجك » !!

وطفى قوصون وتمادى فى طفيانه . . فثار أمراء المماليك بقيادة « الامير شمس الدين آق سنقر » وزميله « ايدغمس » . .



صحن مسجد السلطان حسن بن الناص محمد بن قلاوون يتوسطه قبة معقودة على مكان اتوضوء ، تحملها ثمانية أعمدة رخامية كتب بدائرها آيات قرآنية وتاريخ انشائها ، وعلى جوانب حلا الصحن ايوانات اربعة معدة لاقامة الشعائر الديئية ، وفي كل أوية من لواياه باب يوصل الى احدى المدارس الاربعسسة التي شيدها منشى، المسجد ليدرس في كل مدرسة منها ملهب من الملاهب الاربعة ٠٠ ظل العمل في بناء هلا المسجد ثلاث سنوات ، ومات صاحبه السلطان خسن قبل آن يتمه ، فاتمه من بعده أحد امرائه « بشسميد الجمداد » سنة ١٧٦٤ ه ، ١٣٦٧ م

ودارت الدائرة على قوصون ، فقبضوا عليه وسجنوه ٠٠ ثم عزلوا علاء الدين عن السلطنة ، بعد أن ظليحكم بأمر قوصونخمسة أشهر، ونادوا بالامبر أحمد بنالناصر خمد ملكا باسم « السلطان اللك الناصر شهاب الدين أحمد » ٠٠

ولم يبق في الملك غير شهرين وأيام !!

وجاء بعد احمد اخوه « أبو الفداء اسماعيسل » ، ونودى به ملكا باسم « الملك الصالح علاء الدين »!!

وفي عهد هدذا السلطان ٠٠ علا نجم الامير « آق سنقر » ٠٠ وخبا نجم الامير « الطنيفا المارداني » زوج احدى بنات اللك الناصر محمد ٠٠

ثم مالبث نجم آق سنقر أن خبا هو الآخر ، وأرسل الى سجن الاسكندرية!!



احدى الثريات الموجودة بمسجد السلطان الغورى

### ميا مروميام

كان موت الملك الناصر محمد نهاية لعهد منالاستقرار والجاه العريض، وبداية لعهد مضطرب قلق ، سادته الفتن وعظم فيه شان الخونة ، وبلغ من استهتار الماليك بسلاتهم أن كانوا يعزلون من يكرهون ويولون من يحبون ، حتى بلغت بهم الجرأة في بعض الاحيان أن يقدموا على قتل السلطان نفسه ، أو ارساله الى السجن أو المنفى ، .

وقد تولى أولاد الملك الناصر من بعده شئون السلطان وهم صغار ضعاف ، فكان السسعيد منهم من يبقى فى الحكم عاما ، وبعضهم كان لايمكث فيه أكثر من شهر وبضعة أيام . .

لقد كان يكفى أن يقدم « أتابك » أو «خاصكى» أو « أمير » ، بل أي مملوك عادى على قتل سيده أو تحديه علانية ، فيصل الى مكان الصدارة ، ويصبح د اعتمادا على جراته أو خيانته د نائبا للسلطنة ، أو مهيمنا على كل الامور!!

و « آقسنقر » و « الطنبغا المارداني » ، كانا من الماليك الذين لعبوا أدوارا خطيرة



(( مئذنة مسنجد الامير قوصون ))

فى المؤامرات المسكررة التى حدثت خلال ولاية كثيرين من ابناء الملك الناصر ٠٠ فلم يكن غريبا على «آف سنقر» أن يتقدم الجميع لجرأته ومهارته فى استعمال السلاح ٠٠ وقد وصل من قبله الطنبغا ، بوصفه صهر الملك الناصر ، وأحد من ظاهروا مغامرى الماليك فوثوبهم على أصهاره واخوة زوجه أبناء سيده الناصر ٠٠

ولما كانت عهود أبناء الملك الناصر وسلطنتهم لاتهمنا في شيء ، لقصرها وخلوها من اي عمل عظيم ، فاتنا نتجه الى المساجد الشهيرة التي انشئت في تلك العهدود . . ومن أهمها مسجدا « الطنبفا » و « آق سنقر » . .

ومسجد الطنبغا الماردانى أنشىء فى عهد الملك الناصر نفسه ، والطنبغا فى ذلك العصر كان ساقيا للملك. وكانبعيدا عن السياسة وتكتلات أمراء الماليك ومؤامراتهم الخطيرة . .

وقد تم انشاء المسجد عام اربعين وسبعمائة ـ والملك الناصر فى أوج مجده . . فكان جديرا بالطنبغا ، صهره وساقيه ، ان ينشىء مسجدا عظيما يتناسب مع مركزه المائلي كزوج لبنت الملك . .

ومكان السجد كان في الاصل مقبرة عامة ٠٠ ودرست معالمها بحكم التوسيع وتقدم العمران ، وبنيت مكانها مساكن عديدة سرعان ماكونت حيا من أحياء القاهرة ٠٠ ولما فكر المارداني في بناء مسجده هذا أشار له بعضهم الى هنا المكان ٠٠ وعاينه فراقه واستحسن اقامة مسجده فيه ، وكلف « النشو » بان يفاوض أصحاب الساكن الباقية والارض الفضاء في شرائها ٠٠ وتم له ما أداد ٠٠ وسرعان ماهدمت الساكن الباقية وأخذ المشرفون والموكول اليهم أمر البناء في اقامته ٠٠

وقد رأى « الماردانى » أمام اتساع رقعة الارض الفضاء ، أن يوسع رقعة مستجده ، ليكون مسجدا جامعا رحبا فسيحا ، فجعل له أربعة أيوانات متفاوتة في الاتساع ، تحيط بصحن فسيح مكشوف ٠٠

ولمسجد الماردانى ثلاثة أبواب ، صنعت من الخشب الثمين ، وزخر فت كلها زخر فة دقيقة ، وكسيت بالمسادن زيادة فى تجميلها ، ومبالغة فى اضعاء رونق الثراء والفخامة عليها . .

وواجهة المسجد من الحجر ، وبابه الأساسى هو الباب البحرى ، وهو من الحجر المكسو بالرخام الملون ومكتوب فوقه :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، انما يعمر مساجد الله ، من آمن بالله واليوم الآخر » \*\*\*

ومسجد الطنبفا المارداني يتميز عن شتى السساجد الملوكية ، بكثرة مافيه من زخارف رائعة حفلت بها جدرانه وايواناته ...

وللمسجد سياج خشبى فريد فى صناعته ، فهو من الخشب المخروط الدقيق المركب بهارة وخبرة فائقة ، وعليه حفر دقيق مزين بزخارف نادرة ، ينتهى من أعلاه بطراز مستطيل ، كتبت عليه من ناحيتيه آبات قرآنية ، حفرت على الخشب بهارة واتقان ..

وسياج مسجد الطنبفا هذا يكاد يكون فريدا في الساجد التي سبقت عهده والتي بنيت في زمنه . .

والسياج الخشبي الزخرف يفصل رواق القبلة عن بقية السجد . .

وايوان المسجد الشرقى يعتبر معرضا لدقة الصيناعة وروعة فنون الحفر والنقش والتلهيب ، الذى يتميز به سقفه . . أما « وزرة » هذا الايوان فمن الرخام الملون ، ويبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار ، عليها كتابات محفورة بالأصداف ، وبينها دوائر دقيقة كتب فيها بالخط الكوفى :

« ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لملكم تفلحون » وللمسجد منبر خشبى بالغ الروعة ، بما افرغ فيه صانعه من براعة في حفره وتطعيمه بالسن ٠٠

وحراب مسجد الماردانى آية من آيات الدقة التى ميزته عن جميع الساجد الملوكية أيضا ، فهو مكسو بالرخام الملون ، وباصداف تتلاقى في توافق هندسى ، فتكون اشكالا زخرفية رائعة ..

والمسجد قبة قائمة على اعمدة جرانيتية حمراء عددها ثمانية ، منقوشة نقشا بديما ، « ومقرنصاتها » خشبية مذهبة ، تفصلها زخارف متعددة الالوان ٠٠٠

وفوق أبواب المسجد الثلاثة ثلاث نوافل ، صنعت من القيشسانى الذى اجتمعت فيه الوان عدة ، اظهرها الاخضر والابيض والاسود ــ وهى بزخارفها وما حوت تعتبر فريدة فى ذلك المصر ، اذ ليس لها مثيل فى أي مسجد آخر من مساجد القاهرة . والى يمين المنبر ثبتت لوحة رخامية ، نقش فيها اسم مشيد الجامع ، وعام الانتهاء من بنائه ـ جاء فيها :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، أنشأ هذا الجامع المبارك العبد الفقير الى الله تعالى الراجى عفو ربه ، الطنبغا الساقى الملكى الناصرى ، وذلك فى شهور سنة أربعين وسبعمائة ، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم »

وكان افتتاحه بخطبة الجمعة في شهر رمضان من عام أربعين وسبعمائة . .

### \*\*\*

اما الامير الجرىء « آق سنقر » ـ الذى صاهر هو الآخر الملك الناصر وتزوج من احدى بناته . . وعاش حياة البذخ في عهده وعهد بنيه . . فقد قبض عليه الملك

الصالح اسماعيل بن الناصر . . ثم أمر اللك الكامل شعبان بخنقه وهو في سجنه !! وقد بني مسجده الشهير ، بعد عهد الملك الناصر بسنين عديدة . .

ومستجد سنقر يشفل مساحة من الارض ، كانت معدة لمقابر أهل القاهرة ، فاستولى عليها واختارها لتكون مسجده ، الذي بناه بالحجر الضخم ، وجعل أسقفه على هيئة عقود من الحجارة . .

وقد كسا آق سنقر جدران مسجده هذا بالرخام ٠٠ وشفلته عمارته ، حتى أنه لم يكل أمر الاشراف على بنائه لاحد ، بل راح يباشره بنفسه ، فكان يقضى سحابة يومه بين جموع العمال ٠٠ يشاركهم في العمل بيده رغبة منه في بناء المسجد بأسرع ما يكن ٠٠ حتى لقد نسى أنه أمير عظيم وصهر السلطان ٠

وكان يحدث أحيانا أن يتقدم آق سنقر ليحمل بنفسه التراب تشجيعا لهم ودفعا الى الاجتهاد في العمل . .

وكان خلال عملية البناء لايبرح مكانه ، ولا يهتم أبدا بجرور الوقت ، حتى لقد كان ينسى نفسه وطعامه !!

ومسجد سنقر يعتبر من المساجد الجامعة الكبيرة ، فهو مكون من صحن فسيح غير مسقوف ، تحيط به ايوانات أربعة رحبة ، أكثرها اتساعا الايوان الذي يقع فيه عراب المسجد ، وهو من السعة بحيث قسم الى رواقين . .

وعراب المسجد يعتبر آية من آيات التغنن الصناعي ، الذي لاشبيه له في مساجد القاهرة كلها ٠٠

وكذلك المنبر، فهو مصنوع من الرخام المزخرف بقطع رخامية ملونة ..

وسقف المسجد محمول على حجارة ملساء تشبه الرخام . .

وللمسجد منارة سامقة ، يتمثل فيها ثراء العهد المملوكي ، فهي مكونة من طوابق ثلاثة ، لكل طابق صفاته المعمارية الفريدة وطريقته الفذة في البناء . .

وقد بني آق سنقر لنفسه قبرا في ذلك المسجد ...

والى جانب المسجد كانت هناك قبة على قبر السلطان علاء الدين كجك ، ضمت الى باحة المسحد ودخلت فيه ، واصبحت ضمن ابنيته . .

وقد شيد آق الىجانب مسجده هذا مكتبا لفقراء المسلمين، يحفظون فيه القرآن، و « سبيلا » لري العطاشي من عابري السبيل ٠٠

وقد أوقف سنقر على مسجده هذا ضيعة صغيرة \_ من قرى حلب ، لينفق ريعها على عمارته وانارته ورواتب العاملين فيه ٠٠

وقد تولى أمر المسجد أول من تولى الشيخ « شمس الدين اللبان » ، فكان خطيبه والشرف عليه ..



مسجدومدرسة الامرسيفالدينصرغتش الناصرى – بشارع الخضيءى قربه جامع أحمد بن طولون الشاه صساحبه عام ١٩٥٧ هـ ، ١٣٥٥ م وخصص المدرسةلفقهاه السادة العشفية وتدريس المعديث

ومات آق سنقر قتيلا ٠٠ خنقه الامير الاشرف شعبان واعتلى العرش مكانه ٠٠ ودفن في مقبرته التي بناها في مسجده هذا (١) ٠٠

### \*\*\*

وتولى بعد ذلك هؤلاء وهؤلاء . . واخلت الحياة سنتها التى عرفت بها طوال العهد المملوكى . . . وثبات وغدر وتربص وارسال الى سجن أو قضاء على الحياة . . وتلك أمور لم تكن غريبة على مجموعة من السائمة البشرية الجاهلة بيعت في الاسواق بيسع المواشى والانعام ثم سيقت بعد ذلك كالخراف الى بيت سيدها ليمتلىء بالحقد قلبها أول ما يمتلىء على السيد نفسه ، فتكون المؤامرة . . ويكون الحكم بالموت . .

وأخد دولاب الحوادث يدور ٠٠ مرة بيد مملوك لئيم ، وأخرى بيد خادم ارتفع الى مرتبة الامارة وأحب أن يكون له جاه من اشتراه !!

ثم مالبث هـنا الدولاب أن توقف لحظات ، ليشـهد « المظفر حاجى » ابن الملك الناصر \_ وهو يثب على أخيه «الكامل شعبان» \_ الذى «خنق» آق سنقر وغيره \_ فيقتله بعد أن بقى على عرش السلطنة أدبعة عشر شهرا ٠٠ ويتولى هو الملك ليجلس على دسته خمسة أشهر ، يسجن بعدها عن طريق خدمه وعبيده الماليك ، ليخلفه أخوه « الناصر أبو المحاسن حسن » !!

ومرت على سلطنة الناصر حسن أربعة أعوام ٠٠ واذا بالماساة تتجدد والفتنسة تصحو وتطل برأسها ، لترى « الصالح صلاح الدين » وهو يثب على أخبه ، فنحاه عن سرير الملك ، ودفع به ليقضى حياته سجينا في دور الحريم بالقلعة ، وتولى هو منصب السلطان !!

وظل الصالح صالاح الدين يحكم مصر ثلاث سنوات أخرى ١٠ واذا بالملوك « شيخو العمرى » يتجه الى القلعة في موكب من أنصاره ، فيخلع صلاح الدين ويرسل به الى السجن ١٠ ويحضر الناصر حسن من سجنه ليتولى العرش مرة ثانية !!

والملك الناصر أبوالمحاسن حسن ، لم يكن يفترق في شيء عن اخوته ولا غيرهم ممن

<sup>(</sup>۱) تعطلت الشعائر في هذا السجد بعد وفاة الظاهر برقوق ، لان الواضع يده على احباسه في حلب اغتصبها لنفسه . . وظلت حالته المسالية بين مد وجزر حتى تولى تظارته « ابراهيم اغا مستحفظان » ، فاهتم بعمارته وتزييته ، وبتى لنفسه فيه قبرا ، ووضع لوحة على قبر منشسئه آق سنقر ، وزخرف السجد وجدد عمارته وزين جدرانه بالقيشاني الازرق الى علو اربعة امتار . . حتى لقد عرف من اجل هذا بالسجد الازرق ، كما غلبت شهرة مجدده ابراهيم اغا شهرة بانيه آق سنقر فاطلق الناس عليه حتى أيامنا هده « مسجد ابراهيم اغا مستحفظان » وقد سمى المسجد ايضا بمسجد « النور » ، وهي كلمة تضرهالوحة رخامية بجوار المحراب ذكر فيها « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رؤى وهو يصلى في محرابه » ! !

سبقوه .. ولكنه برغم هذا نال شهرة خلدت على الدهر ، وكان مرجعها اقدامه على بناء المدرسة الفريدة التى عرفت باسم « مسجد السلطان حسن » ، والتى ارتفع بناؤها الأشم وكانها ناطحة سحاب لا شبيه لها ولا مثيل بين عمائر العصور الاسلامية كلها .. فهى اقرب الى الحصن الشامخ منها الى المدرسة التى يتلقى الطلاب فيها أصول الدين والفقه والشريعة على المذاهب الاربعة ، أو المستجد المهد لاداء شعائر الدين ...

ومسجد السلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون ـ أعجوبة بنائية خالدة ، توارت أمامها شتى العمائر الملوكية ، وفي جملتها « البيمارستان » المصورى الشامخ ، الذى بناه السلطان المنصور قلاوون جد السلطان حسن ٠٠

وقد بنى مسجد السلطان حسن فى مواجهة قلعة الجبل ، فانتقل به بانيه من الإماكن التقليدية التى اعتاد سلاطين الماليك وأمراؤهم اقامة مساجدهم فيها ، الى مكان جديد كانت تشغله دار نائب الشام « يلبغا اليحياوى » ٠٠

وبدا السلطان حسن عمارة مسجده هذا فىالسنة السابعة والخمسين بعد السبعمائة من الهجرة . . وقرر أن ينتهى من بنائه فى أقرب وقت مستطاع ، فرصد عليه المال الوفير وحشد له جيوش العمال وأهل الفن والخبرة المعمارية . .

واخد البناء يرتفع في سرعة واتقان ٠٠ وجعل السلطان حسن يسرف في الانفساق عليه ، حتى لقد بلغ ما كان يدفعه يوميا لمستلزمات البناء والعاملين فيه - حوالي عشرين الف درهم ٠٠

وبلغ من اهتمام السلطان حسن باستكمال مسببات روعة مسجده ، ورغبة في ان يكون واحد المساجد الفرد - أن أنفق مائة ألف درهم لاتمام صناعة « القالب » الذي تم عقد الايوان الكبير عليه ٠٠ وبعد أن تم البناء ألقى بهذا القالب في المهملات !!

واستمر العمل لاتمام بناء المسجد حوالى ثلاث سنوات ، استنفات فيها ميزانية اللولة وثراء الملك الناصر حسن نفسه. ، حتى لقد قال اكثر من مرة : انه لولا خوفه من ان يعيره الناس بأنه عجز عن اتمام بناء مسجده المكبير ، لاوقف البناء فيسه وتركه دون اتمام !!

وقد أراد السلطان حسن ، مبالفة منه فى تجميل المنظر الخارجى لمسجده هذا بان يقيم فوقه أربع منائر سامقة ، يتولى ابلاغ الأذان عليها أربعة من المؤذنين ، ليصل التبليغ الى أكثر عدد من الناس . . فكان أن بنى من هذه المنائر الاربع ، ثلاثا فقط . . ثم لم تلبث أن سقطت احداها . . وكان سقوطها فاجعة أودت بحياة كثيرين ، فأهمل

السلطان اقامتها بفد ذلك ، ولم يقم المنارة الرابعة واكتفى بوجود منارتين شاهقتين في مستجده العظيم . .

ومسجد السلطان حسن من الفخامة والروعة وسعة البناء ، بحيث بلغت مساحته حوالى الف متر مربع ٠٠

وللمسجد واجهات أربع خالية من جميع نواحيها ، وجدرانه بالغة الارتفاع حتى ليكاد يصل ارتفاعها الى أربعين مترا ٠٠

وبالرغم من ضخامة بناء مسجد السلطان حسن ، فانه يعتبر معرضا من أجمل معارض الفن الدقيق ، اذ جمع بين روعة البناء ، ودقة التنفيذ ، وجمال الهندسية والتنسيق . .

وقد تعددت بالمسجد اساليب الزخرفة .. وظهرت دقة الحفر واضحة جليسة ناطقة بالاعجاز الفنى ، ممثلة فى « مقرنصات » المسجد البديعة وروعة الاعمال المرتبطة بهذه المقرنصات، وخاصة الانشاءات الرخامية التى تظهر بوضوح فى «وذرتي» القبة وايوان قبلة المسجد ومحرابيه الرائعين و « دكة » المبلغ ..

وصحن مسجد السلطان حسن مفروش بالرخام المتعدد الالوان ، تتوسطه نافورة فوقها قبة رائعة . .

وهندسة المسجد مشابهة لغيره من المساجد ، فصحنه الوسيع تحيط به أربعة ايوانات ، اكبرها وأعظمها الايوان الشرقى . . وقد خصصت هذه الايوانات لتكون أربع مدارس يدرس فيها فقه المداهب الاربعة . .

وحوالى محراب المسجد بابان ، أحدهما مكسو بالنحاس المدهب ، وثانيهما فقلت كسوته . . وهما يوصلان الى القبة الواقعة خلف المحراب . .

وقد حفز بناء مسجد السلطان حسن الشعراء على التغنى فيه وفي روعته ، فقال « ابن حجلة » :

### لسنا ، وان كرمت أوائلنا يوما على الآباء نتكسكل نبثى كمسا كانت أوائلنا تبئى ونفعل فوق ما فعلوا

ولما كملت عمارة هذه المدرسة كان لها يوم مشهود ، واجتمع بها في يوم الجمعة القضاة الاربعة وسائر الامراء وأعيان الناس ، وملئت « الفسقية » التي بصحنها سكرا بماء الليمون ، ووقف رؤوس النواب يوزعون الشراب على الناس . .

ونزل السلطان حسن من القلعة فى ذلك اليوم وصلى هناك .. وخلع بعد الصلاة على البنائين والمهندسين الخلع السنية ، ووهب العمال هبات مجزية ، ونال كل منهم عشرة دناني ...



مسجد ومدرسة السلطان شعبان

مسجد ومدرسة السلطان شعبان آنشاه صاحبه سنة ٧٧٠ ه ، ١٩/١٩٣٨ م ، وصاحبهو السلطان الملك الاثرف حليد السلطان الناصر محمد بنقلاوون سد قبل انه أنشاه لوالدته ، وقيسل ان الذى انشا المسجد والمدرسة والدة السلطان المساطان المسلطان المسلطان

وقد قال الشيخ جمال الدين بن نباتة في هذا المنى ـ مهندًا السلطان بافتتاح مسجده العظيم :

امام الورى هنئت بالجامع الذى وجدت الى مبناه سعدا موافقا دعا حسنه اهل الصلاة لقصده فلا غرو أن جاء المصلى سدابقا ومن غرائب المصادفات ، أن بانى هذا المسجد الشامخ لم يحظ بدفن جثمانه فى مقبرته التى اعدها لنفسه فيه ، اذ اختفت جثته بعد أن وثب عليه مملوكه « يلبفا العمرى » • • وقيل انه غرق(١) !!

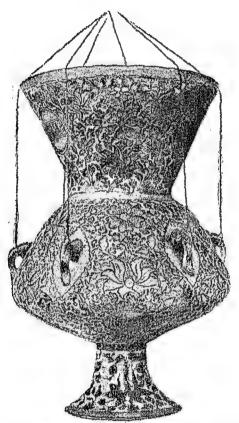

احدى المشكاوات الموجودة بمسجد السلطان حسن

<sup>(</sup>۱) كان من جراء وجود هذا المسجد الشامخ امام قلعة الجبل وارتفاع منارتيه ، أنجعله بعض اشرار المماليك حصنا ، يحادبون منه القلعة ومن فيها بالسهام وغيها ـ مما جعل السلطان القلاهر برقوق يهدم سلم هذا المسجد الموصل الى ابوابه ، ويامر بأن يسهد الباب الكبير والسلم الموصل الى المثلنتين وقد شجع هذا العمل الملك الؤيد شيخ ، على نقل باب مسجد السلطان حسن الكبير الى مسجده

### بزاية ونهاية

لئن كانت العهود التي تلت عهد الناصر، لم تعرف ماهية الهدوء ولامعنى الاستقرار، فانها برغم ذلك قد عرفت كيف تستمر على العرب، فحافظ بعض سلاطينها ونخبة ممتازة من امرائها على حب البناء والغرام بالعمارة ، وخاصة بناء الساجد ، وبيوت الصوفية والمدارس ٠٠

ولئن كانالحكم قد بقي لعدد منالسنين في عدد من أبناء الملك الناصر نفسه ، فأن هذه الفترة قد اعتبرت فترة الاحتضار بما حوت من خيانات واغتصاب وعدم استقرار،

وكان موت السلطان اللك الناصر محمد قلاوون ، بداية النهاية لدولة الماليك البحرية ٠٠

وان في اقبال سلاطين الماليك وأمرائهم على تعمير بيوت الله ، يعتبر في نظرى وسيلة للتخلص من « عقدة » نفسية لازمت هؤلاء الناس ، ووجدوا في اقامة هذه الصروح العتيدة وحبس الاحباس عليها باسم الدين متنفسا لهم • •

لقد كان الماليك اخلاطا من الناس مريجا من تفساء اهل الارض ، تخاطفتهم الايدى من احضان اهليهم ، ثم دفعتهم دفعا الى سادتهم الى الديمين المراسواق الرقيق فبيعوا فيها الى سادتهم

بيع الإنعام !!

« مئذنة الناصر محمد بن قلاوون »

واعتاد السيد « الشارى » أن يسرف فى جمع هذه السائمة البشرية ، ويربيهم فى شبه « حظائر » وان كثر فيها النعيم ، وكانت مؤثشة مزخرفة ، الا أن فى وجود هذه الكتلالبشرية اهدارا الآدمية واشعار الاصحابها بانهم كالدواب ، أتى بهم سيدهم ليكونوا عبيدا شعارهم الطاعة ، ومبدؤهم الوفاء للسيد . . ولو كان الفداء بالروح ال

ويتطلع هؤلاء الرقيق المللون الى سيدهم الكبير ، فيدهشهم أنه كان خادما مثلهم في يوم من الايام ٠٠ وارتفع الى مقام السيادة على جثة سيده !!

ولقد كان عجيبا أن تحكم مصر فئة من الخدم والرقيق المجلوب المسترى بالمال ، ويتصرفون في أقدار شعب حر ٠٠ ثم يسكت أفراد هلاء الشعب على تحكم هؤلاء الرقيق وطفيانهم !!

فهل كان الشعب راضيا حقا عن تحكم هؤلاء الرقيق في أمورهم وارزاقهم ؟! لقد رضى الشعب بتحكم الرقيق المجلوب من الخارج فعلا باعتبارهم كانوا يعيشون في محيط بعيد عن الناس ويرون أن الحكم والجاه والسلطان ، أمور موقوفة على فئة بعينها ، تتوارث هذه الشارات أو يفتصبها بعض أفرادها من بعض ٠٠ لهذا لم يهتم الشعب بما حدث أيام اغتصب « الاتابكي » المملوك « أيبك » عرش سادته الايوبيين ٠٠ ولم يقم وزنا للمؤامرات والمنازعات والاغتيالات التي حدثت بعد ذلك في الدولة المملوكية البحرية ، واعتبر كل هذا أمرا خارجا عن دائرته ، مادام هو يعيش ويجد حاجته في سلام !!

بل ان مجرد السكوت والرضاء بمثل هـنه الاوضاع المشيئة فيـه اهداد للآدميـة الشعبية في مصر ٠٠

ولكن ، لقد كان هذا السكوت وذلك الرضاء بداية لاعداد الأتون المستعل الذي عرف الشعب بعد ذلك كيف يعده ـ ليحرق به الماليك وأشيباعهم ، وقد تادوا في المظالم وساروا سيرة الفساد والشر واشاعة الظلم بين الناس ٠٠

و «عقدة» حبالبناء ، وتعمير المساجد وشراء النفائس عند هؤلاء الناس، كان مبعثها احساسهم بضعتهم وضياع أصولهم وحدوثهم على النعمة ٠٠ ثم امتلاء حياتهم فى شتى اطوارها بالمفاسد والضلالات على اختلاف أنواعها ، واعتقادهم بأنهم خلقوا ، ليعيشوا ليومهم فقط ، وأن الفد يعلمه الله ٠٠ ويعرفه جيدا المتآمرون الخونة ، الذين كانوا يتربصون لبعضهم بعضا !!

لقد ظن أمراء هذه الفئة من سائمة البشرية ، أنهم باقامة المساجد ، يحون خطاياهم، ويسترون سوءاتهم ويسرقون ويغتصبون ويقتلون ٠٠ ثم يصبح من السهل الهين على المملوك أو النائب أو الامير أو من وصل الى السلطان أن يفعل مايشاء ٠٠ يسرق ٠٠ ينبح ٠٠ يخون ٠٠ ثم يبنى مستجدا فخما ويحبس عليه الضياع والعقار ليغفر له الله ما تقدم من ذنوبه وما تاخر!!

\*\*\*

كانت الدولة في العصور المملوكية حرما مباحا للسلطان وأتباعه ، فلا تفكير في شعب أو رعية ، اذ لا ميزانية محددة ، ولا رواتب معينة ، ولا انشاءات لصالح الناس ،



مسجد ومدرسة الجاى اليدوسفى انشاه الامير سيف الدين الجاى اليوسفى اتابك المساكر « كبير الامراء » في عهد الملك الاشرف شعبان سئة ٤٧٧ هـ ، ١٣٧٣ م بشارع سوق السلاح قرب القلمة ، انشـــاه على نظام المدارس ذات التخطيط المتعامد فهو يتكون من صحن مكشوف كبير تحيط به اربعة ايوانات معقودة الفتحات ، وايوان القبلة يختلف عن بقية المساجد ، أما منبره فيعتبر من المنسابر الخشبية الدقيقة الصنع ـ كتب بأعلى بابه تاريخ انشائه سنة ٤٧٧ هجرية

ولا نظام فى اجتماع او عمل مما يعدود على الشعب بالنفع . . بل كانت الدولة ومواردها ومكوسها وشتى ضرائبها \_ بقرة حلوبا ، تنتقل من أيدى الجباة اللصوص ، الى أيدى زعماء العصابات من سادتهم السلاطين ونوابهم وصفوف الامراء الخدم ، الذين لم يتحرروا من قيد الرق ولم يعرف واحد منهم ماهية الحرية الا على صورة رهيبة ، يجللها الدم وتجسدها الخيانة والجبروت !!

بهذا الروح بقي هؤلاء الناس في مصر ٠٠ شراذم لا أهل لها ولا وطن ٠٠

وبهذا الروح الشرير ساسوا الامور فيها ٠٠ فلم يكن من المستساغ أن يحترموا الروابط أو يفكروا في صوالح الوطن ، الذي جمع شتاتهم وآواهم وأطعمهم ، فتنقلوا في ربوعه لصوصا غاصبين سفاكين للدم!!

والكفارة عن هذا كله ٠٠ بناء مسجد أو « خانقاه » ، وحبس بعض العقارات أو الضياع المنتصبة عليها !!

على هذه الصورة حكمت مصر الفالبة ، وبهذه العقلية أدار هؤلاء الناسسياستها !! فاعتبروها ضيعة هم ملاكها الوحيدون ، أما أصحابها الاصليون فأجراء لديهم ، وأن ليس من حقهم الا أن يعملوا ويدوروا مع الدولاب الصاخب راضين ، وأن يتركوا كل شيء للرقيق الاجير الضائع ، ليتولى الحكم والدفاع والحرب والصدام !!

### \*\*\*

ولقد تمين العهد المملوكي البحرى بعمائر رائعة ، وانشاءات بديعة ومساجد لا مثيل لها . . حتى بلغت النهضة البنائية فيه ذروتها في عهد الملك الناصر قلاوون . .

وعلى الرغم من حالة التفكك التى تميزت بها البلاد فى عهود أولاده ، فان العمائر والانشاءات استمرت على عهد الناس بها . .

وأظهر مظاهر ضعف ورثة الملك الناصر ، انه لم يقدم احد فيهم ، غير « السلطان أبى المحاسن حسن » على البناء ، فشاد مسجده العظيم المفرد ، • ولم يستطع أحد من اخوته الذين سبقوه أو الذين جاءوا من بعده أن يبنوا شيئًا . .

لقد تولى أمر البناء في تلك العهود الهزيلة أمراء المماليك ، اذ أصبح بأيديهم مقود الامور . . وكانوا هم أصحاب الحل والعقد والنصرف حتى في أقدار السلطان . .

ومن أشهر العمائر التى تحت فى خلال تلك العهود القلقة مسجد «شيخو وخانقاه» . . ومسجد « الجاي اليوسفى » ، الملوك الذى تزوج أم الملك الأشرف شعبان . . فلما ماتت نازع سيده ميراثها وخرج عليه وحاربه . .

ثم مسجد « منجك » ، و « صرغتمش » • •

وعمارة الامير « شيخو العمرى » عبارة عن بنائين منيعين ، أولهما هو المسجد

المعروف باسمه ، والشانى هو « الخانقاه » المنسسوبة اليه ـ وكلاهما فى مواجهة الآخر . . وكان مكانهما قبل البناء بعض مساكن قائمة فى قطائع الامير وأحمد بن طولون ، فاشتراها شيخو من أصحابها وهدمها ـ وكانت مساحتها تزيد عن فدان ، فبنى عليها المسجد والخانقاه ، وحمامين وبعض حوانيت تعلوها مساكن للمتصوفين الذين بنى لهم الخانقاه . .

وقد أنشأ شيخو مسجده وبقية الجموعة اللحقة به في عام ستوخمسينوسبعمائة . . ولم يسخر في بنائه أحدا ، ولم يفتصب من الساجد حجارة ولا أعمدة . . ودفع لمن عملوا في بنائه أجورهم كاملة . .

واراد للمستجد أن يكون من المساجد الجامعة ، فرتب له من أجل ذلك كل ما كان في حاجة اليه ، وأجلس فيه عشرين صوفيا لله بعد ذلك الى « الخانقاه » المواجهة للمسجد بعد أن أتم بناءها ٠٠

ورتب « شيخو » فى مسجده هذا قراءات ، ودروسا فى المذاهب الاربعة ، ودرسا فى المديث وآخر فى علم القراءات بالروايات السبع . . وجعل لكل درس شيخا وطلبة ، واشترط عليهم حضور الدروس وحضور وظيفة التصوف . .

ووكل رئاسة « الخانقاه » الى الشيخ « أكمل الدين مدرس الحنفية » وأسند رئاسة الدرس الشافعي الى « بهاء الدين السبكي » ، والمالكية « للشيخ خليل » ، والحنبلية لـ « موفق الدين الحنبلي » • •

ورتب شيخو للطلبة كل ماكانوا في حاجة اليه ، وقرر لهم طعامهم اليومى ، وهو مكون من خبر ولحم ، وكان يصرف الى كل منهم الحلوى والصابون كل شهر مرة ٠٠ ومستجد «شيخون» وخانقاه من أروع الاعمال العمارية التي تحت في العصر الملوكي، وكان بناؤهما بالحجر ، ولكل منهما منارة بديعة فوق بابه ٠٠ وبباب المسجد لوحة رخامية كتب فوقها :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، في بيوت أذن الله أنترفع ويذكر فيها اسمه » • • ومكتوب بعد هذا :

والداخل من هذا الباب يجد لوحة خشبية حفر فوقها:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، أن الأبراد يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا » ٠٠

ومسجد شيخون يزهو بمنبره الخشبى الغخم، ومحرابه الجميل، وأعمدته الرخامية المتناسقة ، وصحنه المفروش بالرخام الملون ، تتوسطه ميضاة رائعة ، مقام عليها قبة فوق اعمدة رخامية . .

والمسجد مسقوف بالخشب ، بازاره آبات قرآنية ..

ومنبر الخانقاه مصنوع من الرخام ، ودكة التبليغ مصنوعة من الحجر ومقامة فوق اعمدة من الرخام(١) . .

واذا مررنا بعد ذلك مر الكرام في وصف مساجد: «الجاي اليوسفى »، و« الامبر «منجك «، و «خوند بركة » أم السلطان الاشرف شعبان ـ لتشابهها في كل شيء مع شتى المساجد التي أنشئت في ذلك العصر \_ فانه ينبغى ألا نترك مسجد «صرغتهش» المقر السيفى ، ورأس النواب \_ لا لأهميـة الرجل في الدولة الملوكية خلال فترات الاضطراب ، وتطاحن أولاد الناصر والماليك على الحكم ، بل لأن في المسجد نفسـه ما يوجب الوقوف عنده . . .

ومسجد « صرغتمش » قد أقيم في نفس الحي الذي تخيره أمراء الماليك لاقامة مساجدهم الشهيرة ، فهناك أصلا مسجد طواون، ومنبعده الجاولي وشيخو وغيرهم .

وقد امر « المقر الاشرف العالى المولوى العالى العادلى الفاضلى السيفى صرغتمش الملك الناصرى ، مربى العلماء ومقوى الضمعفاء وبانى المدارس والسماجد » بأن يكون مسجده هذا فى أول الامر مدرسة ، بدأ فيها البناء عام ست وخمسين وسبعمائة هد فلما تمت كانت آية من آيات الدقة الصماعية ، فافتتحها أجمل افتتماح وركب اليها مع الامراء والقضاة الاربعة ومشايخ العلم ، وعين « قوام الدين » مدرسما للعلم بها ، فألقى فيها أول درس ٠٠ ثم أقام الامير صرغتمش مأدبة عظيمة ، دعا اليها الخاصة والعامة ، ووزع على الحضور شراب الليمون الذي كان قد ملا به نافورة المدرسة التى أوقفها على علماء الحنفية ٠٠

وقد اتخنت المدرسة الصرغتمشية هيئة المساجد الجامعة ، فجمعت بذلك بين الصفتين ، وهى مكونة من صحن فسيح مفروش بالرخام ، تحيط به حجرات للطلاب ، وأدبعة أيوانات في أحدها القبلة ، وبحائطها رخام ملون منقوش ، وعلى جانبيها لوحان كتب عليهما السم « صرغتمش » . .

وهناك ميضاة مسقوفة عل أعمدة رخامية ثمانية ٠٠

<sup>(</sup>۱) أحرق الطاغية التركى سليم الاولهذا المسجد لما نمى اليه أن المملوك طومان باى يختبىء فيه ، كما أحرق أيضا الدود التى كانت تحيط به ، مبالغة منه فى الاضراد بالسلمين الذين خرج لحربهم مع جيشه ليجرب جبروته فى بنى دينه !!

وقد نادى الشيخ احمد الطحاوى سنة ١٢٣١ ه مستحثا السلمين للاسهام في تعمير مستجدى شيخو ، فاكتنب الناس جميعا وتم اصلاح المسجدين وصارا على احسن حال ، الله المسجدين المسجدين وصارا على احسن حال ، الله المسجدين وصارا على المسجدين وصارا على المسجدين وصارا على المسجدين وصارا على المسجدين وصارا المسجدين وصارا على المسجدين وصارا المسجدين وصارا على المسجدين وصارا المسجدين

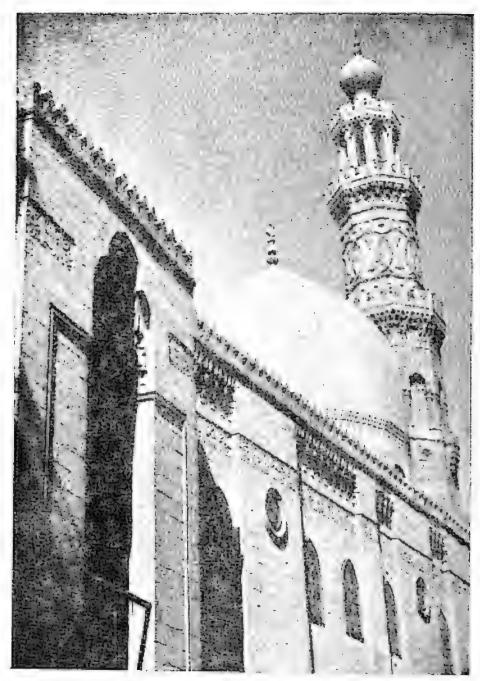

مسجد ومدرسة السلطان برقوق بشادع المغر لدين الله ، انشاه « الملك الظاهر سيف الدين سعيد برقوق بن انس » أول من ولى حكم مصر من الماليك الجراكسة ،: كان معلوكا للامي يلبغا ، فاعتقه وظل يتنقل في مناصب الدولة الى أن أسعده الحظ فولي ملك مصر في سنة ١٣٨٢ هـ ، ١٣٨٢ م

لقد كان من صفات هؤلاء الامراء ٠٠ والنعوت التى خلعوها على أنفسهم ، والعمارات التى شادوها فى أيام لم يستطع السلاطين فيها أن يقيموا باسمهم أى بناء ، نستطيع أن نحكم على السادة ٠٠ وعلى رقيقهم الذى بطش وتحكم وساد ، ومهد الجو بتهوره وجرأته للقضاء على دولة الماليك البحرية ، حتى جعلوا منهم جسورا يعبر عليها الى الحكم اتباعهم الذين تسموا باسم « السلاطين الماليك الشراكسة » !



احدى مشكاوات مسجد القاضي عبد الباسط



## والمن المراكب

كان دخول السلطان الملك الصالح « أمير حاج » الى اخوته في دور الحرم بقلعة الجبل نهاية دولة ٠٠

وكان خروج الملوك «برقوق» الى الحياة العامة وتسلمه زمام الامود ، بداية دولة الخرى ٠٠

وهكذا ١٠ وبعدمائة وستةوعشرينعاما، دالت دولة الماليك البحرية ١٠ أولئك الرقيق الذين قدر لهم أن يحكموا مصر ، ويتواد أوا عرشها بالمفامرات والدسائس والتقتيل — ليرثهم بعد قرنور بعقرن آخوة لهم في الرق، هم المماليك « البرجية » الذين ما أن خلص لهم الامر حتى سموا أنفسهم «الشراكسة» ٠٠٠

وظهـور المماليك البرجيـة على مسرح الحوادث في مصر ، لم يكن مفاجأة من تلك المفاجآت التي حدثت أيام الصالح أمير حاج وكان بطلها المملوك الاتابكي برقوق ، . بل كان ظهورهم يرجع الىماقبل ذلك بعشرات السنين ، . وفي أيام السلطان العادل كتبغا بالذات . .

ولما علا نجم « لاجين » وطرد خدنهوزميله في الرق والفروسية « كتبغا » ، وتولى أمر السلطنة من بعده ـ أقدم مملوك برجي السمه « كرجي » على قتل حسام الدين

« مئدنة جامع الامير أسنبغا »

لاحين ٠٠ فمهد بذلك للعودة الثالثة للملك الناصر محمد بن قلاوون ٠٠

وقد ظل شان « البرجية » يعلو أيام حكم الناصر ، ونفوذهم يزداد أيام بنيه السلاطين حتى لقد راح هؤلاء « البرجية » يتقدمون صفوف «البحرية» ، وينافسونهم في المناصب والتقرب الى السلاطين ٠٠ حتى استطاع الاتابكي برقوق - أكثرهم جرأة

وطموحا \_ أن يستحوذ على ثقة سيده « أمير حاج » ، حتى قربه وأعلا شــانه وقدمه على جميع الماليك ٠٠

واستطاع برقوق الطموح أن يرتب مظاهرة لعزل سيده ، ظل يدفع بها ويحرك شخوصها حتى أفلحت وتمت بنجاح ، فنودى به سيدا للبلاد باسم « السلطان الملك الظاهر سيف الدين أبى سعيد برقوق بن أنس »!!

ولما كان اولاد المنصور قلاوون وحفدتهم وحدهم \_ هم من استطاعوا أن ينسبوا انفسهم الى أب دون سائر الماليك المجهولي الاصل فعلا \_ فقد كان غريبا بالنسسبة لبرقوق أن يجد له أبا !! وأن يشتهر باسم ذلك الأب الذي ذكره التاريخ وقال عنه « أنس » !!

وقد تكون قصة الانتساب هـنه ، قصـة من مبتكرات ذلك المملوك الذكى ٠٠ وقد يكون تعرفه على أبيه حقيقة واقعة .. ولعله وقد أحس أيام دولة سـسيده « أمير حاج » ، انه موشك أن يكون شيئا خطيرا ٠٠ وقد يسعده الحظ بأن يحكم ، فأداد أن يتحرد من وصمة التجهيل التي لازمت أمثاله من الرقيق ، الذين كانوا يباعون في الاسواق ٠٠ فبعث من يبحث عن أبيه ، أو من يجد له بين الناس أبا ، حتى وجده في النهاية في شخص « تركى شركسي » اسمه أنس ٠٠

وحضر أنس والد برقوق هــذا الى مصر أيام « أمير حاج » وقد أعدت لاستقباله المواكب . . ولم يكن حظه أقل من حظ أبنه ، فسرعان مأعدت له المناصب وأجريت عليه الرواتب وأصبح في دولة « الخدم » رجلا مميزا له المركز العـالى والدرجة الرفيعة !!

وقد طالت حياة انس حتى شهد ولده الذى بيع بالأمس في سوق العبيد ، وهو يرقى عرش مصر ويرسى فيها قواعد دولة الشراكسة (١) . .

<sup>(</sup>۱) لسادتنا مؤرخى المسرب الاوائل تخريجات طريقة فى تفسير معنى (( شراكسة )) هذه ، اذ يقولون انهم جنس من البشر ، أبوهم الاول هو ((جبلة بن الايهم)) وهوفارس عربى عملاق من عسان ، اسلم ايام عمر ابن الخطاب ... ووفد فى موسم الحجيج ليطوف بالبيت ، وكان له كساء بلغ من طوله أنه كان يسمح الارض أثناء سره ! !

ولقد حدث خلال الطواف أن تعش أعرابي بكساء جبلة ، ففضب ولطمالاعرابي لطمة افقدته احدى عينيه ، فلم فاسرع الاعرابي يحتكم الى عمر الذي قضيان العين بالعين وأن الدية غير مقبولة مهما عظمت قيمتها . فلم يجد جبلة الا أن يهرب من القصاص الى الشام ، حيث ارتد عن الدين وكسب لنفسه فوق اسمه صفة جديدة أشير اليه بها وهى : أن الرجل الذي « چر وراءه كساءه الطويل » حتى لقد عرف باسم « جركساه » ! !

وقد رحل « جركساه » بعد ذلك الى القسطنطينية حيث تزوج امراة من الترك ، استولدها أبنساءه اللين عرفوا باسم « الجراكسة » و «الترك » ...

أما مؤرخو الغرب ، فيقولون : انالجراكسة هم بعض نسل « يأجوج ومأجوج » ، وقسل تركهم «الاسكندر الاكبر» خارج «السد» عندمابناه . . فسموا من أجل ذلك « الترك » ، أى الذين تركوا خارج السد العظيم ! !

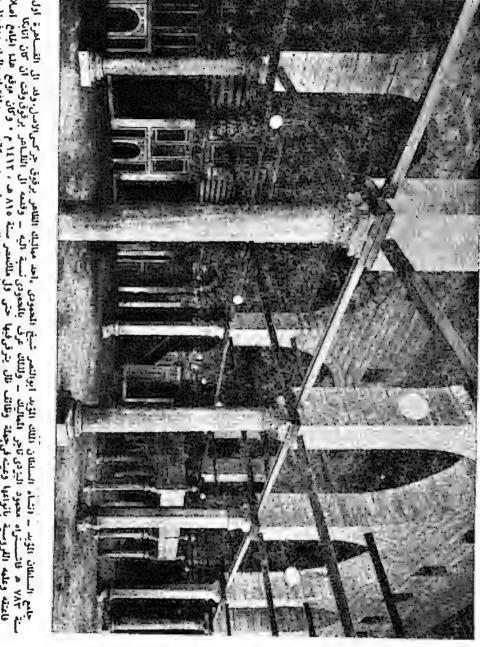

جامع السلفان المؤيد \_ ونشأه المسلفان ألماك المؤيد أبوالتمر شيخ المعودي إحد مباليك الفاهر برقوق جركىالاصل،وقد ال القساهرة أول سنة ١٨٧ ه فاشستراه معود اليزدي تاجر الماليك \_ ولللك عرف بالمعودي نسبة اليه \_ وقدمه الى القياهر برقوق وقت أن كان انابكا فاعته وعلمه اللروسية بأنواعها وعينه فيجهلة وظائف ظل يترقيفيها حتى ولي ملكسمر سنة ١٨٥ هـ ١٤١٢ م • وكان موقع هذا إطامع أصلا سيخنا سيمي « خزالة شمائل » سيجن فيه المؤيد وقت أن كان أميا فندر أن أناه إنه ملك مصر أن بيني مكانه مسجدافتهاك مااراد ووفيتدره فاعتقه وعليه اللروسيّة بأنواعها وعينة فيجّعلة وظائف نال يترقيقيها حتى ولّ ملكسمر سنة ٨١٥ هـ ١٤١٢ م • و؟ سحنا يسمى ١١ خوالة شمائل » سجن فيه الؤيد وقت أن كان أميا فنذر أن آناه ألله ملك مصر أن يبني مكانه مسج

وبرقوق كان رجل خير وصلاح ، وان لم ينس ــ رغم حبه للخير وصلاحه ــ صفاته كمملوك مغامر ، عليه أن يحترس من أخص أصفيائه ، ومن غيرهم من أمراء المماليك الذين يتطلعون أن يكون لهم مثل مركز الظاهر برقوق ٠٠

فسلطنة برقوق الشركسى اذن ، لم تختلف فى شىء عن سلطنة من سبقوه منسلاطين « البحرية » : فتن ، وتعزب ، ومؤامرات للوثوب على السلطان • • لعزله • • أو سبجنه • • أو قتله اذا لزم الامر • •

وكما كانت الحياة رخيصة أيام سلاطين المماليك البحرية \_ كذلك كانت الحياة هى نفس الحياة الرخيصة أيام حكم السلطان الشركسى الاول ، الذى لم يلبث أن ثار عليه خلصاؤه ، وخاصته ، وتحزبوا ضده وحاصروه فى قلعة الجبل ، وعجز عن مقاومتهم، فخلع ملابس السلطان وخرج من قصره متنكرا ليهرب وينجو بحياته . .

وظل برقوق مختفيا بضعة أيام ،أعاد المتاتمرون خلالها السلطان «أميرحاج »القلاوونى الى العرش مرة أخرى ٠٠ ثم ممكنوا من القبض على برقوق فسنجنوه ، ثم ترفقوا به فنفوه الى الكرك ٠٠

وفى « الكرك » ، الذى يعتبر حصن « الحظ » بالنسبة لكل من نفى البه من السلاطين ـ استطاع برقوق أن يسترد مكانته ويعظم شانه ، وأن يخرج في جيش الاسترداد ملكه في مصر ٠٠ وأن يعيد مرة ثانية الحكم الشركسي ٠٠

وقد استطاع الظاهر برقوق بعد عودته تلك أن يقبض على ناصية الامور بيد منحديد ويحول دون الطامعين وما يريدون ٠٠ وأن يبقى مستقرا في دست الحكم حتى نهاية عمره وبرقوق قد بدأ عهده أول مابدأ بالتشبه بمن سبقوه من سلاطين الماليك البحرية ، وبأن اتجه الى العمارة وتشييد المساجد ٠٠ وكان الارهر أول مسجد مسته يد الاصلاح ماتحاد المالذ الخالة المالذ الخالة المالذ المالد من الماليك المالد المالذ المالذ المالذ المالذ المالذ المالذ المالذ المالذ المالذ المالد من المالد المالد

واتجاه السلطان الظاهر الى الجامع الازهر ، لم يكن للاصلاح البنائي ٠٠ وانما قصد منه التنظيم الادارى بوصفه مدرسة جامعة ٠٠ والاشراف الفعلي على تلك الادارة ٠ قصد منه التنظيم الادارى

وبرقوق هو أول من عين للأزهر «ناظرا » ، ولم تكن هذه الوظيفة معروفة من قبل ٠٠ وكان القصود من انشائها «تركير ادارة » الجامع العتيد ، وتثبيت حلقات الدراسة فيه ، وترتيب « الجراية » في يد مسئولة تعرف كيف تسوس الامور ٠٠.

و « ناظر » الجامع الازهر ـ بحكم وضع السلطان برقوق له ، كان رجلا « اداريا » ، لا دخل له بشئون العلم والدين ، لان هذه الامور كان يتولاها خطيب السنجد وامامه وكبار العلماء . . .

وأول « ناظر » للأزهر كان مملوكا اسمه الامير « بهادر » . . وأول عمل باشره استصدار مرسوم سلطانى ، يقضى بأن من مات من « مجاورى » الازهر ، دون وريث شرعى يرث ماتركه ، فان ميراثه يؤول كله الى زملائه « المجاورين » معه . .

وبعد أن نظم برقوق شئون الازهر الادارية ، اتجه اليه اتجاه المصلح الراغب في العمارة والبناء • • فاهتم أولا بمئذنة الجامع العتيد التي وجدها قصيرة لاتتفق ومكانة المسجد وشهرته فكان أن أمر بهدمها وأقام بدلا منها منارة سامقة صرف على اقامتها من جيبه الخاص مايقرب من الخمسة عشر ألف درهم • •

واحتفل السلطان رسميا بافتتاح هذه المنارة ٠٠ وعلق فيها القناديل العديدية ، حتى بدت وكانها تسبح في محيط من النور ٠٠

وأمر برقوق بجمع أهل العلم والقراءات في تلك الليلة في صحن الجامعالازهر ، حيث قامت شبه مباراة في القراءة والانشاء والأذان . .

وقد اتجه الظاهر برقوق بعد أن زال شبح الحرب التى كاد يشنها « تيمور لنك » على الشرق ـ الى الاصــــلاحات الكبرى ، فجدد عمارة ثغر دميــاط ، وحصن ثغور الاسكندرية ، وجدد بناء خزائن السلاح فيها ٠٠ ثم جدد اصلاح القناة ذات العيون ، التى كانت تحمل الماء من النيل ألى قلعة الجبل ٠٠ وأمر باعادة سور ميدان القلعة ، حيث بنى هناك مكتبا للعلم و « سبيلا » للظامئين من عابرى الطريق . .

وكعادة سائر السلاطبن الذين حكموا مصر وعمروها بالمساجد ، اراد برقوق ان يكون له أيضًا مسجد عظيم ينسب اليه ، ويتقرب عن طريقه الى الله ، . فكان ان شرع في بناء مسجده العروف بين القصرين . .

وقد أزال برقوق «خان الزكاة» وسوى مكانه وأعد الارض الفسيحة لاقامة مستجده و «خانقاه » الملحقة به • • وبدأ العمل فيه في أواخر عام ست وثمانين وسبعمائة ه • •

ويمتاز بناء مسجد برقوق بحجارته التي لا مثيل لها لضخامتها بين مساجد القاهرة ، وقد أعد لنقلها من الجبل عربات خاصة تجرها « العجول » حتى لقد أطلق على تلك الحجارة اسم « الحجارة العجالة العجالة . . .

وقد وضع تصميم مسجد برقوق وأشرف على تنفيده معلم المعلمين «شهاب الدين أحمد بن الطولوني » ، وكان مهندسا مدربا واسع الخبرة في بناء المساجد وتجميلها..

وأشرف على عمارة المسجد وباشر شتى شــــئونها الامير « جركس الجليلي » مملوك السلطان ٠٠٠

ومسجد الظاهر برقوق من المساجد الفخمة ، التى أفرغت في بنائها خلاصة عبقرية الفنان المصرى ٠٠ وتبدو روعة هذا العمل الفريد في واجهة المسجد الشرقية ،

التي ينتهي طرفها الجنوبي بياب المسجد الرئيسي الكسو بالرخام ، والمحلى بنقوش وكتابات بديعة ، ومصراعاه بالنحاس المفضيض ٠٠

ومنارة مسجد برقوق تعتبر آية من آيات اتقان الصناعة ، وتقع في الطرف الشمالي للمسحد ، تجاورها قبته . .

وواجهة المسجد زاخرة بالزخارف ، مليئة بنوافذ ذات أشكال منمقة ، ودلافات

اما المسجد من الداخل ، فقد روعي في تصميمه أن يكون على شكل « مدرسة » ، فصحنه الواسع تحيط به ايوانات اربعة ، ادقها ايوان القبلة ، الذي فرشت ارضه بالرخام ، وبنيت مقدمته على هيئة محاريب مشابهة للمحاريب التي بنيت في «خانقاه» الظاهر بيبرس الجاشئكر ٠٠

واستفرق العمل في بناء هذا المسجد عاما كاملا ٠٠ وافتتح رسميا في حفسل رائم حضره السلطان الظاهر برقوق بنفسمه ، واجتمع بالمسجد يومها قضاة المذاهب الاربعة ، وجميع الامراء وكبار المقرئين ٠٠

وأمر السلطان باقامة وليمة حافلة مد فيها سماطا عظيما ، وأمر بأن تملأ النافورة التي بصحن المسجد بشراب الليمون ، ليشرب منه الحضور جميعا ٠٠

وقد خلم برقوق في يوم افتتاحه خلعته السئية على الامر جركس الخليلي ، فرقاه الى رتبة « امراخور » كبر ، أي مشرف على « الاسطبلات السلطانية » وملحقاتها .. وخلع على «مهندس» السجد وبانيه المعلم الشهاب « أحمد الطولوني » بعدة « قبالخ » وأركبه فرسا بسرج ذهبي وكثبوش ٠٠

ووهب المنح لخمسة وعشرين مملوكا من مماليك الامير جركس ٠٠ ولم ينس الرخمين والعمال والزخرفين والنقاشين " فوهب كلا منهم خلعة • • أما « الفعلة » فقد نال كل واحد منهم « أشرفيين » • •

وعين السلطان في ذلك اليوم شيخا لسبجده هـذا ، هو « علاء الدين السبرامي » وأضاف اليه فوق مهام منصبه هذا وظيفة تدريس المذهب الحنفي ٠٠

وكان حفل افتتاح مسجد برقوق مناسبة لطيفة تبارى خلالها الشسعراء واهل الفنون ، وقيل فيها شعر لعل أجمله ماقال أبن العطار:

قد أنشأ الظاهر السلطان مدرسة فاقت على « ارم » مع سرعة العمل يكفى الخليلي أن جاءت لدعــوته وقال أيضا:

صم الجبال لها تسعى على عجل !!

قل للمليك الظاهر المرتضى خنقت حسسادك قهسرا بهسا

هنيت بالدرسية الفائقيه فيالها من مدرسسة خانقه !!

وحدث بعد أن تم بناء المسجد أن مات الشركسي « أنس » والد برقوق ، فدفن في ذلك المسجد ٠٠ كما دفئت هناك أيضا زوج السلطان وولداه ٠٠

أما برقوق ٠٠ الذى شاد وبنى ، فقهد أوصى عند موته بأن يدفن فى لحمد بين الفقراء!! فنفنت وصيته بدقة ، ولم يدفن فى مستجده هذا تخالفا فى ذلك من سبقوه من سلاطين الماليك ٠٠

وقد أوصى السلطان الظاهر برقوق فى جملة ما أوصى به بعد موته ، أن يخلفه على عرشه أولاده الثلاثة ، على التوالى وهم : المقر الزينى فرج ، ثم المقر العزى عبد العزيز ، ثم المقر الصارمى ابراهيم ٠٠

وقد نفذت وصيية برقوق ، فتولى العرش من بعده مباشرة ولده فرج باسم « السلطان الملك الناصر زين الدين أبي السعادات فرج بن برقوق » ٠٠

وقد تعرض فرج لما تعرض له أبوه برقوق ٠٠ فترك السلطنة هاربا ليتولاها من بعده أخوه المقر المعزى باسم « المنصور عز الدين أبى العز » ٠٠

ولكن فرج مالبث أن عاد وتسلم السلطان من جديد . .

ولم يكن « فرج » على غرار أبيه في شيء ٠٠ كان عابثا ، مستهترا ، سلكيا ، سفاحا نحبا للفدر ٠٠ حتى لقد تآمر عليه مماليك أبيه ، بزعامة الاتابكي « شيخ » ، فحاربهم وطاردهم وتبعهم الى الشام وانتصر عليهم في موقعة دامية ، أراد بعدها أن يواصل هجومه ليقضى عليهم القضاء الاخير ٠٠ وكان وقتها ثملا لايستطيع أن يقوم على قدميه ، ولكنه أقسم أن يحارب ٠٠ فتركوه ليتقدم مماليكه وينال الهزيمة النكراء ، فقيض عليه ثم سجن ٠٠ وقتل !!

وراى الاتابكى « شيخ » ، بعد أن خلت السلطنة من صاحبها ، ألا يليها هو . . ولا زميله نوروز . . وأن يكون السلطان الجديد هو الخليفة العباسى « المستعين بالله » \*\*\*

وعلى هذه الصورة الأليمة دالت دولة ورثة برقوق وذهبت ريحها ٠٠ واستطاع فرج الماجن السكير أن يسود صحائفها ، ويترك الذكرى السيئة و٠٠ « خانقاه » تعد من أجمل الاعمال البنائية في عهد السلاطين الشراكسة ٠٠

و « خانقاه » فرج بن برقوق ، كانت عملا تخليديا أحب « فرج » الابن ، أنيقدمه لابيه الظاهر برقوق !!

كان برقوق قد أوصى أن يدفن بين الفقراء فى الصحراء فى قطعة أرض منعزلة بعيدة \_ كما سبق القول \_ سورها خلال حياته ٠٠ ودفن فيها كثيرون من خاصته ، كما دفن فيها بعض العلماء وأهل الفضل ، ومنهم الشيخ السيرامى شيخ مسجد الظاهر برقوق نفسه ، والشيخان : اليمانى ، وطلحة ٠٠

وقد نف ذ المشرفون على وصية الظاهر برقوق وصيته ٠٠ ودفن في ذلك المكان الصحراوي البعيد في لحد متواضع كما أوصى ٠٠

ثم أراد الابن فرج ، ومن بعده الابن الثانى عبد العزيز \_ أن يكرما ذكرى أبيهما ، فكان أن أقدم أولهما على بناء تلك الخانقاه في الفضاء الذي سوره الأب ٠٠ ودفن في لحد فيه ٠٠.

والتاريخ يذكر أن « خانقاه » فرج بنبرقوق ، لم يتم بناؤها فى عام كمسجد أبيه ، بل فى اننى عشر عاما ، اذ بدىء بالعمل فيها عام واحد وثمانمائة وتم فى نهاية اثنى عشر وثمانمائة . وكان المشرف على بنائها هو الامير « لاجين الطرنطاى » . .

وقد بلغ من تحمس فرج لهذه « الخانقاه » التي أقامها على قبر أبيه – أن أحب أن يجعل منها نواة لعمران أراده في ذلك المكان المقفر غير المسكون ٠٠ فكان أن شجع على أقامة البناء حولها ، وأداد بذلك أن ينشىء مدينة حاوية لكل أسباب الاستقرار والعمران ٠٠ ولكن ظروفه وسيرته لم يمهلاه لاتمام هذا المشروع الخطير ٠٠

و « الخانقاه » بعد هذا آية من آيات الدقة الصناعية والزخرفة الفريدة ، بنيت بالحجر الدقيق ، وهي خالية من جهاتها الاربع ، ولها بابان ، أحدهما تزينه «مقرنصات» غاية في الدقة ، والى جواره «سبيل» للعطاشي ، يعلوه «مكتب» لتعليم فقراء المسلمين القرآن . . ويفضى هذا الباب الى شرفة ذات عقود حجرية . .

والباب الثانى بنى على نمط الباب الاول ، اذ يجاوره «سبيل» ، أعلاه «مكتب» يشابه المكتب الاول ٠٠

وبين البابين أقيمت منارتان من أجمل وأبدع المنارات ٠٠

وهناك قبة كبيرة وأخرى صفيرة فوق المحراب ١٠٠ أما القبة الكبيرة فنقوشها تعتبر تحفا فنية لا نظير لها ولا شبيه ١٠٠

والخانقاه من الداخل لها صحن متسع تحوطه أيوانات أربعة ، فوق كل واحد منها قبة صغيرة ، تقوم كل منها على قواعد حجرية مثمنة ٠٠

والقبة الكبيرة خصصت ضريحا للظاهر برقوق وأولاده ، وقد كسيت فتحاتها بالخشب المجمع المتشابك في أشكال هندسية دقيقة ، وجدرانها ومحرابها مكسوان بالرخام الملون ، ونقش عليها اسم « المنصور عبد العزيز بن برقوق » ٠٠

والقبة الثانية ، ليست أقل فخامة من القبة الاولى ، وقد طليت جدرانها من الداخل باللون الاسود ، وخصصت لدفن سيدات الاسرة البرقوقية . .

ولطالما تمنى فرج بن برقوق لو يكون مثواه فى « خانقاه » هذه الى جوار أبيه ٠٠ ولكن القدر أبى أن ينيله هذه الأمنية ، فمات قتيلا فى ديار بعيدة ٠٠ ودفن فى مكان جهول ، وصدق عليه قول الله جل وعلا:

« وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس باي ارض تموت » ٠٠ وهكذا تولى زمن برقوق وولديه . . ودخلت مصر من بعدهما في حكم الخليفة

العباسى ، الذى لم يكن طوال العصور المملوكية أكثر من رمز صورى ، يعزز وجود السلطان الفعلى ، وهو المملوك الجرىء مغتصب الحكم . .

وام يكد الخليفة يتسلم رسميا سلطاته ، حتى أكد الاتفاق الذى تم بين الاتابكى شيخ ، وصاحبه « نوروز الحافظى » فاستقر بأولهما « أتابكا » على مصر ، ومدبرا لشئون المملكة ، واستقر بالثانى نائبا على الشام ، وأضاف اليه جميع خراج البلاد الشامية ، وحكم البلاد من « غزة » الى « الفرات » ٠٠

وصعد الخليفة السلطان الى قلعة الجبل لاول مرة فى تاريخ الخلفاء العباسيين فى مصر ، وجعلها مقرا لحكمه ٠٠ فى الوقت الذى أبى فيه الاتابكى شيخ المحمودى أن يتركه ، خشية أن توسوس له نفسه بأن يستأثر بالسلطان ، فاقام على مقربة منه عند باب السلسلة ٠٠

وكان شيخ المحمودى ـ بوضعه هـنا الذى فرضه ومسكنه القريب من مسكن السلطان ، رقيبا فعليا على الرجل الضعيف الذى أرادوه فى مركز لم يكن صاحبه ، فكان يلقى أول مايلقى القادمين ويوجههم ، ثم يقابل الخارجين من حضرة السلطان فينصـحهم ، ويشـعرهم جميعا بأنه لم يزل الاتابكي صاحب السطوة والجاه والسلطان الحقيقي !!

ومرت على هذه الاوضاع غير المستقيمة فترة يسيرة من الزمن ٠٠ برم شيخ المحمودى خلالها بكل شيء وكره أن يكون تابعاً لتابع سابق له ٠٠ وعاد يرسم من جديد خطته لطرد الخليفة العباسي المستعين بالله ، لينفرد هو بحكم مصر ، ويكون فيها السيد الاول المقدم على الجميع !!



احدى مشتكاوات مستجد الستلطان حسن

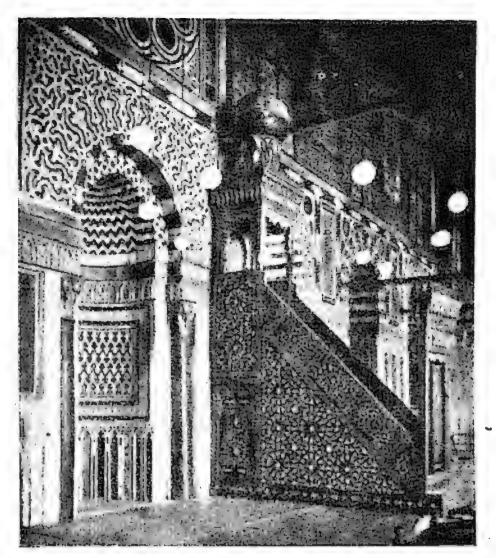

« منبر وعراب جامع السلطان المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي »

يعتبر جامع السلطان المؤيد من الجوامع الكبيرة التي بولغ في تزيينها وتجميلها - شرع في انشائه الملك المؤيد سنة ١٨٦٨ ه ، ١٤١٥ م بجواد باب زويلة بشارع المعز لدين الله، واتمه سنة ١٨٣٨ ه ، ١٤٢٠ م

وقد تجلت دقة الصناعة وبراعة التعلميم في منبر الجامع الخشبي، ومحرابه الرخامي الرائع وتناسب الالوان فيه ، وقد استطاع الفنانون المعربون -باشراف الامير فغر الدين - تجميل محرابه الرخامي بعد ان نقاوا اليه عمودي محراب مسجد « قوصون »كها نقلوا اليه ايضا باب مسجد السلطان حسن لانه كان من اجمل الابواب المرخوفة بالنحاس وادقها فنا ٠٠

كما بالفـــوا في النقوش التي تزين الاسقف وما تخللها من تذهيب رائع اضاف الى تنوع تعسميماتها ما الوانها وتجانسها ..

وقد كان للجامع مكتبة قيمةومدرسون عينوا لتفريس العلوم الدينية ابتداء من سنة ٨٢٣ ه ، ١٤٣٠ م-اى بعد اتمام بنائه مباشرة .



# المؤلف

واخــرا . انتصر الاتابكي ونودى به حاكما على مصر باسم « السلطان الملكالمؤيد أبى النصر شيخ المحمودي »

وكان أبو النصر جريئامقداما ، ذا سطوة وقوة ، لا يهاب ولا يرهب ٠٠

وقد أثار خلعه للخليفة شريكه القديم « نوروز » الذي تفرد بولاية الشام ، ووجد في اعلان المؤيد نفسه سلطانا على مصر ، نقضا لعهد قديم أبرماه معا ٠٠ فكان أن خرج على طاعة المؤيد ووقف منسه موقف العدو المتربص للحرب والانتقام ٠٠

ولقد سيخر المؤيد من جرأة « نوروز » وأعد لكل احتمال عدته ٠٠

وبدأ ، بعد أن عزل الخليفة العباسي من منصبه السياسي ـ بعزله من منصبه الديني الرمزى ، فجرده من شـادات الخلافة ٠٠ وبالغ في السـخط عليه فأرسله الى سجن الاسكندرية ، ليقضى هناك بقية عمره ٠٠ ونصب أخا للخليفة اسمه « داود » خليفة بدلا منه

وبلغ الحقد مداه من « نوروز » لان شريكه القديم لم يستطع أن يحفظ العهد لاكثر من مستة أشهر ، سطا بعدها على العرش وتفرد السلطان ٠٠

ولم يكن المؤيد من الضعف بحيث يدع « مئذنة السلطان برقوق بقرافة الماليك » نوروز وشأنه حيث هو بالشام ، غيرمعترف بما حدث ، مصرا على الاعتراف بسلطان الخليفة المسجون ، مصمما على الخطبة باسمه في المساجد . .

فكان أن خرج اليه في جيش لجب ،حيث دارت بينهما واقعة رهيبة ، وقف النصر خلالها الى جانب المؤيد ، فبدد قوات نوروز وقبض عليه ، ثم قتله فقضى على دولته وأحلامه وسلطانه ٠٠

وسلطنة المؤيد على مصر لم تفترق في شيء عن سلطنة من سبقوه من مماليك البحرية والبرجية : مؤامرات ودسائس ، ونجاح في القضاء عليها • • ثم امعان في الاستقرار •

وأظهر عمل خلد به المؤيد نفسه كان بناء مسجده العتيد المجاور لباب زويلة ٠٠

ولئن كانت دولة الماليك البحرية ، تفخر بالمدرسة التى أقامها السلطان الناصر حسن كالطود في مواجهة القلعة ؛ فان دولة الماليك الشراكسة تباهى بالمسجد العظيم الذي أقامه السلطان المؤيد شيخ . . .

والغريب في أمر اختيار هذه البقعة الضيقة بالذات ، لتكون مسجد السلطان المؤيد يرجع الى قصة قديمة ، بدأت عندما قام الامير « منطاش » بفتنته ضد سيده برقوق يوم هرب من قلعة الجبل ؛ تاركا السلطان ، ومع السلطان مماليكه الوالون ، وفي جلتهم المملوك الامن « المؤيد شيخ » • •

وقبض منطاش على الؤيد في جملة من قبض عليهم ، وألقى به في « خزانة شمايل » وهي سنجن رهيب اقامه في العصر الايوبي رجل اسمه « شمايل »(١) - في نفس مكان مسجد المؤيد الحالي ٠٠

ولقى الؤيد فى « خزانة شمايل » كل هول ورهبة ، حتى لقد ندر لله ان انقده من هذا السجن وأعطاه ملك مصر ، ليهدمن « خزانة شمايل » ، وليقيمن مكانها مسجدا جامعا ، يبز مساجد المتقدمين والمتأخرين جميعا ٠٠

ولعب الحظ دوره فى حياة المؤيد شيخ ٠٠ وواتاه الملك ، فكان أن فكر فى الوفاء بالنذر \_ وأمر بأن تهدم فورا « خزانة شمايل » ٠٠ الرهيبة ذات الذكريات الاليمة وأن يقام مكانها مسجده الشامخ ، ليكون بيتا لله ، يذكر فيه اسمه ٠٠ ويكون فى ذات الوقت دارا للعلم ومدرسة ٠٠ يبدد عن طريقها ظلمات الجهل ، وينتشر العلم النافع المفيد ٠٠

ولقد أمر السلطان المؤيد شيخ بأن يبدأ العمل في بناء مستجده العظيم في جمادي الاولى من عام ٨١٨ ه، بعد أن أشهد على نفسه أنه أوقف ذلك السبجد الجامع لله تعالى وحبس عليه أرضا وعقارا في مصر وبلاد الشام ٠٠

ولم يكد يتم حفر أساس المسجد العظيم حتى سارع البناؤون في اقامة الجدران · وبلغ عدد المستغلين في تشبيد الجامع ثلاثين بناء ومائة فاعل · · وظل هــذا الحشد

<sup>(</sup>١) هو احد المفامرين في عصر الصالح نجم الدين ايوب ، وكان يتجسس على الفرنسسيين في حملة النصورة ويعود الى السطان بالاخبار فقربه منه ورقاه الى اعلا المناصب ٠٠٠

العظيم يعمل دون انقطاع وفي همة طالما شحذها اهتمام السلطان بمستجده واغداقه الاعطيات على العاملين فيه لتشجيعهم •

وقد استطاعوا بتشجيع السلطان ـ الفراغ من اقامة البناء في فترة وجيزة ١٠٠ التفت السلطان بعدها الى ذخرفة مسـجده وتجميله ١٠٠ فطلب الرخام بجميع أنواعه وألوانه وصـفاته ، واتجه رجال السلطان الى الدور ذات الشهرة التاريخية ؛ فاقتلعوا ماكان يحليها من أعمدة الرخام وألواحه ١٠٠ فلما لم يكفهم ذلك شرعوا في هدم «مسجدالاقدام» بحجة بعده عن العمران وتهدمه ، وانصراف الناس عن اقامة الشعائر فيه ١٠٠ ولم يكن كذلك !!

ثم حملوا ماكان بهذا السسجد من أعمدة وألواح رخامية الى مسجد السلطان المؤيد وأعجب السلطان بعد هذا بالباب العظيم المقام بمسسجد السلطان حسن فأمر بأن يحمل الى مسجده هذا ٠٠ وحمل معه أيضا « تنورا » نحاسيا عظيما دقيق الصناعة ٠٠ وبرد عمله هذا بأن ادعى شراء « الباب والتنور » بثمن صورى هو خمسمائة ديناد ! ومبالغة من المشرفين على العمل في مسجد المؤيد ورغبتهم في تجميل محرابه ، نقلوا

ورأى الامير « فخر الدين » المشرف على عملية البناء ، أن تكون للمسجد ميضاة مستقلة فاشترى دارا مجاورة ، هدمها وشرع في بناء الميضانه ٠٠

اليه محراب مسجد « قوصون »

ولما كانت بعض جدران المسجد مجاورة لباب زويلة ، فقد رأى مهندسوه أن يستعينوا بالباب التاريخي الاشهر ، ويستغلوا مجاورته للمسجد · فبنوا فوقه مئذنتين · · برغم مافي هذا من عدوان على التاريخ ، والفن المعماري نفسه · ·

ولقد حدث أن مالت احدى المتدنتين المقامتين على بدنة هذا الباب « باب زويلة » ورؤى هدمها ، فوافق السلطان على ذلك وبدى، فى هدمها ، واذا بحجر يسقط منها على أحد الأبنية المواجهة ، فيقتل رجلا ، وعندئذ رؤى اغلاق باب زويلة وتحريم المرور منه مدة شهر كامل ، ،

وقد أثار حادث سقوط منارة مستجد المؤيد ، خيال بعض الشنعراء ، فنظموا فيه شنعرا كان أطرفه مانظمه شنمس الدين الجوجري اذ قال :

منـــارة لثواب الله قــد بنيت فكيف هدت ؟! فقالوا نوضـح الخبرا: أصـابت العين أحجـارا بهـا انفلقت ونظرة العين قالوا تفلق الحجــرا!

وأمر الملك المؤيد بعد هذا بأن تنقل من القلعة مكتبة عامرة بالصنفات الى مسجده الجامع • • ولم تكد تحل سنة ٨٢٠ هـ ، حتى بدأ المؤيد يرتب أعمال مستجده الجامع ، فجعل فيه ثلاثة دروس للشافعية والمالكية والحنابلة ، وخلع على المستايخ المشرفين على هذه الدروس خلعا عظيمة •

وأول من جلس للدراسة فى مسجد السلطان المؤيد كان الفقيه « ابن حجر » ، وقد جلس يومها فى جملة الحاضرين ، فأحب الفقيه أن يقوم له ساعة أهل على الحلقة ولكن السلطان منعه من القيام ٠٠

وافتتح السلطان بعد ذلك مسجده رسميا فى شوال من ذلك العام ، فمد سلماطا عظيما ، وملا نافورة المسجد بعصير الليمون المحلى بالسكر للمجريا على عادة من سبقوه . • ودعا الناس الى طعمام وشراب ، فأقبلوا من كل حدب وصموب ، وأكلوا وشربوا ماطاب لهم • • ثم حملوا ما استطاعوا حمله الى بيوتهم من طعام وشراب • •

وخلع المؤيد يوم افتتاح مسجده خلعا عديدة على الحضور ، فكان نصيب القاضى الحنفى « شمس الدين محمد الديرى » « كاملية » صوفية بفرو سمور ، واقراره فى مشيخة التصوف وتدريس المذهب الحنفى • وقد تصدر يومها مجلس الافتتاح فجلس فى المحراب، والسلطان عن يمينه ، والامراء وقاضى القضاة وشيوخ العلم عن يساره • •

وقد يكون من الممتع أن ننقل هنا طرفا من نص همذه « الوقفية » الفريدة ، التي جاء فيها ، بعد ذكر الاعيان المحبوسة نفسها :

« فيرتب شيخا للصوفية يكون حنفيا عالما له قدم عال في طريق التصوف حسن الهيئة حسن الاعتقاد حافظا للمنقول والتأويلات واختلاف المذاهب ، له قدرة على حل المشكلات واقامة الادلة وتسهيل العسير ، ويكون قائما بتدريس مذهب أبي حنيفة بهسذا الجامع ، ويحضر وظيفة التصوف بهذا الجامع كل يوم بعد العصر على عادة الخوانق والجوامع ويصرف له كل شهر من الفضة البيضاء خمسمائة وخمسون نصفا أو مايقوم مقام ذلك منالنقود ، ويرتب معه خمسون طالبا حنفيا ويحضرون أيضا درس التصوف ، ولكل منهم شهريا أربعون نصفا فضة وكل يوم أربعة أرطال من الخبز

« ويرتب شافعيا بتلك الصفات وأربعين طالبا شافعيا وللشبيخ شهريا مائة وخمسون نصفا وللطالب أربعون شهريا ويوميا أربعة أرطال خبزا

ويرتب مالكيا معه خمسة وعشرون طالبا وللشيخ مائة نصف وللطالب أربعون شهريا وأربعة أرطال خبزا يوميا

ويرتب حنبليا معه عشرة وللشيخ مائة نصف وللطالب أربعون نصف شهريا ويرتب محدثا معه عشرون طالبا وله مائة وخمسون نصفا وللطالب أربعون وأربعية أرطال خبزا يوميا ٠٠

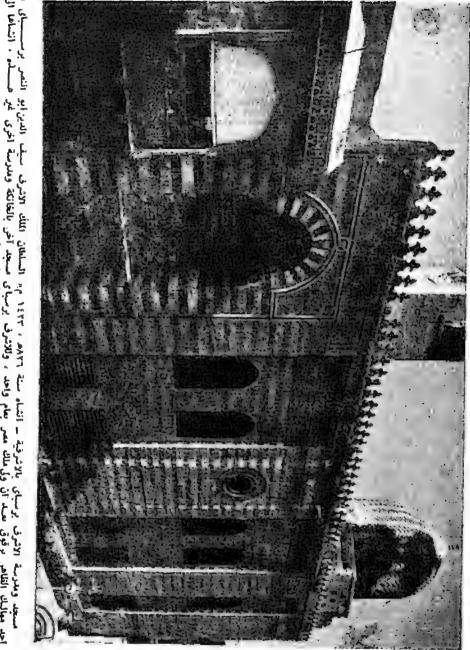

مسجد. ومدرسة الإشرف برسباي بالإشرفية \_ انشاء سنة ٢٩٨٩، ١٤٣٢ م، السلطان الملك الاشرف سيف الدينابو انتصر برسسباي ، احد مماليك الظاهر برقوق بعد آن ول مك مصر بعام واحد ، وللاشرف برسباي مسجد آخي بالخاتكة ومدرسة اخرى غير هـــــــ جوار قبة السلطان الظاهر برقوق بعد ، . . .

ويرتب مقرئا للقراءات السبع والشواذ ومعه عشرة وله مائة وخمسون نصفا وللطالب أربعون نصفا شهريا وأربعة أرطال خبز يوميا

ويرتب أربعة أئمة أحدهم بالمحراب في الايوان القبلي له شهريا مائة وعشرون نصفا ويوميا أربعة أرطال خبزا ولكل من الثلاثة الاخرين ستون نصفا

ويرتب رجلين حافظين للقرآن بصوت حسن يقرأون في المصحف أحدهما كل يوم وله في الشهر أربعون نصفا والا خر يوم الجمعة فقط وله ثلاثون نصفا •

ويرتب بالشباك سبع عشرة جوقة ، كل جوقة سبعة أشخاص ، يتناوبون القراءة ليلا ونهارا ولكل منهم خمسة انصاف ·

ويرتب كاتب غيبة له شهريا خمسة عشر نصفا

وخطيبا وله مائة نصف

وخازن كتب بالجامع وله أربعون نصفا ويوميا أربعة أرطال خبزا

ويرتب سبعة عشر مؤذنا حسان الاصوات يؤذنون على المنارات الثلاث ولكل منهم شهريا خمسة عشر نصفا ولهم كاتب غيبة ، له شهريا أربعون نصلفا ويوميا أربعة أرطال خبزا

ويرتب خادما جماعة الصوفية على عادة الخوائق وله في الشهر سنتون نصفا وفي اليوم أربعة أرطال خبزا

ويرتب شيخا يشتغل بالكتاب العروف بالطحاوى ومعه عشرة طلبة وله مائة و خسون نصفا وللطالب أربعون نصفا شهريا

ويرتب خمسة رجال على خدمة « الربعات » على التناوب لكل منهم أربعون نصفاشهريا وأربعة أرطال خبرا يوميا

ويرتب عشرة فراشين لكل ثلاثون نصغا شهريا ٠٠

ويرتب سبعة وقادين لكل عشرون نصفا

ويرتب رجلين خدمة سجادات الصوفية اكل اربعون نصفا .. »

### \*\*\*

وهكذا تستمر هذه « الوقفية » العظيمة الدالة على حب الخير فى ذكر وجوه الخير ، وتعداد الوظائف ومرتبات أصحابها حتى تصل فى نهايتها الى ذكر « البوابين » و « الايتام من الاطفال » وتستمر كذلك دون أن ينس كاتبها ذكر «طبيب طبائعى » و « كحال « و « جرائحى » و « كاتبطبقة » و « مهنلسا » و«مرخما» و«سباكا» و مولكل واحد من هؤلاء ثلاثون نصفا فى الشهر • •

ولعله يبدو من مرتب « الطبيب الطبائعي » وصاحبه « الجرائحي » أنهما كانا من فئة غير متميزة !!

وقد يبدو غريبا بعد هذا كله أن السنجد قد تم افتتاحه رسميا بحضور السلطان ـ قبل أن تكتمل سائر أبنيته ٠٠ وظل العمل فيها جاريا بعد ذلك حتى مات المؤيد ، فدفن في قبته هناك ٠٠ واستمر رجال دولته يعملون في اكمال الطود العظيم ، الذي حفظ اسم دولة المماليك الشراكسة على كر العصور ٠

### مسجد الاشرف برسباى بصحراء الماليك

انشاء السلطان الاشرف برسبای سنة ۸۳۰ ، ۱۶۳۲ م بصحرا، المالیك بجوار مسجد وخانقاه السلطان الظاهر برقوق ، والحق به مقبرة له،وهی مكونة من حجسرة مربعة ، فرشت الضيتها بالرخام البديع ، اما وزرتها الرخاميسة فهی دقيقة الصنع الى حد يفوق جميع ماصنع قبله في المقابر الاخرى ،

وأمام المصراب الموجود بالسبجد « تركيبة » من الرخام تعلو المقبرة التى دون فيها الاشرف برسباى معزوجه سنة ١٤٣٧ ه ، ١٤٣٧ م

وهناك بالوجهة الغربية للمقبرة - كتابات تاريخية توضع الاملاك التراوقفت عليها وخصص ريعها لميانتها والانفاق على خلمتها ١٠

وهذا المسجد آحد مساجد ثلاثمازات باقية الى الآن ، وقد انشا السلطان الاشرف برسباى أولها سئة ٢٦٨ه ، الاثرف برسباى أولها سئة ٢٨٨ه ، الاقيه بشارع جوهر القائد وثانيها مسيجده هذا الملحق به مقبرته وخانقاه محمد ، ٢٣٤١م ، وثالثها جامعه الكبير اللى انشا به ، خانقاه ، عظيمة ببلدة وكلها في منتهى الروعة والدقة في الزخرفة وصناعة الرخام الملوث خصوصا رخام المقبرة الذي بلغ منتهى العظمة في هذا اللغ الدقيق وهذا المقبرة اللى بلغ منتهى العظمة في





### عهودالفوت

كان السلطان المؤيد أبو النصر شسيخ المحمودي ، نسبيجا وحده بين سسلاطين الماليك الجراكسة ٠٠

كان قويا مرهوب الجانب ، مسلموع الكلمة نافذ الارادة ٠٠ لم يجسر صاحب حظوة أو سطوة أن يرفع صوته في أيامه ، فاستتب الامن وعرفت مصر الطمانينة والهدوء ٠٠

وكان المؤيد بخيلا ، حتى جرت الامثال ببخله ٠٠

وكان ماجنا أيضا ، مفرطا في نجونه الى حد التردى في الشراب والمخدرات !! وكان يعشق الفنون والعاملين فيها ، وكان متمكنا من الموسيقى ، وكان له صوت

وكان يجيد صناعة الشعر وتلحينه ٠٠ ومن شعره في الغزل الذي لحنه وغناه : فتنتنا ســوالف وخــــدود

جميل حتى لقد اشتهر بحسن الغناء!!

وعيدون نواعس وقسدود أسرتنا الظبيا وهن نعاس وخضعنا لها ونحن الأسود وأنا الخياصكي شيخ المؤيد

نظم شعرى جواهر وعقود

ولكنه ، برغم مجونه ولهوه واسرافه في التردى ، كان يحب العلماء ويميل الى العلم ويعرف كيف يكرمه ويعلى شان اهله وحفظته



(( مئذنة جامع أبو بكر مزهر ))

ومن الغريب أن شمعت جمعت بين النقائض كلها ، فهو عابث مستهتر ، وهو بر بالعلم وأهله ، وهمو غليظ القلب مولع بسفك الدم ، يطربه صراخ الضحايا !

ولقد بنى المؤيد وشاد المساجد والخوانق ، وعمر بيوت الله وحبس عليها الاوقاف العديدة ٠٠ ولكن حبه للدم طالما غلبه ؛ فكان الغادر القاتل الرهيب ، الذى لم ينج من غدره وبطشه ولده الأكبر « المقر الصارمي ابراهيم » ٠٠

كان ابراهيم شابا شنجاعا ، ميالا للحرب مفرها بالبطولة ، محب للخير ، ولوعا بخدمة الناس ٠٠

وكان أبوه المؤيد قد مل الحروب وسار الى الشيخوخة ٠٠٠ وعز عليه أن تتجمع القلوب على حب ولده ، حتى لقد صور له وهمه أن هذا الحب لايعنى غير شيء واحد ، هو اقدام ابراهيم على خلعه واغتصاب ملكه !

فكان أن دس له السم بايعاز من خطيب مسجده القاضي « ناصر الدين بن البارزي » الذي لقي هو الأخر نفس المصير بيد المؤيد ٠٠ وبالسم أيضًا !

ومات المؤيد شيخ المحمودى بعد سنين من قتله لولى عهده المقر الصارمى ابراهيم ٠٠ مات ولم يترك غير طفل رضبع اسمه « احمد » من زوجه « خوند سعادات » بنت الامير صرغتمش الناصرى ، وخمسة آلاف مملوك !

ولقه كان هؤلاء المساليك من الوفاء لسسيدهم المؤيد شيخ ، بحيث أصروا على تولية ولده « احمد » الذي كان لم يبلغ بعد العامين من عمره ، وأجلسوه مكان أبيه ، وجعلوه سلطانا باسم « الملك المظفر أبي السعادات احمد » • • وجعلوا الاتابكي « المقر السيفي ططر » وصيا عليه • •

وبدأ « ططر » وصايته بأن قرب ، وأبعد ٠٠ وخلع ، وولى ٠٠ وحاربوانتصر ٠٠ وعلا نجمه على كل قوى وكل معارض ، وصار له الامر ، فقتل وسبجن ٠٠ وعظم ذكره ونبه صيته ، حتى وجدت « خوند سعادات » أم السلطان الطفل نفسها تسعى الى طلب الزواج منه ، لتحفظ ملك ابنها الصغر ٠٠

وتزوج «ططر» من أرملة سيده المؤيدشيخ ٠٠ وازداد بزواجها شرفا على شرف، وصار له الحل والعقد والكانة والسلطان حتى لقد طمع في ملك الطفل ٠٠ وراق له أن يخلعه ؛ فخلعه ٠٠ وأرسله مع حاضئته الى سبجن الاسكندرية ، ونادى بنفسه سلطانا باسم « الملك الظاهر سيف الدين أبي سعيد ططر » !

وتنمرت الأم « خوند سعادات » وكبر عليها أن يخون ططر اللعين أمانته ، ويقدم على خلع سيده السلطان الصغير ولما تخص عليه ثمانية أشهو في سلطنته وتوليه عرش مصر ولكنها عرفت كيف تنتقم منه لولدها الذي سجنه ! ولنفسها ؛ أذ أقدم على طلاقها للكان أن دست له السم ، فمات بعد ثلاثة أشهر وبضعة أيام من توليه السلطان !

وتكررت المأساة مرة ثانيهة ٠٠ ونودى بابن ططر ، الذى لم يكن قد بلغ من العمر

احدى عشرة سنة ـ سلطانا على البلاد باسم « الملك الصالح ناصر الدين محمد » ! ثم خلع عن السلطنة بعد ثلاثة أشهر من توليها ، اثر مؤامرة مملوكية تزعمها « برسباى الأتابكي » !

وكان الأتابكى برسباى نبيلا مع سيده السلطان الصيغير ، فلم يرسله الى سيجن الاسكندرية ، بل أدخله دور الحرم ، على عادة أولان الملوك ، وأسكنه قاعة البربرية هو وأمه « خوند بنت الاتابكى « يشبك الاعرج » وسمح له بالخروج والتنقل!

وتولى الا تابكى برسباى العرش بعد هذا كله باسم «السلطان الملك الاشرف أبى النصر برسباى الدقماقى » ٠٠

وكان برسباى محظوظا ؛ اذ استطاع أن يتفادى ما تعرض له سلفه ، فاستقر فى السلطنة طويلا. واستطاع أن يبعد شبح المؤامرات وأن يحكم مصر وأوشاب المماليك سبعة عشر عاما ..

وقد كان من أسباب هذا الاستقرار أن فكر « برسباى » فى أن يخلد لنفسه الذكر الحسن هو الآخر ، جريا على سنة الاسلاف ٠٠ وأن يشيد مسجدا يحمل اسمه كما فعل القلائل من سلاطين الجراكسة الذين سبقوه ، فكان أن تخير المكان ٠٠ وأعد العدة لبناء مدرسة الأشرفية ٠٠

« ومدرسة الاشرف برسباى كانت تشغل مكانها عدة حوانيت ، تعلوها مساكن ٠ خلفها مساحة شاسعة من الارض ، اتخذ منها الباعة سوقا لعرض بضاعتهم ٠٠ وكانت كلها موقوفة على المدرسة القطبية ٠٠

واستبدل الاشرف برسباى الارض الموقوفة بارض أخرى ٠٠ ! وحرر أرض مسجده هذه من قيود الوقف ، وشرع فور الانتهاء من ذلك في هدم الحوانيت والمساكن التي تعلوها وأمر مباشريه بالبدء في بناء المسجد في اليوم الاول من رجب سينة سبع وعشرين وثمانمائة هجرية ٠

ومسجد برسباى أو« المدرسة الاشرفية» قدبنى على غط الساجد الجامعة ، فهو يتكون من صحن وايوانات أربعة ، اثنان كبيران ، واثنان صغيران ، وليس بالسجداعمدة على الاطلاق ، وله منبر عظيم ، ودكة للتبليغ ، وحراب فخم مكسو بالرخام الملون وبه خزانة كتب ،

ومسجد برسباى من المساجد المرتفعة عن مستوى الارض ، يرقى اليه بعدة درجات وأول من تولى الخطبة فيه « الفقيه الحموى »

وللاأشرف برسباى ، خلاف مدرسته هذه ، مدرسة أخرى ، أو هى فى الواقع « قبة » بناها الى جوار قبة السلطان الظاهر برقوق ، لتكون قبرا له ٠٠

وقد بنى أيضا « خانقاه » شامخة ضخمـة في سرياقوس ، ســجن فيهـا ملك « قبرص » بعد أن هزمه وأسره في حرب قامت بينهما ٠٠

ولما مات الاشرف برسسباى تولى ابنه من بهده باسم « الملك العزيز أبى المحاسن جمال الدين يوسف ٠٠ ومن المؤسف أنه لم يمكث فى عرشه سوى ثلاثة أشهر ، اذ وثب عليه مملوكه « جقمق » وطرده ٠٠ ونادى بنفسه سلطانا باسم «الملك الظاهر سيف الدين أبى سعود جقمق العلائى »!

وكان جمقق تحظوظا ، فاستطاع بسطوته وقوته أن يحفظ الملك لنفسه ، وأن يقبض على السلطة دون منازع أربعة عشر عاما كاملة ٠٠ أوصى بعسلها وهو في مرضسه الآخير بسلطنته لولده « عثمان » ٠٠

و تولى عثمان السلطنة باسم « الملك المنصور أبى السعادات فخر الدين عثمان » • • ومن المضحك انه لم يبق فى لحكم أكثر من أربعين يوما • ثار عليه المماليك خلالها بزعامة الاتابكي الطامع « اينال » ، فخلعوه !! • • •

وتول الملك ، « باسم الملك الاشرف أبى النصر سيف الدين اينال العلائى الظاهرى » ! وبقى اينال سلطانا مرهوب الجانب ثمانى سنوات ، مرض فى نهايتها ، فأوصى بالملك لولده احمد ٠٠

ولكن احمد هذا لم يبق على العرش أكثر من شهور أربعة ؛ تحزب عليه الماليك بعدها وهاجموه في قلعة الجبل وحملوه الى السجن !

وواتت الفرصة اذ ذاك الا تابكى « خوشقدم » ، فتولى السلطنة باسم « الملك الظاهر أبى سعيد خوشقدم الناصرى المؤيدى » الذى ظل محتفظا بملكه ست سنوات حتى مات عام اثنين وسبعين وثمانمائة هجرية .

وتولى من بعده الاتابكى « بلباى » باسم « الملك الظاهر أبى النصر سيفالدين بلباى » ٠

ولكنه لم يستقر في السلطنة طويلا ، وخلع عنها ٠٠

و تولاها مملوك آخر باسم « الملك الظاهر أبي سعيد الظاهري » !

ولم يبق أكثر من شهرين!

وظن المملوك « خاير بك » أن الجو قد صفا له ، وأن الحظ واتاه ، فأعلن نفسه سلطانا ولكن الحظ سخر منه ، فلم يبق في سلطنته تلك غير ليلة واحدة ؛ حضر بعدها الاتابكي « قايتباي » من رحلة كان فيها ، فحاصر القلعة ٠٠ وشدد في الحصار وقبض على المماليك والامراء وأرسلهم الى سجن الاسمكندرية ٠٠ أما السلطان فأرسله غير مقيد الى دمياط !

ولما كان قايتباى أقوى الامراء الماليك ومقدمهم وزعيمهم ، فقد أصبح الجو ممهدا له وابتسم له الحظ ، فنودى به سلطانا على مصر باسم « الاشرف أبى النصر سيف الدين قايتباى المحمودي الظاهري » فاستتب له الامر ٠٠

وفى عهده المستقر ، بدأت البلاد والعمادة الاسلامية تدخل في طور جديدة ، تاركة وراءها عهود الفوضى ٠٠





« مسجد القاضي يحيى »

انشاه الامير دُينالدين يعيى بمدينة القاهرة. وهو ثالث مسجد أنشاه علما الامير سنة ٨٤٨ هـ ١٤٤٤م وهو يقعمند تلاقى شارعالخليج بشارع الازهر الجديد وقد شيد هذا المسجد على نظام المدارس ذات التخطيط المتعامد ، فهو مكون من صحن يقطيه سقف بوسطه «شخشيخه» وتحيط به أربعة ايوانات متقابلة لقشت اسقفها الخشبية بزخارف ملهبة جميلة .

وكتب على جانبه آيات قرآئية ، وتاريخ انشاء المسجد سنة ٨٤٨ عجرية وبنى به قبرا له ، وأوقف عليه داره الذي كان تجاه المسجد وأموالا آخرى للانفاق عليه ، والمسجد الاول انشاه الامير زين الدين يعيى في حي بولاق ، والسجد الثاني بعارة الحبائية ،

عين الامسير يحيى في منصب « ناظر ديوان الخاصة » وتالق نجمه والسسع نفوذه في آيام الظاهر جقمق ١٠٠ اذ كانمن اقرب القربينة ٠

وبعد وفاة الظاهر جقمق قبض عليه وسجن بالقلعة وعلب كثيرا ١٠٠ كما صسودرت جميع المواله ، وظل سجينا حتى مات سنة ٨٧٤ ه

### « مسجد قجماس الاسحاقي »

آنشا هسال السجد « الامير سيف الدين قجماس الاسحاقي الظاهري » سنة ٨٨٥ ه، ١٤٨٠ م كان صاحبه ممارك للظاهر جقمق ، وعين في جملة وظائف كان آخرها نائب حلب بالشام في عهد الاشرف قايتباي وظل بها حتى دوفي سنة ٨٩٢ ه ودفن بالشام ٠

وهذا المسجد من أهم الساجد التي أنشات في دولة الماليك الجراكسة ٠٠

وبالسجد دير دفن فيه الشيخ احمدابوحريبة المتوفى سيئة ١٢٦٨ ه ، ١٨٥٨ م ويه عرف السبجد عند العامة الى حد الهم مزجوا اسمه بانيه الامير ١٠٠ فقيل .. مسجد قجماس الاسحاقي آبو حريبه » ١٠٠



# ق ينه الله

اذا تركنا الحديث عن الدولة والسياسة ، وعلاقة مصر الخارجية بجيرانها وغيرهم من أقربين وأبعدين ١٠٠ وقصرنا الحديث على السلطان الملك الاشرف قايتباى ، باعتباره مصلحا بانيا ، موجها كل همه الى الاستقرار والرخاء \_ أمكن في سهولة ويسر أن نقول ان عصر هذا السلطان الشركسي ، يشبه من كل الوجوه عصر السلطان الناساص محمد ابن قلاوون ١٠٠

لقد ازدهرت العمارة أيما ازدهار فعصر الناصر • وسار الأمراء على نهج سيدهم في البناء وحب العمارة • • وكذلك كان هذا نفس ماحدث في عصر قايتباي الذي تميز وتفرد وامتدت أياديه البرة المسلحة ، فسسمل خيرها مصر وغيرها من شستى بلاد الاسلام ، لاسيما الاراضي القدسة في مكة الكرمة ، ومدينة الرسول عليه الصلام • •

انذا نتناسى ونحن فخورين شتى أعمال الاشرف قايتباى ٠٠ نتناسى مكانته العظيمة وما استمتعت به مصر من رخاء وأمن ـ أمام الاعمال الجليلة التى شادها وجعلها دعائم لعصر سلام ورفاهية ٠٠

لقد حارب قايتباى وندوق الهزيمة قبل «مئذنة قانى باى الرماح أميراخور » النصر ١٠٠ حارب الاتراك العثمانيين ، وحارب الروم ١٠٠ وعرف كيف يرفع علم مصر وجيشها وكيف ينال النصر تلو النصر بالسيف مرة والحكمة مرات ١٠٠



وكان قايتباى من الدهاء بحيث عرف كيف يقاوم شتى التيادات ، داخلية وخارجية حتى لقد حدث ذات مرة أن أحس بتجمع أمراء الماليك عليه للقيسام بفتنة •• وكانت جيوشه تحارب في الشام وغيرها ، فرأى أن يجمع الامراء أصحاب المؤامرة ، ويعلن فيهم أنه عزل نفسه ولم يعد بعد سلطانا !! ولهم أن يتصرفوا في الامر ويتخيروا لهم سلطانا كما يشاءون !!

وتراجع المتاتمرون فى ذعر ، فقد أدركوا أن قايتباى وضعهم فى موقف دقيق بالغ الحرج ٠٠ وسرعان ماتعالت الاصوات ترفض اقرار ذلك العزل الذى أحب قايتباى أن يفرضه على نفسه ، وطالبته بأن يستمر فى تحمل الامائة الخطيرة وأن يظل فى مكان القيادة حيث هو ؛ لانه سيد الموقف ورجله الاوحد ٠٠

ولما كانت سنة بناء المساجد والمبالغة فى تعميرها أشهر ماعرف عن سلاطين المماليك البحرية والشراكسة ، فقد سار قايتباى على تلك السنة الحميدة ٠٠ واتجمه بكليته وبجميع ماله الى بناء بيوت الله وتعميرها ٠٠

وأعمال الاشرف قايتباى العمرانية عديدة ، من العسير أن تشملها عجالة قصيرة ، ولكنها مع هذا نورد طرفا منها في ايجاز ٠٠ ونقدم منها أول مساجده ٠٠

### \*\*\*

فان مسجد قايتباى بالصحراء هو أول المساجد التى أقامها وأشهرها ـ وهو مرتفع عن الارض ، يصعد اليه بسلم حجرى ٠٠ وقد أقامه السلطان فى منطقة الصحراء البعيدة عن العمران ، لأنها فى ذلك الوقت بالذات كانت المنطقة التى اتجهت اليها شتى الانظار حتى لقد كثرت فيها العمائر والابنية والقباب والمزارات والمقابر الضخمة ٠٠

والمسجد يمثل مجموعة بنائية ضخمة ، جمعته وجمعت الى جانب مقبرة للسلطان ، و « سبيلا » لرى العطاشي ، ومكتبا لتعليم فقراء المسلمين وأيتامهم القرآن الكريم ٠٠

ومسجد قايتباى يمثل فى هيئته الخارجية العامة الشاملة له وللمجموعة الملحقة به ، منظرا من أجمل وأروع وأدق الا ثار الاسلامية التى تنطق بعظمة الصانع المرى وبراعته ومدى ما وصل اليه من تفوق فى فنون الهندسة والبناء والنقش والزخرفة فى العهد الملوكى الشركسي ٠٠

فاذا ماصعدنا الدرجات القليلة التى تصل الى باب المسسجد ، ونفذنا الى داخله سوجدنا تصميما رائعا لمسجد جليل ، له صحن فسيح غطيت أرضه بالرخام ، تحوطه من نواحيه ايوانات أربعة فخمة ، مكسوة بالرخام الملون ، وتحوى مجموعة رائعة من النوافذ الجصية التى تميزها دقة النقش وبراعة الترتيب ، ،

ومحراب مسجد قايتباى هـذا خلو من الزخرفخلوا تاما ، على جانبيه عمودان من الرخام تبدت فيهما بدائع الفن الزخرفي ظاهرة في بدنتيهما وقاعدتيهما وتاجيهما ٠٠

وهناك الى جوار المحراب منبر دقيق الصنع يتجلى فيه فن «الحشو» و«الخفر» و«التطعيم» بالسن ٠٠

وقبة المسجد رائعة الصناعة والزخرفة ، تحليها عدة نوافذ جصية مزحرفة ، وبها كرسى أعد لحمل المصحف الذى أمر السلطان بوضعه هناك للقراءة فيه ، وأوقف على القراء الذين ينبادلون القراءة اليومية فيه أموالا وخبرا ٠٠٠

وتحت هذه الفبة السامقة الفخمة أعد السلطان قبره ٠٠ والى جانبه قبــة أخرى صغيرة من النحاس المكسو بطبقة من الذهب ، تحتها حجر أسود صغير ، به أثر قدمين تواردت الشائعات أنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠

والى جوار القبر الثانى القابع تحت القبة السامقة ، توجد قبة خشبية أخرى ، تحتها أيضا حجر ثان عليه آثار أقدام يقال انها خليل الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام (١)

واذا تركنا مسجد قايتباى هذا ، القائم بالصحراء التى نسبت اليه وسميت باسمه ـ نجد أمامنا مسجدا آخر يحمل اسم السلطان البر ، هو مسجد قايتباى بقلعة الكبش ٠٠

ومسجد قلعة الكبش مسجد عظيم البنيان ، واجهته من الحجر الضحم ، وله بابان كبيران نقش على أحدهما :

« أمر بانشاء هذه المدرسة المباركة سيدنا ومولانا الاشرف السلطان الملك الاشرف أبو النصر قايتباي » •

وعلى الباب الثاني نقشت أيضا كتابة مشابهة لهذه ٠٠

ولما كان هذا المسجد قد بنى ليكون مدرسة لتحصيل العلم ، فانه مكون من صحن فسيح غطيت أرضه بالرخام الملون ، وحواليه أربعة ايوانات ، حفرت على جدرانها آيات من القرآن الكريم .

وبالسبجد بعد هذا عدة أماكن خلوة أهل التصوف ، وله منارة سلمقة يعلوها هلال نحاسى ، وقد أخق بواجهته «سبيل » للماء والى جانبه حوض ٠٠

وعلى عدة أماكن من جدران هذا المسجد نقش اسم السلطان قايتباى وأوصافه وعدة أدعية له ٠٠

وثمة مسجد ثالث فى الروضة يحمل اسم السلطان قايتباى ، هذا المسجد عرف قبلا بجامع الفخر ٠٠ ثم أطلق عليه اسم جامع المقسى ، ثم جدده وأقام ماتهدم من أبنيته الملك الاشرف قايتباى فنسب اليه ٠٠

ومسجد قايتباى الذى بالروضة ، أنشىء ليكونمدرسة ، فهو مكون من أربعة ايوانات: اثنان منها كبيران ، واثنان يصغرانهما ٠٠ وله مئلذنة فخمة مكونة من ثلاثة أدواد ، وجدرانه منقوش عليها في الحجر آيات من القرآن الكريم ٠٠

واذا تركتا هذه المساجد الثلاثة الضخمة ، نقف مبهوتين أمام الاعمال الحيرية التي أقامها ذلك السلطان العظيم ٠٠ ولنتجه أول مانتجه الى الجامع الازهر ٠٠

واهتمام قایتبای بالازهر یبدو أول مایبدو فی « سبیل » للشراب ، أنشــاه ببابه ، و « مكتب » فی داخله « نافورة » و « میضاة » • •

كما جدد السلطان بعد هذا « رواق المغاربة » ، وأنشأ أيضا « رواق الاتراك » - ويحتوى على ستة عشر عمودا رخاميا ، يعلوها اثنا عشر مسكنا خاصا ، وخزانة كتب وقد أمر « قايتباى » أن يلحق بهذا الرواق « مطبخ » وصنبور مياه ، وحبس عليه أوقافا عديدة خصصها فقط « لمجاورى » الاتراك ، وكان لهذا الرواق بابان يجاوران « رواق المغاربة »

وأحب السلطان بعد هذا أن يضيف الى أياديه الكريمة بدا أخرى أعز وأكرم ، فأقام في الجامع الازهر المئذنة العظيمة الواقعة على يمين الداخل ؛ لتكون هي الاخرى أثرا ناطقا بكرمه ٠٠٠

وكما شمل بر قايتباى مصر ومساجدها ، كذلك امتد الى الخارج فعمر « مستجد الحنيف » بمنى ، وأقام فيه قبتين عظيمتين : احداهما على المحراب النبوى ، والثانية على المحراب الثانى ١٠ وأقام في هذا المسجد منارة وأربعة بوائك ، وبابا كبيرا و « سبيلا » للماء ٠٠

ثم عمر المكان المعروف بمسجد الخليل ابراهيم ، وعمر السقايات والعيون ، وأجرى فيها الماء بعد انقطاعه ٠٠

وعاد الى مصر بعد هذا ليجدد جامع عمرو بن العاص ، والمشهد النفيسي ، والايوان المجاور لضريح الامام الشافعي ، وبني المقامين الدسوقي والاحمدي ٠٠

وهكذا استطاع الاشرف قايتباى أن يخلد لنفسه الاحدوثة الطيبة والذكر الحسن ٠٠ كما استطاع أيضا أن يجعل من أعماله العظيمة الخالدة منوالا نسج عليه أمراؤه ورجال دولته ، فشادوا العمائر وأقاموا الدور وعمروا بيوت الله وتباروا في كل مفيد وعظيم

ولیس لنا أن نقف عند هـدا الحد من تاریخ عصر قایتبای ، دون أن نذكر أشهر خلصائه «أزبك » و « یشبك الداوادار » و « قانی بای الرماح » و « جان بلاط » • • والاثار الاسلامیة العظیمة التی تركوها ، مثل قبه یشــبك التی عرفت باسم « القبة الفداویة » ، ومسجد أزبك ، ومسجد قانی بای الرماح ، ومسجد جان بلاط • •

والقبة التي أنشأها الامر يشبك الداواداد ، كان بناؤها في مكانها البعيد عن

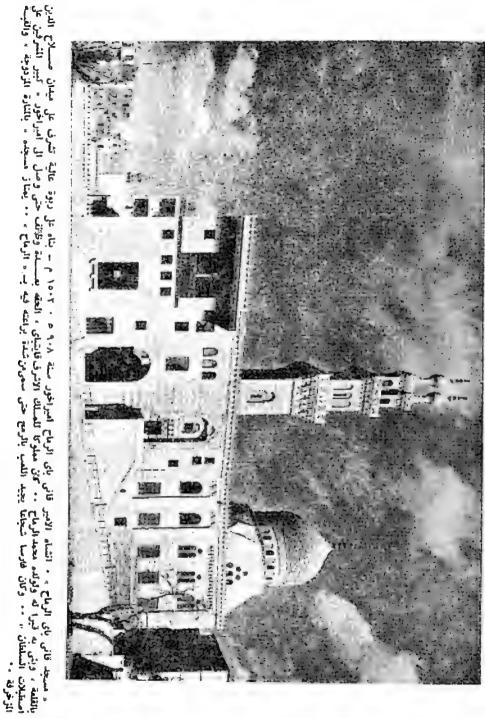

العمران مغامرة كبيرة ، اذ لم يكن هناك وقتها غير بعض قبور وحقول متنسائرة وخلاء فسيح ، ينفر الناس منه ويرهبونه ٠٠ ولكن يشبك المحارب الجرىء سنخر من كل الآراء فهدم المقابر ، ووسع مساحة الحقول وجعلها حدائق غناء ٠٠ وحفر لها الآبار لتمدها بالماء ، وأقام فوق البئر أربع «سواق» لترفع الماء ٠٠

وسار الامير بعيدا في خطة التعمير التي رسمها لتلك المنطقة ، فبنى لنفسه قصرا شاكا ، وعلى بعد قريب منه أقام القبة الشاهقة ، والى جنوبها بنى مقبرة له ، ثم ألحق بالقبة مساكن للمتصوفين ، وأنشأ أمامها مدرسة و «سبيلا» وحوضا كبيرا لشربالدواب وكان يشبك من الوفاء لسيده السلطان قايتباى بحيث نقش اسسمه داخل القبة ،

و كان يشبك من الوقاء لسيده السلطان قاينباي بحيث فلس المنصف داعل العبد وداخل القبة الاخرى التي أنشأها قرب المطرية ٠٠

وقد بلغ من اعجاب السلطان قايتباى بتلك المنطقة المستجدة ، أن جعلها متنزها ومكان خلوته وراحته . •

والقبة اليشبكية بناء أشم ، يتميز من خارجه بالبساطة ، وان حوى في داخله روائع الصناعة وبدائع النقش (١)

ويأتى بعد هذا دور أمير آخر هو «قانى باى الرماح » الذى كان فارسا شجاعا يجيد اللعب بالرمح فسمى من أجل ذلك به «الرماح» ٠٠ لقد انشأ هذا الامير مستجدين: أولهما امام قلعة الجبل ، وثانيهما في حى « الناصرية » وقد أطلق على كلا المسجدين اسمه

والجديد في المسجدين « المنارة المزدوجة » ، ثم القبة المزخرفة بنقوش في الحجر سالوجودة في المسجد المقابل لقلعة الجبل • • والذي نقل عنه مهندس مسجد الغوري ـ اذا لم يكن هو نفسه ـ شكل الوزرة الرخامية والمئذنة المزدوجة الموجودة بالجامع الازهر •

أما الامير أزبك ، فمستجده على طراز أمثاله من الساجد الملوكية ، وقد تميز بشهرة مرجعها الاتقان الظاهر في بنائه ونقشه وزخرفته ٠٠



<sup>(</sup>۱) وقد ظلت القبة اليشبكية هـده محتفظة بطابعها ، واسم بانيها ، حتى لقـــد حدث أن تسللت الى جماعة الصوفية القيمين بها فئة منطائفة الاسماعيلية .

ولما كانت هذه الطائفةمعروفة في تلك الفترات بانها من الفسدائيين الخطرين ، فقسد اطلق العامة على افرادها اسسم « الفداوية » ، وبالتالى غلبت صفتهم هسسده على اسم منشى القبة ، فنسى الناس اسم بانيها « يشبك الداوادار » وسميت قبة الفداوية .



## الور

مر عهد الاشرف قايتباى كحلم هادى، داعب عينى وسنان استراح بعد طول عنا، وعاد بعد طول غياب ، فلقى الهدو، والراحة والاستقرار بعد الصخب والارهاق والفوضى ثم صححا الشعب من جديد ، اذ علت اصوات طال صمتها ، وتقاربت رؤوس طال تباعدها ، وبدات الفتئة تطل من جديد ، وراح سفها، المساليك والطامعون منهم يتحركون من مخابئهم ، ليعيدوا عهود القلق والريبة والشكوك ،

وذهب سلطان ٠٠ ثم جاء سلطان ، ليخلعه طامع جديد ولما يمض على هذا وذاك بضعة أشهر !

ودارت العجلة دوران الفوضى والقلق٠٠ وظلت تجتاز بحور الدم والمؤامرات والقلاقل ثم أخسذت تعبر عهسودا من بعدها عهود ٠٠ وتطوى فى طريقها السلاطين وأشباه حكام ٠٠

طویت صفحة قایتبای ۰۰ وخلفه قانصوه الاشرفی ۰۰ ثم طویت صفحته ، لیخلفه سلطان جدید هو أبو النصر جان بلاط ، الذی لم یلبث أن سیق الی سجن الاسكندریة

وتولى من بعده طومان باى الاشرفى ، المستحدد المسلطان قانصوه الغورى» اللذى مرت به الحوادث مرا سريعا ، لتقف « مئذنة جامع السلطان قانصوه الغورى» وقفة طويلة أمام السلطان الجديد المسمى « الملك الاشرف قانصوه الغورى » • •

والغورى ، وان كان أقل أمراء الماليك الشراكسة سطوة ومالا وجاها ، الا أنه كان أكثرهم دهاء وفطنة ، فعرف كيف يخدعهم جميعا ويجعلهم ينادون به سلطانا بكامل رضاهم

لقد اقنعهم بأنه سيكون طوع ايمانهم ٠٠ وأنهم حين لايرضيون عنه ، سيوف يخلع نفسه بنفسه ليولوا من بعده من يشاءون !

ولم يكد الغورى الداهية يتولى السلطنة ويقبض على زمام السلطة ، حتى بدأ يضرب الامراء بعضهم ببعض ٠٠ فجعل من العصبة المتكتلة شيعا واحزابا شتى ، حتى سسهل عليه أمر القضاء عليها قضاء مبرما ، لم تقم لها بعده قائمة أبدا ٠٠

وعرف الغورى بعد هذا كيف يحكم ٠٠ وكيف يستبد كمملوك شره لا مال له ٠٠ واراد أن يجمع مالا وأن يكون في أقصر وقت ممكن ٤ أكثر المماليك غنى وجاها وسطوة . وراح يعمل لهذه الغاية بكل الوسائل ، غير ناظر الى شيء سواها ٠٠

أثقل كواهل الشعب عطالبه ٠٠ باعهم أكثر من مرة في سوق الممارسة لجباته وزبانيته فتحكموا فيهم ونهبوا أموالهم ٠٠

سطا على « خشداشينه » ورفاق أمسه ، فاستولى على أموالهم وأرزاقهم • •

ولكنه مع هذا لم يخل من احسان قدمه عن رضى أو كره • • وأجم الماليك وأذلهم وأوقف مطامعهم عند حد لم يجسر أقواهم شوكة على أن يتعداه • • فعظم نفوذه • • وأخذيتودد الى ملوك الشرق والغرب ، ويرسل اليهم الهدايا ليوطد علاقته بالدول كلها فذاع اسمه وامتدت شهرته في البلاد • •

والتفت الغورى بعد هذا الى تخليد اسمه ٠٠ وتخليد الاسم فى العهود المملوكية لم يكن بالعمل الصالح ٠٠ بل بالعماثر والا بنية ٠٠

والغورى فى هذه الناحية يشبه سلفه القديم « اللك المؤيد شيخ » فكلاهما كان ظالما متعسفا سلابا ، محبا للطرب واللهو ، مستهاما بالجمال عاشقا للفن ٠٠ ومحبا للعمارة ٠٠ فى ذات الوقت ، وبخاصة ماكانت ذات صلة بالقدسات وبيوت الله ٠٠

وقد أولى الغورى الجامع الازهر شيئا غير قليل من اهتمامه ، فأنشأ فيه مئذنة مزدوجة الرأس ٠٠ وأبقى نظام تقديم « العصيدة » للمجاورين خلال شهر رمضان بأكمله ٠ وزاد على ذلك أن جعل مطهى الازهر يستمر في عمله وتقديم الطعيام طوال ذلك الشهر ٠٠ ورتب لاستمرار هذه العملية ستمائة وسبعين دينارا سنويا ، ومائة قنطار من العسل ، وخمسمائة أردب من القمح ٠٠

والتفت الغورى بعد ذلك الى قلعة الجبل ، فجدد عمارة الدهيشة ، وقاعتى اليسرية والعواميد ، وقاعة البحرة ٠٠ وأنشأ العمود السمى بالعمود القبطى ــ وهو كائن بالفناء الكبير ٠ ثم جدد عمارة المطبخ ، وعمد الى سبيل المؤمنين ، فجدد ســـقفه وجعله معقودا بالحجر ٠٠ وجدد عمارة ميدان المهارة القريب من قناطر السباع ، وهدم أبنيته التى كانت مقامة باللبن وجعلها من الحجر ، ونقل مجرى الماء من مكانه القـــديم الى موردة الحلفاء ٠٠ وجدد عمارة المقياس ، وأنشأ به القصر والشرفة ٠٠



مسجد السلطان الغورى ، انشا هذا السجد والجموعة الحيطة به سنه ۹-۹ - ۱۰۰ ه ، ۱۰۰۳ - ٤ م. اللله الاشرف ... وانصوه الغورى ، وهى مكونة بن مدرسة ، وحمام ، ومثول ، ومقعد ، وسبيل ، ومكنب ، وخانقاه ، وفية ، ومقيرة ... كما يوجد به مقبرة الاشرف طومان باى ابن آخ الفـــــورى ، وهـــو من أروع النشات الاثرية وأبدع ما خلفه لنـــــــــ

واهتم الفورى بالثغور البحرية فحصنها وبنى بها الابراج والمعاقل ، وحصن أسوار الاسكندرية ورشيد ، وأصلح طريق العقبة وجعل فيه كازن توضع فيه حاجيات الحجيج وامتدت أيادى الفورى حتى وصلت الى مكة الكرمة ، فأنشأ مدرسة ، وحبس على طلبتها أوقافا للانفاق عليهم ، وأجرى عين بازان وحصن « جدة » ، وبنى على ساحلها سورا ذا أبراج لحمايتها من اغارات الاجانب •

لقد كان الغوري جماعا للنقائض في خلقه وفعاله ٠٠

ولكننا حين نستعرض حال الدولة في أيامه ، قد نلتمس له بعض العذر ٠٠ ونفتفرله هفواته أمام أياديه البيض العديدة ، وما اتصف به من يقظة وحزم ٠٠ وأمام عظمة تمثيله لمصر أمام السفراء الاجانب الذين وفدوا عليه ينشدون وده ويطلبون صداقته ٠٠

ان حياة الإشرف قانصوه الغورى ، حياة حافلة بالمظالم والخيرات ٠٠ واللهو والجد والمرح مع اليقظة والتوثب والجرأة ٠٠

وانها على عظمتها وتعدد مناحيها ، لايهمنا فيها غير شيئين اثنين : أولهما مسجده لاننا نؤرخ للمساجد ٠٠ وثانيهما : حكمه ٠٠ الذى اعتبر ، برغم طول مدته ، نهاية لدولة السلاطين الشراكسة ، وفاتحة لحكم الاتراك العثمانيين ٠

والاشرف قانصوه الغورى قد نسب اليه مسجد عظيم له شهرته في الحي الذي يحمل اسمه أيضا « الغورية » • •

ولكنه بنى مستجدا ثانيا ليست له شهرة الستجد الاول ولا فخامته ، وهو القائم أمام قلعة الجبل ٠٠ وقد بناه فى العام الخامس والعشرين بعد التستعمائة ٠٠ ونقش على بابه فى الحجر هذه العبارة:

« أمر بانشاء هذا السبجد البارك السلطان اللك الاشرف قانصوه الغورى عز نصره »

والمسجد بعد هذا عادى فى كل شيء ، له منارة دقيقة يعلوها هلال نحاسى ، وواجهته الحجرية تزينها عدة نوافذ من الجص المزخرف بالزجاج الملون ٠٠

أما المستجد الكبير المشهور بالغورية ، فهو من أعظم المستجد التى بنيت قبله ٠٠ و يعتبر دليلا ناطقا بعظمة بانيه ومدى ماحققه لنفست من ثراء ٠٠ وبه مجموعة ، مكونة من حمام ومنزل ومقعد وسبيل ومكتب وخانقاه وقبة ٠٠

والمسجد مكون من ايوانات أربعة وصحن فسيح ، وعلى الجدران « وزرة » رخامية بأعلاها شريط نقش عليه بالخط الكوفى آية الكرسى وآيات أخرى من كتاب الله الكريم • وفى الايوان الشرقى كراب رخامى ، الى جانبه منبر مطعم بزخارف من « السن » وقد طلبت خوذته بالذهب فوق السن ، ووزرة هسذا الايوان من الرخام ، وهى مرتفعة فى

كاذاة قواعد النوافذ العلوية ، وقد نقشت عليها بعض الآيات القرآنية ٠٠

والمسجد فى جملته مزخرف بنقوش بلغت حد الاسراف ، حتى لقد شملت الأبواب والنوافذ والجدران ٠٠ وله منارة ضخمة مربعة ، مكونة من أربعة طوابق ، يحمل الطابق الاخير منها خمسة رؤوس خشبية ، وقد كسيت كلها بالقيشانى ٠٠

والقبة تعتبر آية من آيات المبالغة في الزخرفة ، وبطرفها السبيل المنقوش سقفه بالذهب ، وفي حافته رسوم على هيئة أسماك ، وفي أعلاه لوحة رخامية كتب عليها :

أنظر جمالى ، فمائى حين أرسله

يحسكى سسلاسل بلور على ذهب

وسقف مسجد الغورى يقوم على بوائك من غير أعملة ٠٠

وقد أشرف على بناء هذه المجموعة الضخمة الأمير ثانى بك الخازندار ، الذى أولى جل اهتمامه الى القبة بالذات ، لتكون متحفا لبعض الاتثار النبوية ولمصحف سيدنا عثمان ٠٠ ثم مدفئا للغورى نفسه ٠٠

ولكن ١٠ وبعد أن تم المسجد والقبة والخانقاه ١٠ وحبست عليها الاحباس الوفيرة ١٠. هل دفن الاشرف الغورى هناك؟! انه لم يدفن في هذا المسجد!

لقد شاء حظ السلطان الجرىء أن يضطرب ميزان القوى فى أواخر عصره ، وأن تدفع المطامع السلطان العثماني سليم الاول الى محاولة غزو الشرق لاطفاء غلة حب السيطرة والتملك التى قامت فى نفسه الطامعة فخرج بجيوشه ينشر الرعب ويفتك بأخوته فى الدين!

وهدد سبليم العراق ٠٠ واقترب من الشياه استماعيل الصيفوى ، حليف الغورى ٠٠ وانزل به هزيمة منكرة ٠٠ ثم سار الى الامام ليحقق مطامعه الواسعة ٠٠

وأرسل الغورى للفاتح الغازى ليتعرف نيته ٠٠ وجاء ، الرد الرهيب : « لقد ابتدأت باسماعيل الصفوى ٠٠ وسأثنى بك ! وموعدنا مرج دابق » ٠٠

وخرج الغورى من مصر الى الشام في موكب لم يشهد التاريخ له مثيلا ٠٠ واستقر في الشام ٠٠

فلما جاءته الانباء بتقدم الجيوش العثمانية \_ وكان وقتها في «حلب » صلى الظهر وخرج ومعه أمير المؤمنين المتوكل على الله ، والقضاة الاربعة ٠٠ وكان قد تقدمه نائب الشام ونائب حلب وجماعة من النواب ، فخرجوا بأطلاب حربية وطبول وزمور ونفوط ٠٠ حتى رجت لهم حلب ٠٠

« فلما خرج السلطان توجه الى جيلان ومنها الى مرج دابق ، فلم يشعر الا وقد دهمته عساكر سليم شاه بن عثمان ٠٠ فصلى السلطان صلاة الصبح ، ثم ركبوتوجه

الى زغزغين وتل الفار ـ قيل أن هناك مشسهد ببى الله داوود ، فركب السلطان وهو وملوطه وعلى كتفه طير وصار يرتب العسكر بنفسه ، وكان أمير المؤمنين على الميمنة وهو بتخفيفه وملوطه وعلى كتفه طير مثل السلطان وعلى رأسه الصنجق الخليفى ، وكان حول السلطان أربعون مصحفا في أكياس من الحرير الاصفر على رؤوس جماعة الاشراف ، وفيها مصحف بخط الامام عثمان بن عفان رضى الله عنه ٠٠

« وكان حول السلطان جماعة من الفقراء وهم خليفة سيدى احمد البدوى ومعهم علام ، والسادة الاشراف القادرية ومعهم أعلام خضر ، وخليفة سلسيكى احمد بن الرفاعي ومعه أعلام ، والشيخ عفيف الدين خادم السيدة نفيسة رضى الله عنها بأعلام سود » (١)

ودارت الرحى الرهيبة ٠٠ وانطلقت الكلاب الكلبة من عقالها ٠٠ فكر المماليك وكروا وتقدموا وهم الاقوياء ذوى البأس فهزموا عسكر « ابن عثمان » هزيمة منكرة وأخذوا منهم سبعة صناجق ، وأخذوا المكاحل التي كانت على العجل ورماة البندق ٠٠ وهم ابن عثمان بالهروب ٠٠ ثم طلب الامان وقد قتل من عسمكره فوق العشرة آلاف نفس ٠٠ وكانت النصرة لعسكر مصر » ٠٠ (١)

ولكن الخيانة الملوكية لم تلبث أن لعبت دورها الحقير ، فهرب الخائن خاير بك عماليكه وباع سيده الغورى للغاصب العثماني ، ففتح ثغرة في قوة الدفاع ، ومكن للعثمانيين المنهزمين من العودة ليجعلوا من الهزيمة النكراء نصرا ماكانوا يحلمون به ٠٠

ولقد كان ميل ميزان الخط في صف سليم شاه ، مفاجأة أذهلت الغورى المنتصر ٠٠ فاحب أن يهجم بمن بقى معه من فرسان قلائل ؛ ليلقى الموت شريفا وفي يده سيفه ٠٠ ولكن القدر أبي عليه تلك الامنية ، فأصيب فجأة بفالج رهيب ٠٠ واذا به ، بدلا من أن يشق الصفوف بجواده مطيحا بالرقاب ، يسقط تحت سنابك الخيل في حومة الوغى ، فتدوسه وتحطمه ٠٠ حتى لاتبقى من جثمانه على أثر !

وهكذا مات الغورى الباسل ٠٠ وتناثرت أشلاء جسده ٠٠

وعلى هذه الصورة الاليمة انتهت حياة السلطان التعس الذى باعه أمراؤه ، وتاتمر عليه وعلى مصر مماليكه الانذال ، فنسوا حق سيدهم عليهم !! ونسوا حق مصر التى حررت رقابهم وجعلتهم وهم الرقيق الرخيص ، سادة وأمراء وحكاما وسلاطين !!

وبدأ سليم شاه يتقدم بجيوشيه في الوقت الذي تجمعت فيه فلول المساليك حول «طومان باي » ابن أخ الفوري ، وراحوا يطالبونه بأن يكون سلطانهم وسيدهم!!

وكان طومان باى شابا فيه جرأة واقدام وحب للارض الطيبة التى حررته وأكرمته ٠٠ وكانت به خشية من غدر المماليك ، فرفض طلبهم وأحب النجاة بنفسه ٠٠ ولكنهم تكاثروا

<sup>(</sup>١) ابن أياس ج ٣ ص ٤٦ وقد أوردناه بنصه ليعرف القارئون مدى عقلية الغورى الخارج الى الحرب اا



« مدرسة الغوري بالغورية » انساعا السلطان الملك الاشرف فانصوه الفورى ضمن مسجده الذى يقع عند تقاطع شارع القودية بشارع الاثره و وانشأ في مواجهة المدرسة قبة لتكون قبرا له ٥٠ ولكنه قتل الر خيانة ( خاير بك ) له في حربه مع السلطان سليم العثماني في معركة ( مرج دابق ) وتمرّق تحت سنابك الخيل ولم يعثر على جثته ٥٠ وكان هذا في سنة ٢٢٣ ه ١٢٥١ م ٢٧٣ —

عليه وراحوا بلين الكلام والاسراف في الوعود يخدعونه ، حتى قبل أن يكون سلطانا على مصر . وكان آخر السلاطين الجراكسة فيها . .

### \*\*\*

وجاءت الانباء بأن سليم شاه كان يتقلم ، فاستعد طومان لمركة كانت « الريدانية » ميدانها • •

ولقد عرف القائد المملوك الشباب كيف يضرب آكثر من ثلاث مرات جيوش العثمانيين ويحرق خيامهم ٠٠ حتى لقد ضاقت السبل على سلطانهم السفاح ٠٠

ولكن الخيانة عادت تلعب دورها ، فهرب الماليك ٠٠ وفر خلفهم طومان باى ! ولكن ٠٠ هل سلم ؟!

وظل طومان يناوىء سليما ، وسليم يناوئه ٠٠ حتى قتل من رجاله العثمانيين مالا يحصية العد!

وضاقت بطومان الحيل ، ففر تاركا القاهرة ليحتمى بصديق قديم له من العرب ، اسمه «حسن مرعى » ٠٠ ولكن هذا الرجل كان وغدا زنيما ، فلم يرع الصلاقة ولا حرمة الاستجارة ، فسلم طومان لعدوه الخطير سليم شاه !

وأمر سليم السفاح بشنق طومان على باب زويلة !

وبدا يدفع للخونة أجر خيانتهم • • وكان أولهم دون شسسك « خاير بك » الذي باع سيده الغورى للعثماني الدخيل ، فكوفيء على ذلك بأن عين ملكا للامراء ، ونائبا للسلطان العثماني في حكم البلاد !



(( قبة جامع الاشرف برسباى ))

### العبد عليون

لم يكن سليم شاه يتصور انه سيصل الى مصر ويفتحها بتلك السهولة التى تم بها الفتح العثماني ٠٠

ولقد عزز معتقده هذا أنه هزم أمام الغورى هزيمة ساحقة جعلتها الخيانة بعد ذلك نصرا . ثم ما لبث هذا الاعتقاد أن عاد الى الظهور ثانية في الريدانية وقد كاد طومان باى الباسل أن يبيد العثمانيين . ولا الخيانة أخيرا . . .

وبدخول سليم مصر ٠٠ وتسلمه مقاليد السلطة التي كانت في يد سلاطين الماليك الشراكسة ، طويت صحائف هؤلاء المغامرين الغرباء في هذه الارض الطيبة التي سودتهم وكانت لهم الموطن والملاذ ٠٠ وفتحت صفحة مغامر جديد من نفس الجنس الذي اعتماد ارسال أبنائه الى أسمواق الرقيق لبيعهم الى تحار المماليك!

ولكن هذا الغريب الجديد لم يحب الارض المعلق المعلق الطاهرة ، اذ كان له وطن ، وكانت له قومية والمعلق المعلق المعلق

وسليم شاه « تركى » .. والترك في يهيئ عرف بعض المؤرخين قبيلة من قبائل المغول و تركها » الاسكندر المقدوني خارج سور الصين العظيم يوم بناه ليحمى الحضارات من « ما المخربين ٠٠ ولم يدر أحد لماذا تركهم ؟ ٠٠

وهل كان تركه اياهم تقليلا من شأنهم ، أو لانهم تعهدوا له أن يكونوا من المصلحين ؟! فالترك اذن ٠٠ من الجنس المفولي ٠٠ والمغول قبائل عديدة لها صحفات ومميزات



« مثننة جامع جانم البهلوان »

وسليم شاه كان من قبيلة نسبت الى «عثمان » زعيمها ـ وهم فئة من الرعاة كانت تنتقل وراء الخصب والنماء ٠٠ وأسعدها حظها ذات يوم ، اذ وجدت نفسها تخوض غمار حرب في صف قوم ، عرفت بعد نهاية المعركة أنهم من أقاربها «الاتراك السلاجقة» • ٠ كماعرفت أن دخولها المعركة كان سبب انتصار هؤلاء الاقارب الذين استضافوا أبناء عمومتهم الرحل ومنحوهم مقاطعه قرب « بردسة » سكنوها تحت زعامة قائدهم وزعيم قبيلتهم « أدطفرول » • •

وأنجب « أر طغرول » هذا ولده « عنمان » الطموح الذى ابتـــدأ يتحرك من مقاطعته الصغيرة ليبنى دولة ٠٠ وسار ابنه « أورخان » على نفس النهج ، واستطاع أن يحقق بعض المطامع الاقليمية حتى لقد وصل الى الشاطى الاوروبي بجيوشه واحتل «غاليبول» وجاء مراد بعـد أورخان ٠٠ ثم « بايزيد » الاول الصــاعقة ٠٠ ثم مالبثت الدولة العثمانية أن تفرقت بعد موته في أسر تيمور لنك ٠٠

بيد أن « محمد الاول » استطاع أن يلم الشبعث ويوحد القوى من جديد ، ليعيد الدولة التي كادت تبيد وتفنى وهي في عمر الزهور!

ومات محمد الاول في ريعان شبابه وخلفه مراد الثاني ٠٠ وجاء من بعده ابنه محمد الثاني ، أو ، كما يسمونه « الفاتح » ؛ لانه فتح القسطنطينية ٠

وقد يهمنا هنا الأوقوف قليلا عند هذا السلطان بالذات ، لانه أول حاكم مسلم وصل الى أوروبا ٠٠ وأول من استولى على الكنيسة الشهيرة « أيا صوفيا » وحولها الى مسجد عظيم ، أقيمت فيه المنائر والقباب ٠

وقد كانت كنيسة القديسة «صوفيا» من الرواء والفخامة بحيث أحب السلطان محمد الفاتح أن تبقى على حالها ، دون أى تبديل أو تفيير ـ اللهم الا تحويل مذبحها الى مراب رائع الصناعة ، عظيم الزخرفة ، ثم طلاء النقوش واللوحات ذات الطابع الكنيسي بطلاء أخفى معالمها وحجبها عن الانظار ٠٠

وراح فنانو المسلمين بعد ذلك يزخرفون وينقشون الجذران ، التى سبجل عليها أروع آيات الفن البيزنطى الدقيق ، لتظهر في صورة غير صدورتها القديمة ولتستقيم في تعبيراتها الدينية مع بساطة الدين الاسلامي السمح ٠٠

وكانها حلا لمحمد الفاتح ـ وقد تم مستجده العظيم بما يتمشى وجلال الفنالاسلامى أن يحول الكثير من البيع والكنائس التي كانت موجودة هناك بكثرة ـ الى مساجد اسلامية ٠٠ ثم ترك البقية الباقية من النماذج البيز نطية العريقة ، كما ترك للمسيحيين حرية العبادة في بلاده ٠٠

وخلف « محمد الفاتح » على العرش العثماني ابنه ، بايزيد الثاني » • • وهذا أنجب « سليم شاه » الذي خرج بجيوشه ومعداته ـ لا الى الغرب ومحاربة الامراء السيحيين



« طومان بای فی طریقه الی باب زویله لشنقــه »

كانت رسالة الخنكار سليم شاه الىطومان باي الباسل هى :

( أما بعد \_ فأن الله قد أوحى اليبان أملك البلاد شرقا وغربا كما ملكها الاسكندر الاكبر ذو القرنين، والك لملواد تباع وتشرى ، ولا تصلح لك ولاية ، وأنا ابن ملك الى عشرين جدا » .

وجاءت الانبياء بأن سليم شاه كان يتقدم ، فاسسستعد طومان باى لعركة « الريدائية » ميدانها • ولقد عرف القائد الملوك كيف يضرب أكثر من ثلاث مرات جيـوش العثمانيين ويحرق خيامهم .. حتى لقد ضافت السبل على سلطانهم السفاح ..

ولكن الخيانة عادت تلعب دورها ، فهرب الماليك .. ولكن طومان باي لم يسلم وظل يناوىء سليما ، وسليم يناوئه .. حتى قتل من رجاله العثمانيين عددا كبيرا ..

وضاقت بطومان باي الحيل ، فغر تاركا القاهرة ليحتمى بصديق قديم له من العرب ، «حسن،مرعى» ولكن هذا الرجل كان وغدا زنيما ، فلم يرع الصداقة ولا حرمة الاستجارة ، فسلم طومان باي لعدوه التخطير سليم شاه ٠٠

وأمر سليم السفاح بشنق طومانباي على باب زويلة .. وخرج طومان باي من البوابة مكبلا بالحبال على فرس هزيل .. وترجل وهو مرفوع الرأس ، كان طويل اللحية ، فتسلمه الشاعلية ليقسعوا الحبل حول عنقه ، وشدوا اخبل المعلق بقاعدة برج البوابة ، فانقطع الحبل بالشنوق .. وهكذا كانت نهاية طومان باي البطل ..

لتحقيق توسع اسلامى فى بلادهم ، كما فعل آباؤه واجداده ، بل الى الشرق ، موطن الحضارات الاسلامية ـ ليحارب اخوته فى الدين ويحاول ادخالهم تحت سلطانه الذى قامت دعائمه على الرشوة واشاعة الفرقة والتحريض على الخيانات!

وقد واجه «سليم خان » في مصر شعبا له حضارته وأمجاده وتاريخه وتقاليده العتيدة فلم يرتح الى تلك المظاهر • وهو الذي ماخرج غازيا الا لينشر ماظنه حضارة وتقاليد عثمانية ، لم يكن لها في الواقع خلال تلك الفترة بالذات أي وجود !

لقد أراد سليم خان أن يتزعم الشرق كله ٠٠ وزعامة الشرق لاتعنى النصر الحربى فحسب ، بل انتقال الحضارات الاسلامية وكل شارات المجد العربى الى القسطنطينية عاصمته ، لتكون كعبة المسلمين وقبلة حضارتهم الدينية الرفيعة وسليدة الاقطار الاسلامية جمعاء ٠٠

وأفلح «سليم خان » فى التمهيد لخطته الجريئة هذه يوم دخل القاهرة منتصرا بمظاهرة البسها ثوب الدين وبعد بها مظهريا عن موكب الفاتح المنتصر ، أذ تقدم موكبه الخليفة العباسى محمد المتوكل على الله – والذى لم يكن فى الواقع هو ومن سبقوه من أهله جميعا غير رموز ايهامية ، كان سلاطين المماليك البحرية ومن بعدهم الشراكسة يستعملونها للتأثير على العوام . . فسخرها سليم العثماني لهذا الفرض!

وأراد بدهائه وقد جعل الخليفة على رأس الموكب ، أن تكون المظاهرة ذات تأثير عميق معلى القضاة الاربعة \_ أصححاب السلطان الدينى والزمنى الحقيقى فى البلاد ، ينتظمون فى موكبه ، وقد أطلق سراحهم وكان قد أسرهم يوم « مرج دابق » ليكون اشتراكهم الفعلى فى موكبه وسيلة للوصول الى القلوب ، حتى يدخل فى روع الخاصة والعامة ، انه انها جاء لحماية الدين ونشر السلام !

لقد كان «سليم خان» يعرف مدى مايستمتع به قضاة المذاهب الاربعة من نفوذ دينى مدعم ، فتحاشى جهده اغضابهم ، وعمل ما وسلم ليكونوا فى صفه ٠٠ حتى اذا تقدم نحو تنفيذ مشروع نقل العاصمة الاسلامية الى القسطنطينية كانوا معه ، لا عليه !

ثم أفلح سليم بعد هذا في اغراء الخليفة العباسي بسلطان المال ، على الاعتراف بأنه أحق وأليق بتولى الخلافة وممارسة سلطانها ٠٠ فكان أن تنازل له عن اللقب الرمزى ٠٠ وبهذا أصبح « سليم خان بن بايزيد الثاني » خليفة واماما لجميع المسلمين!

وبهذا أيضا انتقل بالتبعية مركز الخلافة من مصر الى عاصمة العثمانين!

وخيل الى الخليفة الطموح ، بعد أن حقق ماحقق ، أنه قادر على أن ينقل الى عاصمته كل مظاهر العز الاسلامي وتراثه العظيم في مصر ٠٠ فاتجه الى الجامع الازهر ، محاولا أضعافه و ثلسلطانه الديني العريق ، ليصرف العيون عن التطلع اليه ويذهب عنه أنجاده

باعتباره كعبة العلم ، ومهوى الافئدة من كل راغب في المعرفة ومثابة الدين ، وعلمائه صفوة أهل العلم وأعلام الهدى والبيان وهداة المسلمين وقادتهم الروحيين .٠٠

ووقف سليم خان وقفة طويلة يفكر : كيف يحارب الازهر كموئل للاسلام ٠٠ وعلماء، كقادة للفكر الاسلامي ؟!

ان وجود هؤلاء العلماء في القاهرة يعني أن انتقال شيارات الخلافة ورموزها الى القسطنطينية ، لم يكن سوى مظاهر ٠٠ لاتغنى عن اللب والحقيقة شيئا ٠٠

لقد أراد سليم أن يخلع عن القاهرة أردية الزعامة ويلبسها للقسطنطينية • • فكيف السبيل الى ذلك !

لقد كان من السهل نقل الخلافة اسما ومظهرا ٥٠ ولكن الجيوش وآلات الحرب أضعف من أن تنتصر على الامامة الروحية! وكان من العسير نقلها روحا ومعنى ونصا وصفة وذاتا من القاهرة الى هناك ٠٠

عرف سليم هذه الحقيقة . . ولكنه لم يستسلم للواقع استسلاما مطلقا ، بل راحيشن الحرب على العلماء محاولا التقليل من سلطانهم ، فأصدر أمرا بابطال نظام القضاة الاربعة . .

ثم اتجه الى الرئاسة الشافعية ، فنقلها من قاضى القضاة الشافعي المعرى ، الى قاض تركى حنفى المهب ، ثم أعلن بعد ذلك أن « الحنفية » مذهب الدولة الرسمى ! \*\*\*

وبهرت سليم بعد هذا روعة مساجد مصر وفخامتها ١٠لقد وقف مشدوها امامجامع السلطان حسن وقال عنه « أنه بناء جدير باللوك » ٠٠

ووقف أمام زخرفة مسجد « الغورى » وقال عنه : « هذه حجرات تاجر » !!

وراح ينقل عينيه الزائغتين في جلال العمائر الاسلامية ، فأحس بضعفه وضعة بلاده فكان أن أمر بهدم بعض الا ثار ونقلها الى تركيا !

ولم يتعفف عن نهب الزخارف النادرة والمخطوطات القيمة • • وقد ظن أنه بهذا يعطى القسطنطينية فوق ماكانت تستحق !

وكما سرق سليم خان الزخارف والنفائس ، شرع في سرقة الرجال أنفسهم ! لقد ساق الفاتح أمامه الى القسطنطينية صفوة أهل الدين من المصريين وخلاصة نوابغ الصناع وأهل الحرف الدقيقة ٠٠

وعاد من جديد ينظر الى الازهر ورسالته نظرة العاجز ، اذ عرف أنه لن يستطيع الاجتراء على ذلك الحارس العملاق اليقظ ، الذي سيقف هكذا على كر الدهور ، ليحمى لغة القرآن من غزو الرطانات الاجنبية أيا كان لونها !

وكان سليم يعلم بعد أن فعل مافعل ، أن بقاءه في مصر لن يطول ٠٠ وحتى لو طالًا

فلن يستمر ، اذ كان عليه أن يعود الى بلاده ، ولكن نيس قبل أن يوطد « أقدام » فتوحه لبعود وهو مرتاح البال ٠٠

ولطالما خشى سليم هذه العودة ، لانه كان يعرف أن فتح مصر فتحا كاملا والقضاء على القوات المناوئة له فيها ، لم يتم كما أراد ، فقد كان مماليك الشراكسة بصفة عامة ، والمماليك وأشياعهم بصفة خاصة \_ مازالوا يملا ون البلاد . وأنهم برغم هزيمتهم وانتصار العثمانيين ، كانوا أصحاب الحظوة والسطوة والمال . وكانوا أقرب الى قلوب المصريين من سليم وجيشه وسلطانه . .

وكان عليه أن يفكر في استنباط طريقة عملية تضمن حفظ ملكه الجديد من العواصف الحيطة به والانواء الموشكة على الهبوب ٠٠

ولما كان سليم خان قد أتم فتوحه فى الشرق معتمدا على التجسس والرشوة والوقيعة وانتهاج سياسة « فرق تسد » \_ فقد عمد الى تدعيم هذه السياسة والخروج بها الى الميدان العمل فى ثوب جديد ٠٠

ولما كان «سليم خان » قد اعتاد أن يتبع فى الماضى هذا الاسلوب الرخيص والسياسة غير المستقرة ، مخفيا وسائله هذه تحت ستار من السرية البحتة \_ فقد راى أمام الوضع الذى اراد اظهاره وتركيزه \_ أن يجهر بسياسته تلك ويعلنها صراحة فى بلاد مصر قبل أن يغادرها عائدا الى عاصمته القسطنطينية . . .

وتنفيذا للخروج بهذا الاسلوب السياسى المستحدث ، رتب سليم لحكم مصر ثلاث طبقات من الحكام ، لكل طبقة منها مركزها وجاهها ، فوق مالها من مكانة مدعمة وقوة معترف بها ٠٠

وقد هدف السلطان العثماني من ايجاد هذه الطوائف الثلاث ـ وفيها الماليك ـ الى خلق مبدأ « تنازع السلطات » وجعل كل فئة من هذه الفئات بمثابة جاسوس و «خصم» متربص بالطائفتين الاخريين المنافستين لها ٠٠

ولم يجعل لأى طائفة من هذه الطوائف سلطانا مستقلا ، أو حرية فى أداء عمل فردى و بل ربط بينها كلها وجعلها دون تمييز تحمل شتى المسئوليات ، وتكون مسئوليتها جميعا أمامه وحده • •

وكان معنى هـــذا هو عدم تركيز السلطة ، والحياولة دون أى فريق من الشــلاثة والاستئثار بها ، أو السعى الى السيادة أو غصب المال أو فرض ضرائب ٠٠

وقد تسلم « خاير بك » نائب حلب السابق مقاليد السلطة بعد سفر سليم خان ، جزاء له على خيانته لسيده الغورى ٠٠ وسرعان مابدأ يباشر سلطانه مشتركا معالطا تفتين الباقيتين بقلب وحش ضاد ، وروح حيوان مفترس ، لا عقل له ولا ضمير !



(« هسيجد الأهير بك احد امراء السلاطين الجراكسة ، سنة ٥٠٨ ه ، ٢/ ١٥٠٢ م كان في عهسسك السلطان الغوري ناتب حلب ، وعندما بدأت الجيوش العثمانية تغزو الشام عينه انفوري قائد مسرقالجيش المملوكي ، فاتصل خاير بك سرا بالسلطان سليم العثماني وعرض عليه مساعدته والغدر بسسيده ، فوعده بان يجعله نائبا له في مصر أن هو نفذ ما وعد به ، وعندما اشتد القتال خان حاير بك سيده السلطان الغوري ، وانتهت المعركة بهزيمة المماليك في موقعة « موج دابق » الذي قتل فيها السلطان الفسسوري ، وهكذا بدأ حكم المشمانيين لمصر ، وكان خاير بك أول حاكم عليها من قبل اللولة المثمانية قسوة وعنف، فظلم وسفك كثيرا من النعاء ، وكان يكر ه العلماء والفقهة ، ومات مكروها سنة ١٩٢٨ هـ

وكان « خاير بك » لا يعرف من أمور دنياه ودينه الا التفانى فى أرضاء سيده . . وبلغ من موانه وذلته ورغبته فى استجلاب ذلك العطف التافه ، أن صغرت لديه القيم كلها وهانت الوشائج والروابط ، وتنكر لانسانيته وصار شبه مجنون ؛ لا يعى ولا يعرف ولا يستطيع التمييز !

وأعمت الخيانة عينى الرجل وقلبه ٠٠ وطغى وتجبر حتى لقد تسمى باسم « ملك الامراء » ٠٠ ولم يفعل مافعله الشراكسة الذين سبقوه من اضافة نعوت اسلامية أوأسماء فيها من روح التعاطف ظل ، بل جعل من نفسه ملكا على الاثمراء ، فباعد بلقبه هذا بين شخصه وبين الشعب ، بل بينه وبين مصر كلها ٠٠ وركز جهاده وجهوده في رعاية مصالح العثمانيين الذين كان بالنسبة لهم « ناظر زراعة » أو أحد « جباة المال » أو جاسوس خطير!!

وعلا نجم التابع الخائن ، وراح يتصرف تصرف الذئب الشره فى قطيع من الشاه .. فخضع أمراء الماليك .. وهانت عليهم أقدارهم .. وأخذت الحوادث سمتها .. ودار دولابها فى هدوئه الرتيب المعروف ..

ثم مالبث أحد رؤوس الخيانة أن أطل ٠٠

كان رأس «جان بردى الفزالى» شريك خاير فى خيانة «مرج دابق » ـ وقد أحب أن يقوم بمفامرة خسيسة جديدة ضد السلطان العثمانى، ويشترك فيها ((خاير)) ، ليقتسما الغنيمة ويكونا الحاكمين المطلقين فى أقدار الدولة دون رقيب أو حسيب ، أو خضوع لسلطان غريب ٠٠٠

كان جان بردى يحلم بالاستقلال بحكم البلاد التي أنابه سليم عليها ٠٠

وكان يريد لخاير أن يستقل هو الآخر بسلطان مصر ..

ولكن خاير كان عبدا ذليلا ، جبل على الخسة والخضوع . . فأسرع يحمل الى سيده نبأ المؤامرة . .

وأسرع سليم لينقذ مايمكن انقاذه ، فأبعد جان بردى ٠٠٠وكافأ خاير بك بمزيد من السلطات !

ولقد عرف عن «خاير بك» أن بينه وبين اسمه عداء ، اذ كان رجلا لايمرف «الخير» ولا يحبه ، بل كان عدوه اللدود ٠٠

كان قاسيا ، فظا ، شريرا سفاكا ، غادرا ٠٠ لا يعترف بأخاء ولا يشعر بانسانية ٠٠ كان عدوا لنفسه ٠٠ عدوا للناس! وبالرغم من هذا كله فقد قام ببناء مستجد! لاتقربا الى الله ، ولكن ليقال عنه اته فعل كما فعل غيره من أمراء وسلاطين الماليك وأنه شيد مسجدا جامعا ليحمل اسمه على كر السنين!

ومسجد خاير بك انشاه قبل أن يكون ، ملكا للامراء ، ـ فى العام الثامن بعد التسعمائة من الهجرة ، وهو مسجد مملوكى بكل صفائه ومميزاته ، ترتفع أرضه عن منسوب الطريق العام بحوالى ثلاثة أمتار .

وقد أقيم في حى « الخربكية » المنسوب الى « خاير بك » ٠٠ وأجمل مافيه قبته الرائعة التي تنطق بمهارة صانعها ودقته ، فقد زخر فت من الخارج بنقوش في الحجر ؟ تمثل وحدة بنائية متكررة . . .

وللمستجد منارة عظيمة على الطراز المهلوكي ، وله مدخل روعي في بنـائه أن يكون . معقودا ء تغطيه «طاقية » مقرنصة الاركان ٠٠

وبالواجهة « شبابيك » كبيرة ، تعلوها أخرى جصية ذات مجموعات ثلاثية ٠٠ ويقوم تحتها « سبيل » للماء ٠٠

وأجمل مافي هندسة البناء ، أنه لا يقوم بأجمعه على نمط واحد ٠٠

والسبجد مسقوف بقبوات مصلبة من الحجر ، وأرضه جميعها مفروشة بالرخام الماون وقد أنشأ بانيه «خاير بك» مقبرة لنفسه فيه ، ودفن فيها بعد أن وافاه الاجل وعو في منصبه الخطير ٠٠

وكان طبيعيا بعد موت «خاير بك » أن تفتر حركة الانشاء في مصر ، لان عدم استقرار ولاة العثمانيين فيها ، وتعرضهم للمؤامرات والعزل صرفهم عن العمارة ٠٠ كما صرف منافسيهم من الماليك أيضا ٠٠

وبرغم هذا فقد قام ثلاثة أو أربعة من الولاة العثمانيين بانشاء مساجد في القاهرة ، قامت الى جانب المساجد المملوكية الشهيرة ، فأضافت الى المجموعة المعمارية الاسلامية لونا جديدا من الوان البناء تجلى فيه الطابع العثماني ٠٠

ومن أوائل ولاة العثمانيين اهتماما بالبناء ، كان الوالى سليمان باشا الخادم الذي أنشأ بقلعة الجبل مسجدا جميلا عام ٩٣٥ هـ ـ حمل اسمه وخلد ذكراه ٠٠

ومستجد سليمان باشا الخادم ، يعتبر في قائمة المساجد الاسلامية - المسجد الاول الذي ظهر للناس ، حاملا الطابع العثماني الغريب من حيث « الطراز » والزخرفة والتنظيم وأساليب البناء ٠٠

والمسجد فى مجموعته يتألف من صحن مكشوف ، فيه بساطة رائعة وجمال طبيعى و المسجد فى مجموعته يتألف من صحن مكشوف ، فيه بساطة رائعة وجمال طبيعى و المناب عنه الزخارف الخارجية ، وبها عدة « مناور » تحيط بها مجموعة صغيرة من انصاف القباب ـ وقد لونت وزخرفت بعدة نقوش دقيقة وكتابات من القرآن الكريم • •

وللمسجد منارة عالية دقيقة الدروة ذات طابقين ١٠ وهو بعد هذا بسيط في كل شيء حتى في مظهره الخارجي ٠٠

وقد اهتم بالعمارة الاسلامية في مصر وال عثماني آخر ، هو « الخصى داود باشا » الذي بني له هو الآخر مسجدا في شارع « اللاله صفية » بحي الحنفي ٠٠

ومن الفريبأن الوالى داود باشا قد اختار لمسجده مكانا يكاديكون بعيدا عن الاحياء التى اعتاد السلاطين وأمراء الماليك اقامة مساجدهم فيها • • ولعله اختار هذا الحى بالذات ، باعتباره الحى المتاز فى ذلك الوقت الذى تكاثر على سكناه كثيرون من أمراء الماليك وأعيان البلاد • •

وهذا المسجد مبنى بالحجر المنحوت ، وهو من المساجد المعلقة ، وله باب متسع يرقى اليه بسلم رخامي ، وقد علقت فوقه لوحة من الرخام نقش عليها مايلي :

أتم بنـــاه داود صــديق وفي سبل الهدى قد جد سيرا حمــدناه فأرخنا بنـاه حوى حمـدا جزاه الله خيرا

وقد أراد الوالى العثمانى الذى أقام مسجده هذا فى شارع سويقة اللاله صفية ، أن يجعل منه مدرسة أيضا ٠٠ فهو يعتبر أول مسجد عثمانى فى مصر خصصه بانيه للصلاة والدراسة ٠٠

والمسجد يطل على طريق ضيق من خسلال عدة نوافذ حديدية ، تعلوها « مناور » جصية مزخرفة بالزجاج الملون • وهو مكون من ايوان واحد فسيح ، فيه المحرابوالمنبر ـ وهو من الخسب العادى • والمسجد خال من الاعمدة خلوا تاما ، وجدرانه تحليها وزرة من الرخام الملون • •

### \*\*\*

ولدينا غير هذا السبجد، مسبجد جامع آخر له شهرته، هو مسسجد الوالى العثمانى «سنان باشا على بن عبد الرحمن» الذى تولى حكم مصر نيسابة عن السلطان العثمانى مرتين متتاليتين، كان فيهما رجل الاصلاح المحبوب، فلم تكن فيه عنجهية جنسية، ولا تكالبهم على المال، فأقدم على فعل الحر واستجلب لنفسه حب الناس ٠٠

وقد أقام سنان باشا مسجده هذا قرب « ثغر بولاق » ، حيث كانت له هناك عماثر انشائية أخرى ، وقد أتم بناءه عام تسع وسبعين وتسعمائة •

والمسجد آية من آيات الدقة الانشائية ، صبت فيه خلاصة الفن العثماني المستحدث . وهومكون من قبة كبيرة ذات أبواب ثلائة ، تؤدى الى ثلاثة ابوانات رائعة.

والسقف مقام على « قبوات » تحملها عقود مركزة على أعمدة رخامية ، وأكتاف من الحجر الذي بنيت منه واجهة المسجد ٠٠

والقبة الكبيرة يعلوها هلال لطيف ، وبدائرها عدة منافذ هندسية الشكل ، بديعة الرواء ٠٠

وواجهة السنجد غاية في البساطة ، فهي من الحجر الذي لازخرفة فيه ولا نقوش ، باعلاها عدة شواهد تتجاور في نظام هندسي متستق ٠٠

ومنبر مسجد سنان باشا ، منبر دقيق لطيف ، مكسو بالرخام الملون ٠٠ وله منارة ذات دورة واحدة ، تنتهى بمسلة مخروطية تعطى الناظر الى المسجد فكرة واضحة على أنه مسجد عثمانى الهندسة ٠٠

ويبقى بعد هذا في قائمة الساجد التي بناها في مصر الولاة العثمانيون ، « مسجد سيدى عقبة » • • بناه الوالى الوزير محمد باشا السلحدار عام ألف وست وستون هـ في القرافة الصفرى بقرب مسجد الامام الليث بن سعد • •

وسيدى «عقبة » هذا هو ابن عامر الجهنى ، حامل راية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم! • • وقد تولى حكم مصر أيام معاوية وبعد وفاة عمرو بن العاص • • ويقالد أيضا أن فاتح مصر عمرو بن العاص مدفون هناك كذلك ، وهو قول غير ثابت ، لان عمرو قد دفن في مدافن عاصمته الفسطاط ، ولم تكن الفسطاط من السعة بحيث وصلت الى الكان الذي قيل أنه قبر عقبة بن عامر الجهنى • •

وطبيعى أن الوالى العثمانى محمد باشا السلحدار ، لم يقم بانشاء هذا المسجد عفوا ، كما انه لم يرشده اليه احد ، بل حدث أن زاره فى مكانه \_ وكان زاوية صغيرة قديمة فأحب أن يجددها وأن يجعلها من الجلال الانشائى والدقة البنائية ، بحيث تتناسب مع مكانة احد صحابة سيدنا رسول الله وكبار الفقهاء فى عصره ، فكان أن جدد الزاوية وأقام البناء . .

ومسجد سيدى عقبة مسجد رحب مكون من ايوانين ، أحدهما سفلى ـ به محراب معقود على عامودين من الرخام الابيض المثمن ، وثانيهما الايوان العلوى · وبين الايوانيين ثلاث بوائك حجرية · ·

والى جانب المسجد أنشأ الامير السلحدار زاوية ، أمام مقام سيدى عقبة فى الناحية الغربية من المسجد ، وفوقه مقصورة خشنية دقيقة الصنع ، وقبة شامخة يعلوها هلال نحاسى مذهب ، ويحوطها اثنا عشر منورا جصيا ٠٠

والمسجد مسقوف بالخشب المزخرف بالطلاء الدقيق المتقن • •

ولم يكتف الأمير السلحدار بانشاء هذا المسجد والزاوية الملحقة به ، بل أوقف عليه أوقافا جمة للانفاق على عمارته وخدمه وامامه ومقرئيه ، ورتب لهم الرواتب السخية ، وجعل أحباسه كلها ، وقفا واحدا ينفق ربعه في رعاية مقام سهدى عقبة والجامع والسبيل والمكتب وغيرها من متعلقاته . •

وأوقف السلحداد المسجد على المسلمين ، تتوالى فيه الصلوات والخطب في الجمع

والاعياد ، وتقام فيه الشعائر ، ويتلى فيه القرآن وتدرس فيه الاحاديث ١٠ أما الزاوية المجاورة للجامع فقد جعلها مكتبا لايتام المسلمين ، يكون به فقيه قراء وعريف واثنا عشر طفلا لم يبلغوا الحلم ٠٠

« وجعل الصهريج سبيلا للفقراء وجميع المسلمين ، يملاً في شبهر « طوبة » من النيل ، وجعل نفع الساقية عموميا للمطهرة وغيرها ، والمساكن التي بجوار الجامع معدة لسكن الامام والخدمة ٠٠

«واشترط أن يبدأ بالعمارة و «المرمة» ثم يصرف لشيخ القراء كل شهر من الشهور العربية ستون نصفا ٠٠ وقرر لمشيخة الحديث مفتى السادة المالكية «الشيخ اللقانى» ٠ ومن بعده يقرر الناظر من هو أعلا الناس سندا ٠٠

وقد درج هذا الوالى العثماني على حب الخير ، واستهوته عمارة بيوت الله ، فأنفق فيها ماله حتى لقبه السادة اللقانية « بأبي النور » ٠٠

وحدثت في أيامه فتنة مملوكية بين جماعتى « القاسمية » ومنافسيهم « الغفارية » ، وقد ثار « الغفارية » عليه وأنزلوه من قلعة الجبل وعزلوه من الولاية وسلبوه السلطان!

وأخد الماليك بعد هذا يتغلغاون في شتى شيئون الحكم ، حتى قويت شوكتهم من جديد . . واصبح الجو ممهدا للقيام بمغامرة لانتزاع الحكم ، لامن يد الوالى العثمانى فحسب . . بل من يد السلطان نفسه . .



احدى مشكاوات جامع السلطان برقوق



لئن كان « الخنكار » سليم الاول قداعتبر موقعة « مرج دابق » تاج نصره وبداية توطيد أقدام العثمانيين في الشرق ، فان الواقع نفسه والحوادث معه قد أكدا غيرذلك واعتبرا تلك الموقعة بالذات نهاية فعلية لعهد سلاطين الماليك الشراكسة وحكمهم ، وبداية مدعمة لفترة ترقب خاطفة – تم خلالها زحف الماليك ثانية الى أماكن الصدارة في مصر ، حتى لقد صارت لهم المنعة والقدرة على شل يد الحكم العثماني والقضاء على هيبته في مصر ، وأحيانا في بلاد الشام والحجاز ، و

لقد كانت الخيانة واشساعة الفرقة فى الصفوف وأيجادالاحزاب وتربص الطوائف بعضها ببعض ، أساسا لسياسة سليم الاول وسر انتصاراته ، وهى أسس كان صاحبها يعرف أنها غير صالحة للبقاءوالخلود ولكنه برغم هذا عمل على تثبيتها وتدعيمها فيأرض الشرق ـ وقد خدعته مظاهر نجاحها الوقتية ، متناسيا مقدم الغد ٠٠٠ متجاهلا

قومة الطوائف التي أوجدها وأدخلها في « مئذنة جامع الحريثي بالمحلة الكبرى » حساب الحوادث قسرا ، وهو يظن أنهاستعمل في صفه وتكون في خدمته ٠٠

كان سليم يعرف أنه أزال الملكالشركسى فقط ١٠ أما المساليك \_ كقوة لها أثرها الفعال ، فقد كان يعرف أنها لم تزل حيث كانت فى موضعها القديم ، متغلغلة فى صميم الحياة الاجتماعية المصرية ١٠ وانها ، وان تصساغرت أمام الحوادث وخضعت لسلطان النصر الوقتى ، فانهذا لايعنى خضوعها المستمر ، أو أنه تخلص منها نهائيا . .

وعلى هذا الاساس عرف سليم أن انتصاره الحربى على السلطة الزمنية شيء ، والقضاء على النفوذ الملوكي شيء آخر ، ميدان التخلص منه غير ميدان الحرب والقتال ، ففكر في حيلة من حيله الخطيرة ، يضمن عن طريقها القضاء على أي محاولة مملوكية يمكن أن تقوم بها هذه الفئة الخطيرة في سبيل استرجاع سلطانها الذاهب . • •

ولقد كان سليم دائم التقصي ، لمعرفة أحوال الشراكسة الذين أزال سلطانهم . .

واذا بالخائن « خاير بك » يهبط عليه ذات يوم ويرشده الى أمير مملوكى اعتزل الحياة وطلق المجتمعات وبعد عن الناس وأغلق دونهم أبوابه ، حتى لقد أسموه « سودون الأسسر »!! • •

وأحب « الخنكار » الداهية أن يعرف عن سودون هذا أكثر من أنه اعتزل المجتمعات . . فعرف أن له ولدين «أسرهما» داخل بيته أيضا ، كى يحول دون اختلاطهما بالناس ويباعد بينهما وبين الفتن حتى لقد سد مداخل قصره بالحجارة ٠٠!

وراعت القصة السلطان العثمانى الداهيسة ٠٠ وزاد فى اعجابه بها أن عرف حب الشابين للفروسية ومهارتهما فيها ، مهارة ندر مثيلها ٠٠ فكان أن قرر زيارة الملوك « الاسبر » وولديه ٠٠

وسرعان ماتحرك موكبه الى هناك ؛ حيث وجد الرجل فى جلسته المنعزلة يتلو

وأعجب سليم بمضيفه سودون ، وقبل أن يتناول الطعام في بيته ٠٠ ثم لم يلبث أن طلب رؤية ولديه ، فحضر « ذو الفقار » و « قاسم » ٠٠ ورآهما سليم أعظم مما وصفهما له «خاير بك» : شبابا وفتوة ، وتواضعا ولباقة في الحديث ٠٠

وانصر فالسلطان العثماني ، بعد أن رفع مرتبة سودون وولديه وضاعف اجرهم ٠٠٠

ولم يكد يحل اليوم التالى ، حتى كان قد أرسل فى استدعاء الامير وولديه الىالصمواء التى خرج اليها فى ذلك اليوم فى موكب من حاشيته وجنده ٠٠

وحضر سودون الاسير وولداه ٠٠ واذا بالسلطان يطلب من الشابين أن يقوما ببعض الاستعراضات فى فن الفروسية على جواديهما أمام الجمع الحاشد ، فلبى الاميران طلبه ٠ وعرفا كيف يذهلان بفروسيتهما جمهور الحاضرين !

وكرر سليم الحادث فى اليوم الشانى ودعا أمراء الماليك والاجنساد ٠٠ ثم طلب من الجميع أن يجعلوا من أنفسهم فرقتين ، على رأس احداهما « قاسم » وعلى الثانية شقيقه « ذو الفقار » ٠٠

وجعل معظم فرسانه العثمانيين في الفريق الذي كان يقوده ذو الفقار ، أما قاسم فقد ذوده بأمراء المماليك وجنود مصر . . وألبس رجال ذي الفقار الثياب البيض ، والقاسم ورجاله الثياب الحمر . .

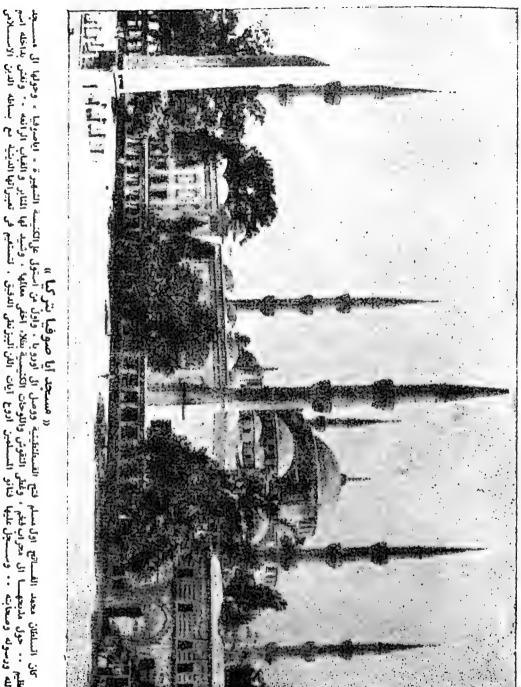

عظیم •• حول مدبحها ال محراب فخم الله ورسوله وصحابته •• وسسجل علیم

ونا تم هذا الاعداد الفريب، أمر الطاغية العثماني كلتا الفرقتين أن تركب الى الميدان في هيئة عرض عام ٠٠ ثم كلفهم أن يقوموا بتمثيل معركة!

وانطلق الفريقان ٠٠ وتدافع رجال قاسم ، ورجال ذو الفقاد ، وصالت الرماح وجالت ، وتدافعت الاجساد وتلاحقت ، وعلت الصرخات وعظم الكر والفر ٠٠ وكاد العرض التمثيلي ينقلب الى حقيقة !٠٠ وكاد كل من الاخوين الشقيقين ينسى نفسه وصلة الدم وآصرة الاخوة ، ليحرز النصر ويكون له القدح المعلى على الآخر !

واذ ذاك صدر أمر الطاغية بايقاف القتال « الصسورى » • • وعودة القوات كلها الى مراكز ها • •

وعاد الامراء جميعا في ذلك اليوم وهم فرقتان توزعت قلوبهما • •

ووقف القائدان الاخوان موقف التحدى كل منهما للا خر ٠٠ ونظرا الى الواقع «التمثيلي» كانه حقيقة صدرت بها «الاوامر» ٠٠ وصارا حزيين متعارضين ، القاسمية والفقارية ، وقد تمسك كل منهما بالزى الذى اختاره له الطاغية ، والتقاليد التى استنها وبهذا الانشقاق ربح سليم من ورائهما أن شطر الماليك كمجموعة موحدة الى حزبين ٠٠ وهكذا ربح الطاغية الجولة الاولى بهذا « الصدع » الخطير في صفوف الماليك المتحدة كالبنيان المرصوص ٠٠

وعاد سليم الى بلاده وقد نسى الماليك أصولهم وطوائفهم ، فلم يعودوا ، «بحرية» ، ولا « برجية » بل ٠٠ « فقارية » و «قاسمية » ، بينهما برزخ من التطاحن والعداء الرهيب ولكن هل استطاع سليم ، أو خلفاؤه من بعده أن يقضوا على النفوذ المسلوكي في مصر ١٤

لا ٠٠ لقد كان النظام الثلاثي في الحكم أولا واشراك الماليك فيه ، ثم نظام الخزبية القاسمية والفقارية بعد ذلك من أكبر الاسباب التي دعت الماليك الى تقوية أنفسهم ، كل داخل حزبه ٠٠٠ حتى لقد أصبحوا خطرا رهيبا على «الباشا» نفسه ، وعلى «وجاقات» الجيش الذين كانوا يعتبرون السلطة الثانية في الحكم ٠٠

وقد بلغ من استفحال قوة المماليك أن كانت لهم القدرة على خلع « الباشا » وطرده من البلاد ، بل لقد حدث أن الدولة العثمانية نفسها د ممثلة في شخص السلطان كانت تطلب منهم قيادة حملات تأديبية في مصر وخارجها لقمع الفتن والثورات ٠٠ في الوقت الذي كان يهمل فيه شأن الوالى ، لاعتقاد سادته في « الاستانة » بأنه أضعف وأحقر من المماليك !

وهكذا بدأ الماليك يتسللون من جديد الى مكان الصدارة فى الدولة ويحتلون أرفع المناصب ويسيطرون على المجتمعات كلها ٠٠ حتى أصبح الوالى ورؤساء الوجاقات الى جانبهم لا شيء ٠٠

وقد نبه في العصر العثماني كثيرون من الماليك وارتفع شأنهم ارتفاعا له خطره ،

حتى طغت شهرتهم على شهرة الوالى ومكانته ٠٠ ومن أهمهم مملوك جرى اسمه « عوض بك » ، حرف العثمانيون اسمه الى «أيواظ بك » ـ وكان من فئة « القاسمية » ٠٠ وبلغ من اعتراف الدولة العثمانية بمكانته أن جعلت ترسل اليه « الفرمان السلطاني » تلو الا خر ، ليكون قائد حملاتها على العصاة !

وورث أمجاد «ايواظ بك » بعد موته ولده الجرىء «اسماعيل بن ايواظ » • • الذى فكر فى سلخ مصر عن الدولة العثمانية ، والاستقلال بحكمها • • ولكن الخيانة السلطانية لاحقته ، واستطاع المرتشون من تصوص رجال المابين اغراء تابعه «محمد جركس » بقتله • • فتا مر عليه وقتله ! • • وكان أول وأجرأ الماليك فى محاولة الاستقلال • •

واسماعيل بن ايواظ كان رجل خير وصلاح وبر ، استتب الامن في أيامه ، وهدأت الفتن ، وعرف الناس معنى الراحة والاستقرار ، و «كانت أيامه سعيدة ، وأفعاله حميدة والاقليم في أمن وأمان من قطاع الطرق وأولاد الحرام » (١)

واسماعيل بن ايواظ بعد هذا يعتبر أول « شيخ بلد » من الماليك ، أقدم فى العصر العثمانى على تعمير المساجد ، فأعاد بهذا سنة من سبقوه من الماليك القسدامى بين شراكسة وبحرية ، كانت موقعة «مرج دابق» الحدالفاصل لنشاطهم العمرانى واهتمامهم الزائد ببيوت الله ٠٠

وقد اتجه ابن ايواظ اول ما اتجه باهتمامه العمرانى ما الجامع الازهر ٠٠ فاستعرض حالته البنائية كلها ، فوجد سقف المسجد بأجمعه آيلا للسقوط ٠٠ فأمر بهدمه ٠٠ ثم أسرع يبنيه من جديد ، فجاء عمله تحفة بنائية رائعة ، وكان عملا جليلا له مكانته في النفوس ٠٠

ولم يكد يفرغ من بناء سقف الجامع الازهر ، حتى اتجه الى مشروع بنائى جديد ، هو اقامة مسجد عظيم للسيد « ابراهيم الدسوقي » • •

والمسجد الدسوقى كان أول ماكان « زاوية » صعيرة رأى ابن ايواظ أنها لاتتفق ومكانة القطب الصوفى الكبير السيد ابراهيم الدسوقى ١٠ فكان أن أمر بازالتها وآنشا مكانها مستجدا جامعا ، بناه على هيئة المدارس ، مكونا من صحن تحيط به عدة ايوانات واظهر اهتماما خاصا بالضريح الشهير ، فاقام فوقه قبة سامقة بديعة ، تغنن الصناع فى زخرفتها ، فكانت آية من آيات العصر فى دقة الصناعة وجمال الزخرفة ١٠ وللا مير اسماعيل بن ايواظ ، بعد هذين الاثرين الحالدين ـ أثر انشائى ثالث ، مو بناؤه مسجد السيد «على المليجى » في طنطا . .

ومحمد جركس ، الذي تولى « مشيخة البلد » بعد سيده اسماعيل بن ايواظ ـ كان نسيجا وحده ٠٠ في البغي والظلم والعدوان!! وكانت له بطانة على شاكلته من متمردي

<sup>(</sup>١) الجيرتي

الماليك وعصاتهم ، ارتكبوا أبشع القبائح وأرذل الفعال ٠٠ الى حد أنهم كانوا يدهمون جهارا « الحمامات » الشعبية ؛ ليسرقوا ملابس النساء وحليهن وما يحملن من مال !

وبرغم هذه الرذائل البشعة والجرأة الرهيبة على أقدس المقدسات ، فقد أبى محمد حركس الا أن يشيد باسمه مسجدا مرموقا ؛ ليذكره الناس به على الدوام ٠٠ فكان أن واتته الظروف ، فأمر ببناء مسجد شامخ ، جمع بين البساطة والروعة \_ جهة «مناظر اللوق » ، بعد به عن الفن الملوكي العتيد ، واتجه به الى « العمادة » العثمانية وأخذ باساليبها في مئذنته وكرابه وطريقة بنائه ٠٠

وقد عاصر الداهية محمد جركس ـ أمير خير صالح من أمراء «الفقارية» ، هو «ذوالفقار الفقاري بك » • •

ولقد كان ذو الفقار سيدا مرهوب الجانب ، عالى المقدار ـ كره أن يستبد محمد جركس بالشعب وأن يشيع الفساد في مصر ، وأن يعتـدى على الحرمات دون أن تفكر قوة في الصمود له !!

بل من كان يجسر على الوقوف في وجه « جركس » الذي سيسجن الوالى التركي في القلعة ، ثم أمر بطرده من مصر!!

ولكن ذو الفقار وقف في وجه الطاغية ، وقامت بينه وبين جركس حروب خطيرة كان النصر في نهايتها له « دو الفقار » على عدوه ، الذي هرب من الموقعة على ظهـر جواد خاض به النهر ، ولم يستطع أن يتخلص منه ، فغرق ٠٠

ومن المؤسف أن ذا الفقار لم ينعم بالنصر الذي أحرزه على جركس ، اذ تآمر عليه مماليك عدوه واستطاعوا أن يظفروا به ويقتلوه بعد موت سيدهم بخمسة أيام!

وورث أمجاد « ذو الفقار بك » وعزه ومكانته، مملوكة الذكى «عثمان بك ذوالفقان» الذى كان من الجرأة وسعة الحيلة بحيث نزع الى الاستقلال عن الدولة العلية ، وأحب أن يستقل بحكم مصر ويسلخها من أملاك العثمانيين ١٠ ولكن الخيسانة تربصت به ووقفت له بالمرصاد ٠٠

ومن أظهر الثراة في عصر عثمان بك « خسسداشة » ، وصاحبه عثمان كتخدا القازدوغلى » صاحب المهابة والكياسة والسطوة والنفوذ ، وصاحب المسجد السهر الذي عرف باسم « جامع الكخيا » ٠٠

ومسجد « الكخيا » عثمان القازدوغلى ، هو فى الواقع مركز لمجموعة بنائية ضخمة ، انشأها ذلك الامير بجهة رصيف الخشاب • وهى مكونة من مسجد ، وسبيل ، ومكتب وحمام • •

والمسجد من حيث صفته البنائية يعتبر تحفة جميلة من فن المعمار الاسلامى ، وهو مرتفع عن الطريق ، وواجهته بسيطة المظهر ، وبه بابه الأصلى ، ويصل الصاعد اليه بعدة درجات رخامية تنتهى بمدخل حجرى متسم ، حلته تربيعات من القيشانى ٠٠

وباب المسجد من الخشب المنقوش بزخارف دقيقة محلاة بالنحاس المفرغ . . وللمسجد منارة في ناحيته الشرقية ، وقد بنيت على النمط العثماني البسيط . .

والمسجد من الداخل على طراز المساجد الجامعة ، فهو مكون من صحن فسيح غير مسقوف ، فرشت أرضه بالرخام الناصع ، تحوطه أربعة ايوانات فسيحة \_ أعظمها شأنا الايوان الشرقى ؛ لاشتماله على ثلاثة أبهاء مليئة بالاعمدة الرخامية التي تحمل عقودا حجرية ركب فوقها سقف المسحد . .

وعراب مسجد « الكخيا » في صدر ايوانه الشرقي ، وهو مقام من الرخام الدقيق ، يكتنفه عمودان أخضران ، وقد حلى أعلاه وأسمفله بالرخام الذي نقشت عليه زخارف ورقية ٠٠

والى جوار المحراب يقوم المنبر الخشيبي الدقيق الصنع ٠٠

وواجهة المستجد تطل على الطريق العلم ٠٠ وتشرف عليه من خلل نوافذ كبيرة حديدية ، تعلوها مناور دقيقة من الجص محلاة بالزجاج الملون ٠٠

والجميل فى المسجد بساطته التى استمدت من بساطة صلحبه ، الذى أبى عليه تواضعه أن ينقش عليه اسمه ، كما اعتداد أن يفعل غيره • واكتفى بأن ثبت لوحا فى واجهة الايوان الشرقى جاء فيه :

« قد وافق الفراغ من انشاء هذا المسجد البارك غرة جمادى الاولى من شهور سئة الف وماية وسبعة وأربعين ، فنسأل الله الكريم من فضله العميم أن يتقبله من واقفه ، ويدخله الجنة دار النعيم » ٠٠

وافتتح الجامع للصلاة فى يوم مشهود ٠٠ وتقاطر الناس عليه حتى امتلاً وضاق بمن فيه ولم يبق فيه مكان لقدم ٠٠ حتى أن الامير الآجل « عثمان بك ذو الفقار ، لم يجد لنفسه مكانا يصلى فيه ، اذ حضر متأخرا . ، فعاد ليصلى فى مسجد ازبك اليوسفى القريب من مسجد الكخيا ٠٠

وقد مات « كتخدا » وخلف وراءه ثروة تجل عن الحصر ، ورثها ابنه « عبد الرحمن » وكان وقتها حدثا • • فاغتصبها منه بعض مماليك أبيه ، ولكن عثمان بك ذو الفقار كان لهم بالمرصاد ، فرد الثروة الى عبد الرحمن . • • الذى عرف كيف يستغلها بعد ذلك فى وجوه الخير وقد ورث معها أيضا مكانة أبيه العالية ودرجته الرفيعة في الدولة • •

وقد شارك عثمان بك في أبهة الحكم صديق جرىء من الماليك ، اسمه « رضوان كتخدا » ، وقد تُستب نفسه الى قرية « سنجلف » من أعمال مديرية المنوفية . .

وقد كان رضوان كتخدا الجلفى أميرا جليل الشأن كبا للخير ٠٠ وكانت أبواب قصره مفتوحة على الدوام للقاصدين ٠٠ وكانت بطانته من أهل العلم والعرفان والادب ، وكانت له مع الشعراء صولات وجولات ٠٠

وكان لرضوان الجلفى مماليك ٠٠ وكانت لبعض هؤلاء الماليك مطامع ، فأميكن غريبا عليهم أن يتآمروا عليه ويحاصروه فى قصره ، ويضربه أحدهم بالرصاص فيصاب فى رجله ٠٠ ولكنه مع هذا يفر منهم على ظهر جواده وهو جريح ، ليموت فى مكان بعيد ٠٠

ولقد مهدت مؤامرة القضاء على رضوان الجلفي الفرصة لظهور مملوك عظيم الشان ، هو « على بك بلو قبطان القازدوغلي » الذي عرفه التاريخ باسم « على بك الكبير » • •

وقد ورث على بك الكبير أمجاد سيده رضوان الجلفى ، وتربع على كرسى « مشيخة البلد » . . فكان أخطر وأقوى الامراء الماليك وأبعدهم نظرا . .

وبدا على بك عهده بأن قتل المملوك «صالحا» الذى أطلق الرصاص على سيده رضوان الجلفى ، اذ اعتبره خائنا ، ومن الحكمة ألا يؤتمن !!

والتفت بعد هذا الى تقوية مركزه وتحصين نفسه ٠٠

وعلى بك الكبير يعتبر أدهى وأقوى بكوات الماليك الذين شهدتهم مسارح السياسة بعد زوال دولة الشراكسة فى مصر ن فقد كان جريئا ، عنيفا ن مصريا بدمه ولحمه وتفكيره ، كبا للارض التى وسلعه كرمها ن فكان أن فكر ، أول مافكر ل في تخليصها من النير العثماني الرهيب ن

ونظر على بك حواليه ، فهاله ما رأى : سلطان ٠٠ ضعيف عاجز ! ورجال بلاط ، لايعرقون غير حبك الفتن وخلق المنازعات والنسائس ، ولا يحسنون عملا الا التجسس، ورسم خطط الاغتيال لكل من يفكر في التحرر أو الاصلاح!

ورأى الرشوة سائدة ٠٠ وعرف أنها طالما كانت سيدة كل موقف ، وانها وحدها كانت الكفيلة بتحقيق كل رغبة وتذليل كل صعب ومفتاح كل طريق الى الآمال والرغبات !

وعز على المملوك الطموح أن تكون مصر نهبا مقسما بين فئة من المرتشين الأغراب ٠٠ وقرر في نفسه تخليصها من أيديهم مهما كانت النتيجة ٠٠ ومن هنا بدأ يقف موقف المترقب الواعي الخبير بمجريات الامور ٠٠

وجاءت من الاستانة رسل على بك الكبير ، لتخبره أن ثمة خطة جزيئة قد رسمت هناك للقضاء عليه ٠٠ وعينوا لها أبطالها ٠٠ وسرعان ماوجه ضربته قبسل أن يضربوه ٠٠ واعلن استقلاله بمصر!

ونادي بنفسه حاكما مطلقا عليها !

ومنع دخول الولاة الاتراك اليها!

وأوقف دفع الجزية!

وضرب العملة باسمه!

ثم أخذ يعمل لغرض سلطانه على بلاد العرب والشبام!

### استقلال ، وقالة

استقل على بك الكبير بحكم مصر ٠٠ وسخر علانية من السلطان العثمانى ، فطرد واليه ، ولم يسمح بعد ذلك لوال عثمانى بدخول أرض مصر ٠٠ وراح يشترى الماليك ويكثر منهم ، في الوقت الذي حرم فيه على « البكوات » من زملائه القدامى ، الاحتفاظ باكثر من مملوكين فقط ٠٠

وساد على بك فيسبيل استقلاله بمصر شوطا بعيدا، اعاد اليها خلاله هيبتها القدية وعزها، فنودى باسمه على النابر، ونقشت « السكة » باسمه، وفاوض الملوك وتحالف مع الامم، وابرم بينهوبين انجلترا والبندقية محالفات تجارية . . .

وسار على بك بجيوشه خارج مصر ٠٠ وبدأ يستولى على املاك السلطان نفسه ، فخلع ولاته في جدة والحجاز ، وخلع شريفها الموالى للسلطان ، ونصب بدلا منه شريفا آخر اعترف بتبعيته لمصر ، وامر بأن تكون خطبة الجمعة في الحرمين الشريفين باسم



« مئذنة مسجد العباسي برشيد »

على بك المكبير سملطان مصر وخاقان البحرين ٠٠

واقد كان على بك رجلا فذا ، طموحا ،قادرا ، شديد المراس ، مهيب الجانب مرهوبا ٠٠ أحس بصفاته هذه كلها ،فاحسن استغلالها حتى وصل الى أبعد مما كان يريد ٠٠

وكان الرجل فوق هذا صارما ، سريع البت في الامور ، فعرف كيف ينقى الجو من الشوائب ويتخلص من شتى القوى التي كانت تناوئه في الداخل ، ولم تقف دون خطته زمالة أو صداقة أو فضل قديم ٠٠

ولم يكن غريبا على رجل هذه صفاته ، ان يعرف مكمن الداء وموضع الخطر . . لهذا عمد اول ماعمد الى التخلص من « عبد الرحمن كتخدا » صاحب الأيادى الظاهرة عليه ، وسيده ، وحاميه ، وساعده الاول فى الوصول الى أهدافه و فوزه بمشيخة البلد . . وذلك لانه أحس من عبد الرحمن \_ وهو كما عرفنا كان صاحب حول وطول \_ ميلا الى ممارسة السلطة ورغبة بادية فى التدخل فى أعماله الخاصة ، فكان ان اصدر أمرا بنفيه خارج مصر !!

والتفت على بك بعد هذا ٠٠ وبعد أن تخلص من عبد الرحمن كنخدا ـ الى امير مملوكى آخر خطير الشان هو «صالح بك القاسمى» وصاحب الكانة العالية فيالصعيد وخاصة عند قبائل الهوارة ـ وذلك بأن وكل الى صالح بك تنفيذ أمر نفى عبد الرحمن ومصاحبته حتى السويس ٠٠ ثم أخبر اتباعه سرا بأن صالحا مقضى عليه بالنفى مع عبد الرحمن ، فحمل قسرا الى غزة ، ومنها أعيد الى رشيد ٠٠

واستطاع صالح القاسمي أن يفر من منفاه إلى الصعيد ، حيث تحصن في « المنيا » وكون جيشا خطيرا ، استطاع أن يهزم الجيش الذي بعثه له على بك الكبير . .

وتصالح الرجلان بعد ذلك ، ولكن على بك الكبير لم يكن صدادقا في مصالحته لصالح القاسمي ، اذ سرعان ماغدر به وأوعز الى بعض مماليكه بالتربص له ذات يوم ، وكان في ضيافته ، ليثبوا عليه ويقتلوه أثناء خروجه ، ، وقد كان !!

#### \* \* \*

ودانت الدنيا لعلى بك الكبير بعد هذا . . لقد أصبح وحده سيد البلاد ، بل أصبح سلطان مصر المستقل الذي تجاسر على أملاك السلطان العثماني وسلبها وخلع من خلع من ولاتها وعين من عنده ولاة آخرين يدينون له وحده بالطاعة والخضوع . .

واستقرت اقدام على بك الكبير في بلاد الحجاز ، ووجد أن الفرصة مواتية لاسترداد بلاد الشام ، فلم يلبث أن بعث اليها بجيش جرار حالفه النصر حتى وصل الى دمشق ، ثم صادفته هناك الخيانة والدس والوقيعة ، والاغراء بالمال فلعبت كلها بعقل المملوك القائد « محمد أبو الذهب » ، فاذا به ينسى واجب الولاء لسيده على بك ، ويصغى الى مؤامرة رجال المابين زعماء الرشوة والخيانة والفساد ، ودعاة الانحلال والفوضى في الشرق الذي نكب بهم ذات يوم!!

وتقاربت الرؤوس ٠٠ وأسر أبو الذهب الى زميله مراد بك برغبته في التخلص من سيدهما «على بك » الذى طفى وتجبر ، وعلا وتعاظم ومال الى الراحة وراح يبعث بهم الى الحرب والموت!!



« مستجد السلطان الذى ما تصور ابدا انافتح المشاطان سليم شاه العثمانى »
مسجد السلطان الذى ما تصور ابدا انافتح المثمانى في مصر ــ الذى هزم فيهامام السلطان الفــورى ستحوله
الفيانة نصرا .. فلولا خيانة خاير بك لسيده مادخل المثمانيون مصر .. والسلطان سليم شاه هو ابن بايزيد
الثاني وجده محمد الفاتح ــ وهو الذى عمل جاهدا لينتل مركز الخلافة من مصر الى عاصمة المثمانين ..
وقد بنى مسجده هناك وحاول أن يخلع عن القــاهرة اردية الزعامة الدينية ويلبسها للقسطنطينية .. ففشل
وقد بنى مسجده هناك وحاول أن يخلع عن القــاهرة اردية الإعامة الروحية ، فراح يحــارب العلماه
ويضعف من سلطانهم ..

وتردد مراد . . ولكن أبو الذهب أقنعه ، بل واستطاع أن يصل الى خبيئة نفسه الشريرة . . فعرف أنه يكاد يموت حبا بجارية شركسية لدى سيده على بك ، اسمها «نفيسة» رائعة الجمال . . وأنه يتمنى لو يتزوج بها . .

ومن ناحية «نفيسة» هذه ـ نفذ أبو الذهب الى صاحبه ، فلانت عريكة مراد وقبل الاشتراك ممه في جريمة الغدر بالسلطان ، مادام سيفوز «بنفيسة» ، وتكون له . .

وعاد أبو الذهب بجيشه الى مصر ، بعد أن أحكم الخطة مع سادته الاتراك ، وأخذ منهم وعدا بمكافأته وولايته . . ودخلها دخول الفاتح المرهوب الجانب ، أذ كان خلفه ثلاثون الف محارب . . ولم يستطع على بك الكبير أن يصدهم . . أو أن يقف في وجوههم ، ففر هاربا تاركا مصر لابى الذهب ، في حين لجأ هو الى خليفة الشديخ «ضاهر العهر» حاكم عكا . .

وفى «عكا » تقابل «على بك » بقائد الاسطول الروسى المرابض هناك » فاسرع اليه مطالبا بتنفيذ شروط المعاهدة الدفاعية الهجومية التى كان قد عقدها مع الروس . . فأمده القائد بالرجال والسلاح ليسير على رأس جيش مدرب لاتمام اخضاع الشام لحكمه .

وانتصر على بك الكبير فى الشام ووطد اقدامه هناك ، واصبح قوة مرهوبة يخشاها الخائن أبو الذهب . . فاذا به يتحايل ويرسم خطة للغدر بسيده الاول ، فجره الى شرك نصبه له ، اذ أرسل اليه الوفود تلو الوفود ، تطالبه بالعودة الى مصر ليخلصها من عسف أبى الذهب!!

وصدق على بك ماسمعه ٠٠ وسار الى مصر بجيش صغير هزم به « أبو الذهب » عند الصالحية •٠ثم مالبثت الخديعة أن لعبت دورها فدارت الدائرة على «على بك الكبير» فوقع في اسر مملوكه الذي أكرمه ، وترجل عن جواده ساعة رآه ، وركع أمامه مستغفرا وقبل يده ٠٠

ثم صحبه معه الى القاهرة حيث بقى فيها سبعة أيام ٠٠ ثم مات ٠٠ وقيل ان السم. قد لعب دورا في هذا الموت المفاجىء !!

وهكذا غدر أبى الذهب الذي أعاد حكم العثمانيين الى مصر ، وأفقدها استقلالها الذي حققه سيده على بك الكبير . .





# تسيابق في المكرمات

كانت فترة خاطفة من فترات التاريخ . فترة بسيطة من العسير أن تتسع لبناءالامم وتحقيق المعجزات ..

ولكن ماحدث فيها كان شيئًا جد خطر. ثمانية عشر عاما كاملة خرجت فيها مصر من نطاق الفلك العثماني وأعلنت استقلالها عن السلطان ٠٠ وراحت تعمل للفد في مثايرة وجد ، وتستعيد مافقدت من الانجاد واستطاعت أن تحرر الحجاز والشمام وأن تعيدهما الى فلكها كما كانا قيل الغزو العثماني ٠٠

ثمانية عشر عاما استقل فيها على بك الكسر بمصر ، وأعاد اليها رايات العسن والســؤدد ، وجعل منها شــوكة في جنب الدولة العثمانية التي أحست بخطورة استقلال مصر ، فلجأت الى الدس والخيانة لتسترد مكانة كادت تفقدها في الشرق ٠٠

ثمانية عشر عاما ، مع بدايتها أهلت الحرية على مصر ، واستروح أهلوها عبير الخلاص . . ومع نهايتها غربت أضواء المجد ، وعادت لتخيم عليها من جديد ظلمات التبعية العثمانية التي جرها معه على البلاد، المملوك الفريب الخائن محمد أبو الذهب ٠٠ تلك فترة من فترات التاريخ وان قصرت الا أنها حفلت بالاعمال والحوادث والمفامرات

« مئذنة جامع محمد أبو الذهب »

وفي ميدانها ظهر رجال وأشباه رجال ٠٠٠ وخلالها برزت أعمال عظيمة ... وتمت انشاءات خطيرة واشتهرت شخصيات نافعة وضارة ، ولمعت أسماء حبيبة وبغيضة ، من أهمها - الى جانب على بك الكبير - « عبد الرحمن كتغدا » لم • • « محمد أبو الذهب » كمنشى المسلجد له قيمته التاريخية فقط . .

ولئن قيل عن على بك الكبير انه كان رجل حرب ومفامرات ، فان تاريخه يثبت له فضائل اخرى كالشجاعة الادبية النادرة ، وحب الخير المطلق ، والبفض الشديد للخسة والدنايا . . واحتقاره للوساطة وكرهه للمرتشين . . .

وكان مجلسه مجلس الفضل والكمال والعلم ٠٠ وكان خطيبا قوى الحجة ، واسع الاطلاع ، عادفا بسير القدماء مغرما بالتشبه بهم ٠٠ وكانت شخصية السلطان الملك « الظاهر بيبرس » البندقدارى ، من أحب الشخصيات الى نفس على بك الكبير ٠٠ واستطاع أن يخلد لنفسه بجانب مجده الحربى في ميادين الحرب وساحات القتال ـ ذكرا عطرا في ميادين الاصلاح والعمارة ، وترك وراءه آثارا ناطقة بحبه للدين والبر ، وغرامه بالعمارة الاسلامية ٠٠

ولقد كان للمجاهد الاسلامى الصوفى « السيد أحمد البدوى » مكانة عظيمة فى نفس على بك الكبير ، اذ قرأ سبرته وعرف قصة مجالدته للنفس وانتصاره على أهوائها . . ثم عرف بعد ذلك قصة جهاده الوطنى ، واشتراكه الفعلى فى بعض المواقع الشهيرة مع فئة من أتباعه ومريديه أيام الحروب الصليبية ، التى شنها « القديس لويس » على مصر ووصل فيها الى المنصورة . .

لقد استهوت سيرة السيد احمد البدوى نفس على بك الكبير ، ولم يجد وسيلة لتكريم صاحبها خيرا من أن يجدد مسجده القائم بمدينة «طنطا» تجديدا شاملا استكمل به روعة السجد وجعله لائقا بمقام المجاهد العظيم . • •

واقام على الضريح قبة فخمة دقيقة الصنع بديعة الزخرفة! وشيد منارتين تجلت فيهما روعة العمارة وبراعة الهندسة ومتانة الصنع .. ثم انشأ « سبيلا » جميسلا والحقه بالمسجد ، و « قيسسارية » رائعة عامرة عرفت باسم « الغسورية » لانها كانت تزدحم دواما بتجار « الغورية » الذين كانوا يفسدون على طنطا أيام المولد الشهير ...

وقد اتجه على بك الكبير بعد هــذا الى الاهتمام بقبة الامام الشافعى ـ التى بناها الملك الكامل الايوبى ، فأولاها عنايته . وجددها وكشف ماعليها من الرصاص القديم الذى كساه الصدأ ، ورفع الاخشاب البالية التى كانت تحته ووضع أخرى جديدة بدلا منها ثم صب عليها الرصاص من جديد . وعمد الى تجميلها وزخر فتها من الداخل بالذهب واللازورد والاصباغ ، وامر بأن يكتب على افريزها تاريخ منظوم . .

ويأتى بعد على بك الكبير سيده واستاذه وحاميه ، ومساعده الذي وصل به الى



(( مسحه سليمان باشيا المعجد في قائبة الساجدالاسلامية الأولى التي حملت الطسياع الشما الحالام » الخادم وهو من اوإنل الولاة الشمانين الذين احتموا بالبناء اعتماما كبيرا -وقداشا مسجده عدا بقلمة العبل -- لقداقس اربعة من الولاة الشمانين على انشاء العالم العبد في القداقس المساجد في القدائم العبد المساجد في القدائم المساجد المساجد المساجد المساجد المساجد في القدائم المساجد في القدائم المساجد في القدائم المساجد في القدائم المساجد المساجد المساجد المساجد المساجد المساجد في المساجد في القدائم المساجد في القدائم المساجد المسا

الجد ـ «عبد الرحمن كتخدا » • • وهو وان جاء بعده فقد سبقه في الفضل والكرمات وتشييد المساجد وتعمر بيوت الله • •

وعبد الرحمن كتخدا \_ أمير الخير وسيدالامراء ، لم يكن مملوكا مجلوبا من الخارج، بل أميرا جليسلا ولد في مصر ، وفي قصر أبيسه عثمان كتخدا القاددوغلي ٠٠ فهو من هذه الناحية بعيد عن الانتساب الى الماليك ، وان كان منهم بحكم صلة أبيسه المملوك السابق ٠٠

وقد طار صيت عبد الرحمن في كل مكان ، حتى لقد عرف في مصر والشام بصاحب الخيرات والعمائر ٠٠ وبلغت المساجد التي انشاها وجددها ، وأقيمت فيها الخطبة والجماعة ـ ثمانية عشر مستجدا ، غير الزوايا والسبل ، والستقايات ، والمكاتب ، والاحواض ، والقناطر ٠٠ وما فرضه للفقيرات والمنقطعات من الصلات البارة .

وله من هذه العمائر والانشاءات شيء كثير في ريف مصر ، وفي الحجاز ...

كما رتب للعميان الفقراء كساء من الصيوف يعطيه لهم قبل حلول الشيتاء من كل سئة ، ورتب لمؤذنى المساجد « أحرمة » تقيهم برد الشيتاء عندما يصيعدون الى الماتذن الأذان الفجر . . .

« وكان يفرق الثياب من الحرير المحلاوى والحرير الصعيدى والملايات والاخفاف على الفقرات والارامل ٠٠

ويخرج أمام بيته في ليالى رمضان عند الافطار القصاع الكبيرة ، مملوءة بالثريد واللحم مسقية بالمرق - والسمن ، يفطر منها الفقير والمحتاج ، وأوقف لخدمتهم نقيبا يعطيهم قطع اللحم الكبيرة الجيدة ، وعندما ينتهون من افطارهم يعطى النقيب لكل واحد منهم رغيفين وشيئا من المال لسحوره » (١) .

وتمشيا مع قاعدة الحب العامة التى اعتاد المسلمون قاطبة أن يولوها لاهال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد اتبع عبد الرحمن كتخدا نفس القاعدة دون شدوذ أو خروج ، فجعل همه حب الاشراف السادات أبناء فاطمة الزهراء . وأبى فى حبه وتكريمه لهم ولهن ، الا أن يكون عمليا الى حد بعيد ، فأقام المساجد والزوايا واغدق عليها من ماله ..

وبالرغم من أن أهل العلم والتحقيق وكبار « النسابة » والمؤرخين ، قد أثبتوا بالادلة القاطعة أنه لم يفد على مصر من أهل بيت رسول الله غير « السيدة نفيسية » حفيدة الامام على بن أبى طالب ، وأنها بقيت في مصر حتى دفنت فيها أفان التشبيع لاهل على وبناته وبنيه قد بلغ بالمصريين مداه ، فجعلهم يقيمون لهم المساهد الفخمة . . ويصرون على أنهم جميعا قد دفنوا في ثرى مصر!!

وزينب الصفرى بنت الامام على بن أبي طالب من فاطمة بنت رسسول الله ،

<sup>(</sup>١) الجبرتي

يصر المصريون على أنها مدفونة عندهم • ويعينون مزارها بالذات وقبرها الطاهر وينسبون اليها الكرامات ، بل ويذكر الامام الشعرانى فى طبقاته أنها دفنت بمصر ، ف حين يقول غيره من الورخين وأهل العلم : ان « زينب » المدعى بأنهدا بنت الامام على ، ليست غير زينب بنت يحيى بن زيد بن على بن الامام الشهيد الحسين بن على بن أنى طالب • •

وسواء كانت صاحبة الضريح الشهير العروف في مصر هي زينب الصغرى بنت الامام على وشهقيقة الامام الحسين ، أو زينب بنت يعيى بن زيد \_ فان الامير عبد الرحمن كتخدا لم يأخذ بهذا التحقيق ولم يعره التفاتا وجارى العصر في معتقده بأن مزار زينب هو الموجود فعلا ، وأن عليه أن يكرم صاحبته الطاهرة بأن يقيم لها ضريحا فخما تظلله قبة جليلة ، ويلحق به مسجد عظيم من المساجد الجامعة ، .

وهكذا أمر صاحب العمائر والخيرات ، عبد الرحمن كتخدا بأن يقام للسيدة الحسيبة النسيبة زينب ، مسجد فخم ، بدلا من مزارها القديم الذى كان قد تصدع ومالت حدرانه . . .

وسرعان ما بدأ العمل تحت اشراف الامير عثمان الطنبورجي ، وكان ذلك في عام ١١٧٤ هجرية ٠

كذلك أمر عبد الرحمن كتخدا بأن يقام الى جواد المقام الزينبى الشهير مقامان آخران ، هما عبادة عن تركيبتين من الرخام ، احداهما على قبر « محمد العتريس » الذي يقال انه اخ القطب الشهير « ابراهيم الدسوقى » . والاخرى على قبر سيد من أهل الصلاح ، والتقى هو « وجيه الدين أبو المراحم الحسينى العلوى العيدروسي التريمي » . وكلا القطبين ينتهى نسبه عند الامام على بن أبي طالب . .

\* \* \*

وكما اهتم عبد الرحمن كتخدا بالضريح الزينبى ، كذلك وجه اهتمامه الى البقية الباقية من آل البيت النبوى الكريم لل النبين يصر المصريون على انهم دفنوا في أدض مصر ، منهم «سكينة بنت الحسين » واختها « فاطمة الصغرى العروفة بالنبوية » ، و « عائشة » ، ، فبنى مسلجد لهؤلاء الشريفات جميعا ، وكانت من الفخامة بدرجة ملحوظة جدا ، ، ثم اتجه الى المسجد النفيسى ، فجدد فيه وجمل ، ، ثم مشهد رقية بنت على فعمره وجدده واضفى عليه رواء ، ،

وبنى الامير بعد هذا مسجد شرف الدين الكردى ، ثم مسجد الامام الشافعى • ولم تقف جهود كتخدا العمرانية عند هذا الحد ، بل انه ذهب بنفسه الى جهة « كيمان الجارح » ووجه عنايته الى مزار قطب من أقطاب الصوفية ، ظهر فى أواخر أيام المماليك الشراكسة ، وكانت له مع بعض سلاطينهم ـ ومنهم « طوماى باى » وقائع معروفة ، . ذلكم كان الشيخ « أبو السعود الجارحى » الذى بنى له الاميرعبد الرحمن

كتخدا مسجدا عظيما بين كيمان الجارح في حى شب منخرب ، تكريما لذكرى رجل كانت له مع طفاة المماليك وقفات مشرفة لصالح الشعب . . .

ويبقى بعد هذا الخائن محمد أبو الذهب ، الذى باع نفسه للذهب العثمانى ، وكذلك باع سيده ، وباع مصر ، ، باع استقلال البلد المضياف الكريم للغرباء ، وأسلم أموره الى الطفاة الرتشين ،

ومسجد محمد بك ابى الذهب من المساجد المعلقة ، يصعد اليه بدرج ، وله ثلاثة أبواب على وجه احدها نقش هذان البيتان متضمنان « تاريخ الانشاء » بحروف الجمل في الشطر الاخير:

انشــات يامولى الاكابر مســـجدا ولواء نصــرك في البرية يســعد ولك العنــاية بالســعادة ارخت «حاز الفضـائل والكمال محمــد»

وعلى الباب الثانى وهو الباب الاصلى للمسجد نقش مايلى:

امير اللــــواء الاكرمين محمـــد

بمســجده حاز الفضـائل والذهب
عليه ضـــياء للقبــول مؤرخ

لســعد لقــدام العزيز أبو الذهب

وبالمسجد ثمانية نوافذ نحاسية ، ومنبر خشبى مزخرف بالصدف . وخارج المقصورة انشأ أبو الذهب لنفسه قبرا ليدفن فيه ، عليه تركيبة رخامية حفرت عليها آلت من القرآن الكريم ، وفوقها شاهدان ، على احدهما نقش مايلى:

وعلى الشاهد الثاني:

يا واقفين بقبرنا لا تعجبوا من أمرنا بالامس كنا مثلكم وغدا تكونوا مثلنا !!



(( مستجد ستان ) الهم هذا السعد سنة ١٩٧٨هـ ١٧١م الوب نفر بولاق ــ انشاه صاحبه (لبنان باشا)) إن على بن عبد الرحمن الذي تولى حكم مصرنيابة من السلطان العثماني مرتن متناليتين كان فيهما مثال رجل الاصلاح المعبوب و ولم تكن فيه عنجهية جنسه و ولا تكاليهم على المال و والمسجداية من آيات المن العثماني المستحدن و

وقد مات أبو الذهب ميتة طبيعية وهو في بلاد الشام ٠٠ وحملت جثته الى مصر فدفن في مسجده ٠٠ ثم دفئت بقبر آخر الى جانبه ابنته «عديلة هانم » التي زوجها من مملوكه ابراهيم الالفي ٠٠

وبموت أبى الذهب فتح الحظ ذراعيه ليستقبل مملوكين آخرين ، هما: مراد ، وابراهيم ٠٠

أما مراد فقد عرفناه: المتآمر على سيده على بك الكبير ليظفر بالجارية الشركسية نفيسة الرادية!!

وأما ابراهيم فقد كان زوج اخت أبي الذهب ٠٠



« احدى الثريات الموجودة بمستجد السلطان قايتباي »



« مئننة جامع الامي قرقماس »

# السلاطية

مصر ١٠ الارض الطاهرة الجيدة ، التي تضن بالخير على نفسيها ، وقنحه للفرياء ، لتذيق الابناء العاقين مرارة الحرمان وكانهم لم يحسبوا غصصها ؛ فسادت جموعهم في مواكب التاريخ ، ذائبين في غيرهم كأنهم فقدوا الارادة والحرية الذاتية مصر ١٠ البلد الطيب الامين ، موئل العزوت حولها المطامع ، والجنة التي تركزت حولها المطامع ، واليها سعت ومع ذلك بقيت مصر ، هي مصر أم الدنيا ومنبع الحضارة في الارض منذ فجر التاريخ وفذات في بوتقتها كل الخضارات التي مرت على صفحتها واكتسبت طابعها وبقيت على على صفحتها واكتسبت طابعها وبقيت على كر العصور : مصر الخالدة ، ذات الحضارة

مصر الفرعونية ١٠ الفارسية ١٠ الاغريقية ١٠ الاغريقية ١٠ البطلمية ١٠ الرومانية ١٠ العسربية الفتية ١٠ صاحبة العنفوان الذي كفل الها أن تتخلص من كل هاته المظاهر والحضارات ١ لتبقى ١٠ فرعونية الاصل ١٠ عربية التحضر والتقاليد التي السنطاعت دوني أمم الارض أن تحتفظ بالتراثين الخالدين: الفرعوني ١ والعسربي ٢ كاحسن ما يكون الاحتفاظ بالمجد ١٠ كاحسن ما يكون الاحتفاظ بالمجد ١٠

والمجد الاصيل ٠٠

مصر التي غَفَل عنها أصحابها ذات يوم ، فتوالت عليها الدول وكرت جيوش المطامع واختلفت النظرات ٠٠

كانت بالنسبة للمماليك أرض الاحلام البراقة التي حققت لمضامريهم المطامع ، وجعلت منهم وهم الرقيق التافه ـ سلاطين يتحكمون في رقاب الاحراد ٠٠ ولم تقصر في فرض حبها عليهم ، حتى نسوا فيها أوطانهم واعتبروها الوطن والحمى والملاذ ٠

كذلك اعتبرها السلطان العثماني بقرة حلوبا ، تدر عليه المال اولا ، وترتكز في أرضها الحصيمة قواعد حكمه في الشرق ٠٠

أما حاشية السلطان على اختلاف مراتبها ، من صدور عظام ورؤساء وجاقات وانكشارية بل وأغوات - فقد اعتبروا مصر المضيافة الكريمة سوق مطامع وأهوا خاصة ، تباع فيها الضمائر وتشترى ، وتحاك مؤامرات الخلع والتولية والتقتيل والاغتيال . . وارتكاب كل عمل وضيع فى سبيل جمع المال والثراء من أى طريق . .

لهذا ؛ عز على الماليك الشراكسة بعد هزيمتهم فى « مرج دابق » وزوال سلطانهم ، أن يتنحوا عن مراكزهم ، أو يفارقوا أرض الاحلام التى أصبحت لهم كل شىء ٠٠ فبقوا فيها ينتظرون ويترقبون قيامة جديدة للحظ ٠ أو فرصة مواتية لسلب السلطان ٠٠

ولهذا أيضا عز على السلطان العثماني ، أن يقدم على بك الكبير على انتزاع مصر ، درة الشرق من تاجه ، فراح بدوره يترقب فرصة مواتية وريحا رخاء تصل بسفينته التي أقصيت الى برها الرضى القديم • •

كما عز على رجال المابين \_ ودهاقين الرشوة والمؤامرات ، أن يتحول عنهم تدفق نهر الرشوة الذى كان يفيض مع مؤامراتهم اما لخلع ولاتهم الضعاف ، أو مساومة المماليك المتربصين ٠٠

وهكذا تقاربت الرؤوس فى سبيل رفع السدود التى أقامتها السيادة المعرية ٠٠ وكانت المؤامرة الرخيصة التى عرف رجال المابين خلالها كيف ينثرون الذهب والجاه المرتقب لشراء أبى الذهب ومن شاركوه المؤامرة ، أمثال مراد وغيره ٠٠

فالمؤامرة العثمانية الملوكية اذن ، لم تكن معولا لهدم سلطان على بك الكبير ، بقدر ماكانت اعصارا اقتلع السيادة المصرية من أصولها ودمر استقلالها ، وعاد بها ولاية عثمانية من جديد ، بعد أن تحررت ومارست شتى صفات الدولة ذات الاستقلال ،

لقد فتح الملوك الخائن أبو الذهب باب عهد مظلم كئيب ، مل الفساد والقسوة والعنت وارهاق الشعب ٠٠ ومهد السبيل للصراع بين بكوات الماليك والولاة العثمانيين الفسعاف ، صراعا كان على حساب أمن الشعب وطمأنينته ورخائه ، وأفسح المجال لطاغيتين جاءا من بعده هما ، خادماه ومملوكاه : مراد وابراهيم ٠٠

لقد كان عهدا مظلما ، ذبحت فيه كل عفة ، وأريقت فيه كل فضيلة واستبيح كل حمى ، فاختلت موازين الامن ، وضاعت ثقة المحكوم بحاكمه ٠٠ مما عجل بيقظة الشعب فعرف الوعى الوطنى كيف يشق طريقه وسط الظلمات ، ويصبح قوة ترهب الطغاة ، وترغم المؤامرات على أن تتراجع لتختفى في الجحور فلا ترى أمام يقظة صاحب الحق بعثا ولا نشورا ٠٠

لقد أهدر أبو الذهب الكرامة ٠٠ وأراق صهره وخادمه ابراهيم مع شريكه مراد



« واجهة السجد »



« مستجد الملكة صفية من الواجهة ومن الداخل »

انشا هدا السجد سنة ١٠١٩ ه ١٦١٠ م - أحد مماليك الملكة صنيةزوجهة السلطان مراد الثالث المثماني ووالدة السلطان محمدالشهالث وسمى باسمها ، وهو يقعبالداودية بميدنان الملكة صفية بشارع محمد على قريبا من القامة،والمدجد كله مبنى بالحجر الاحمر كما هىالعادتاللباني التركية عجمر

دماءها ٠٠ ولكن يقظة الشعب كانت كافية لدرء بعض الاهوال ٠٠ وتمهيد السسبيل لظهور طبقة القادة الشعبيين من أهل مصر ، أمثال عمر مكرم ، والمحروقي ، والسادات ٠٠ وبعض علماء الازهر المتحردين ٠٠

ومع بداية الصراع بين الطغاة والقوة الشعبية ، واحساس الطاغيتين « ابراهيم » و « مراد » وأشياعهما \_ بأن هناك قوة مناوئة ترقبهما وتسارع في مناقشتهما الحساب \_ قل اهتمام الماليك بالعمارة العالمة واتجهوا في مجموعهم الى العمارة الخاصة كاقامة الدور الفخمة ، والقصور الباذخة ، منصرفين عن اقامة المساجد وكأنهم رأوا عددها قد كثر ٠٠ ولم يروا حاجة الى المزيد ٠٠

وبرغم هذا القحط العمرانى فقد اتجه مراد الى الفسطاط بناظريه ، فاذا هى خرائب دارسة ، واطلال تثير كمين الذكريات وتحرك الشجون وتستثير النخوة وتدفع من له قلب ونفس ، الى محاولة احياء التراث العظيم ، وخاصة مسجد « عمرو بن العاص » الذى شهد مشرق الاسلام فى مصر والشرق ، وقام على بنائه اجلاء المسلمين وكرام صحابة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام . . فكان أن فكر الطاغية بعقل سليم واحب ان يمحو عن نفسه بعض اثمه ، ويسهم على غير عادته فى فعل الخير ، فيقيم المسجد العتيق . .

كان جامع عمرو بن العاص قد تهدم ، فتساقطت جدرانه ، وتهاوت أعمدته ، وضاعت معالمه ٠٠ وأصبح قاعا صفصفا ، لا يمكن أن ينفع فيه « ترميم » أو اصلاح ٠٠

ورأى مراد بعد أن استشار أهل الفن الممادى أن يهدم المسجد كله فيزيل بقاياه المتخربة ، ويبدأ فى تشييده من جديد على أصوله القديمة ، كى لايفقد هيئته وتضيع معالمه ٠٠

وكلف مراد صديقا أثيرا عنده هو الحاج قاسم الموصلى بأن يشرف على الهدم ، وأن يقوم بمباشرة البناء الجديد ٠٠ فقام الرجل بالمهمة التى وكلت اليه خير قيام ٠٠ فأزال معالم المسجد العتيق وراح يتلمس أصول جدرانه القديمة ، وأسسها ، فأقام عليها الجدران الجديدة كلها حتى كمل بناء المسجد فالتفت الى الاعمدة التى كاد يضيق بها الصحن والايوانات فأخذ يقيمها في نفس أماكنها الاولى ٠

ولما كمل بناء جامع عمرو بن العاص من جديد ـ بنفس الهيئة القديمة وعلى أصولها ـ وجه الحاج قاسم اهتمامه الى زخرفة المسجد زخرفة شاملة كاملة ، ليستعيد شبابه وجدته ، وأقام له منارتين شامختين ، وجدد جميع شققه بالخشب النقى وفرشه بالحصر الفيومى وعلق به القناديل . .

وصليت به آخر جمعة من رمضان سنة ١٢١٢ هجرية ، وكانت الصلاة جامعة ، فتقاطر اليه الناس ٠٠

وكان افتتاحه بعثا للعاصمة الاسلامية ، وصحوة لامجادها القديمة ٠٠

وحضر الصلاة الامراء وكباد الاعيان والعلماء والخاصة والعامة ١٠ واقيمت الصلاة بامامة الشيخ عبد الله الشرقاوى ١٠ الذى دعا بعد الصلاة الى مجلس علم لاحياء ذكرى المجالس العلمية القديمة ، وجعل الناس يتمثلون كباد فقهاء الشريعة وائمتها ومجالسهم المعتبدة فى جامع عمرو ١٠ وداحوا يصغون الى حديث الشيخ الاجل ، وهو يشرح لهم الحدث الشريف :

« من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاة ، بنى الله له بيتا في الجنة » ٠٠

وعقب الشبيخ على تفسير هذا الحديث بتفسير شامل لقوله تعالى للاية الكريمة :

« انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الا ّخر واقام الصلطاة وآتى الزكاة ولم يغش الا الله ؛ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين »

وقد لقى حديث الشبيخ تقديرا كبيرا ، جعل مراد بك يسارع الى تكريمه ، فالبسه فروا من السمور ٠٠ والبس خطيب المسجد فروا مثله ٠٠

ولم ينس مراد بك أن يستجل أخبار عمارته هذه لجامع عمرو ، فنقشها بالشسعر على أربع لوحات رخامية ، علق أولاها على الباب الغربي أسفل المنارة ، والثانية على باب قريب من الباب الاول ، والثالثة في أعلا المحراب الكبير الداخل ، والرابعة على المحراب الصغير وقد جاء فيها :

مستجد ابن العاص أضحى
بعتد هدم قد أصسابه
كعبة يستعى اليهسا
ترتجى فيهستا الاجابه
جعل التساديخ رجح
قد بنى هسنا الصحابه

\*\*\*

ولا شبك أن في هذه الابيات مايغني عن الرغبة في معرفة ماكتب على اللوحات الثلاث السابقة لها ٠٠

وكانت عمارة مراد بك للجامع العتيق آخر عمارة مملوكية شهدتها مصر ، اذ لم تلبث الحال أن تبدلت بمرور السنين ٠٠ وزاد استبداد الماليك بالشعب ، كما زاد عبثهم بولاة السلطان ؛ فكانوا يخلعونهم مرة ، ويطردونهم أخرى ٠٠ ثم لاتلبث جموعهم أن تعتدى على الشعب ، ولا يسلم من عدوانها الاجانب القيمون بمصر ٠٠

وضج الناس بالشكوى ـ بين مصرى أصيل ، ومستوطن مقيم ، وأجنبي دعته ظروفه الى البقاء وسيط هذه المعمعة الضطربة بالفتن ، فلم يجد الا أن يتصل بحكومته ، شاكيا مرة وطالبا العون والتدخل مرة أخرى • •

وكان أن تحولت أنظار أوروبا الى مصر •• واتجهت اليها المطامع ، وبدأ الغرباء المفامرون ينظرون اليها بعيون الذئاب ، لتكشف خفاياها الكامنة ، ومزاياها التى غفلت عنها عيون الابناء !!

وهكذا عرف الغرب مصر العظيمة • •

عرفها بعيون المطامع والاغراض • •

ودرس طبائعها ومميزاتها بعقلية التاجر اللص ، الذي لايتقيد في سبيل الكسب بمبدأ أو انسانية أو دين ٠٠

وهكذا ٠٠ ومن أجل تحقيق مطامع اقليمية ٠٠ تحركت فرنسا ٠٠ وسار أسطولها الى الاسكندرية متخفيا بالسرية الكاملة ، ليصل الى شواطىء مصر ، فينشىء فيها أول امبراطورية شرقية على رأسها مغامر كورسيكى هو نابليون بونابرت ا

وحرصت فرنسا على أن تسبق حملتها العسكرية ، بحملة « دعاية » واسعة ، تقول : انها حملة علمية لكشف آثار مصر ، وعرض تاريخها وأنجادها على أنظار العالم !!

ثم دعاية أخرى تقول: أنها حملة « تحريرية » ، الغرض منها تخليص مصر من أيدى الماليك اللصوص!

وقيل ٠٠ وقيل ٠٠ ولكن ما لبثت الايام والواقع أن كذبت كل هذه الاقوال!

لقد كانت الحملة استعمارية بشعة ، الغرض منها استبدال السلطان العثماني بسلطان فرنسى . . وجعل مصر مركز وثوب على أمم الشرق الاخرى بعد ذلك لاكمال ربطها الى العجلة الفرنسية الجامحة الراغبة في التجوال حول الشرق لتملكه والتحكم فيه ، تنفيذا لسياسة المطامع الفرنسية ، التي كان ساستها يحلمون بها !!

وتداعت الشبجاعة الملوكية المزعومة أمام الحملة الفرنسية المحكمة بالسلاح والتكتيك الخديث ٠٠ وهرب الطغاة الجبناء ، ولم يهتموا بمصر ومصيرها قدر اهتمامهم بنفائسهم وآموالهم ، فجمعوها وحملوها وولوا هاربين ٠

ومن هنا بدأت الروح الوطنية تصحو بعد غفوة طويلة ٠٠ وتفيق ؛ فترى الحاضر، وتذكر الماضي ٠٠

وكانت حقبة من الزمن ٠٠ سجلها التاريخ بالدم الزكى لجاهدى مصر العزل ، الذين حوا بلادهم بصدورهم العارية ، ساخرين بالحديد والنار !

ولكم كان من المخجل وقتها أن يتوارى السلطان العثمانى ، خاقان البحرين وحامى الحرمين ٠٠٠ وقد أصيب هو ورجاله وأساطيله وجيوسه بذعر ودوار !! فقوى بدلك مركز الغزاة اللصوص ، وجعلهم يرعون مصر ويسوسونها بشريعة الذئب الجائع الذى تحكم فى قطيع من الخراف !

ذبح ، وارهاب ، وتقتيل ٠٠ دون تحقيق أو ســؤال ، بل لمجرد ما كانوا يسمونه « الاشتباه » ١١



« مسيجه البرديني » الشيا هذا المسجد « كريم الدين أحمد البرديني» سنة ١٠١٥ هـ . ١٦١٦ مبالداودية قريبا من مسجد الملكة صفية ، وبالرغم من أنه أنشيء في العصر العثماني ، الا أنه احتفظ بالطابع المعلوكي ، فمتسارته معلوكية حافلة بالزخارف والكتابات وقد حوى بدائع من الغن الدقيق . وسقفه مقسم ومزين بنقوش جميلة ، يحيط به أذاد مكتوب فيه آيات قرآنية واسم المنشيء وتاريخ الانشاء

ولكن هذه الوسائل الاجرامية ، لم تفد فى اخماد الروح القومى ، بل زادتها اشتعالا وفورة وجعلت القوى تتركز وتتوحد كلها حول غاية واحدة ، هى طرد الغاصب الدخيل الذى استباح الحمى واعتدى على المقدسات!

ووسيط هذا الطوفان الثورى المائج واشتداد زعازعه ، برز الازهر العظيم • •

المسجد العتيد ، صاحب الانجاد التاريخية ، الذي علم وهذب وأنار العقول وحمل مشعل الهدى الاسلامي منذ أشرق نوره على مصر الخالدة ٠٠

كان الازهر معقل الثورة على الفرنسيين • •

وكان علماؤه وشيوخه قادتها المفاوير

وأمر بونابرت بأن يضرب الازهر بالمدافع ! • •

ونصب « روماراتون » مدافعه على سفح المقطم • • وصوبها الى المعقل الحصين للدين والثورة • • فهدم منه ماهدم ، وحطم ماحطم من ستقوفه وجدرانه • • وتهاوى البناء الاشم على الارواح تحت وابل النيران الفرنسية ، ليشهد التاريخ على أخلاق فرنسا التى كانت قد ملائت الدنيا طنينا بالمبادىء والمثل العليا • • وحق الانسان في الحاة !

واستمر جزارو فرنسا في فظائعهم ٠٠ واقتحموا الازهر ، بيت الله المقدس بخيولهم واحديتهم! واتخذوا من صحنه « حظيرة » للدواب!

وتحول الفرنسيون أمام ثورة الشعب وفتكه بقادتهم ، الى وحوش فاقدة الحس! فزاد علوانهم على بيوت الله ، وجعلوا من مسجد « قايتباى » بالروضة « ترسانة » لصنع الاسلحة!!

وكذلك فعلوا بجامع عمرو بن العاص !!

ثم ركبوا رؤوسهم ، فجعلوا من صحون الساجد حانات يتبادلون فيها الشراب علانية ويرتكبون المنكرات !

وكانما أصبح العدوان على المساجد حمى تمكنت من رؤوس هؤلاء اللصوص ؛ فهاجموا جامع الظاهر بيبرس وهدموا مئذنته ذات الشهرة التاريخية ، وحولوها الى مرصد استكشافي ٠٠ كماجعلوا المسجد نفسه «قلعة كلية لجنودهم أسموها قلعة سولكوسكي»!

وكما اعتدوا على مساجد القاهرة ٠٠ كذلك لم تسلم منهم مساجد الا قاليم فى قنا وقوص والفيوم وأسوان وبنى عدى ؛ ٠٠ فهدموها بمدافعهم وأحالوها الى خرائب تصرخ باللعنة والعاد فى وجوه الذئاب الفرنسية البشرية !

ولقد زادت هذه الفظائع من اصرار الشعب على مقاومة هـذه العصابة السفاحة ٠٠ فكانت المواقع ٠٠ وكانت الانتصارات الشعبية ٠٠ وكانت يقظة الروح الوطنى ٠٠ وكان الثبات الشعبى الاعزل في كل ميدان أمام قوى الطغيان وما كانت تحمل من آلات الهلاك والدمار!

وأخيرا تحرك السلطان!

لا ليحارب بجيوشه الضعيفة المفككة! بل ليترامى على اقدام الانجليز، وكانوا وقتها يتفاوضون في تصفية تركته وتقسيم أملاك « الرجل المريض »!

وطلب منهم التدخل لحماية الشرق ومساعدته على اجلاء الفرنسيين!

وتحرك الاسطول الانجليزي ليحمى السيادة التركية في الظاهر • • وليحاول تثبيت اقدام الاستعمار البريطاني في الشرق! • • انها مطامع جديدة!

مطامع أخفاها أصحابها الذين انتظروا الفرصة السانحة ، فسساروا في الركب ٠٠ وأطلقوا أبواق الدعاية ٠٠

انهم يعملون لحماية السلطان! العاجِرُ الذي تفكك ملكه ١٠ وتهاوت مقومات حكمه وآذنت شمسه بالغروب!

ووصلت الحشود العثمانية الى مصر في حماية الانجليز ••

وبدأت جيوشهم تتحرك لتحرير الارض الغالية ٠٠

ولكن « كليبر » القائد الفرنسى تصدى لهم فى أكثر من موقعة برية ٠٠ ودمى بهم الى البحر فى أكثر من صراع بحرى وكشف حقيقة قواهم وأظهرهم فى صورة العاجزين ومرة ثانية ، استغاث السلطان بالانجليز ليسندوا ظهره المتهالك ، وليحموا جيوشه .٠٠ ويحرموها لذة الفرار من الميدان !

وفى النهاية تمت « اتفاقية الجلاء » بين فرنسا وحدها من جانب ، والانجليز والاتراك معا من جانب آخر !

ومرة اخبرة عادت مصر الى حظيرة الحكم العثماني وعاد اليها الطغاة والمرتشبون واصحاب المطامع ٠٠

وفى ركابهم دخل الارض الطاهرة مغامر البائى من الجنود الماجورين الذين عرفهم الاتراك باسم « الجوفندكية » ٠٠ وكان اسمه « محمد على » ٠٠



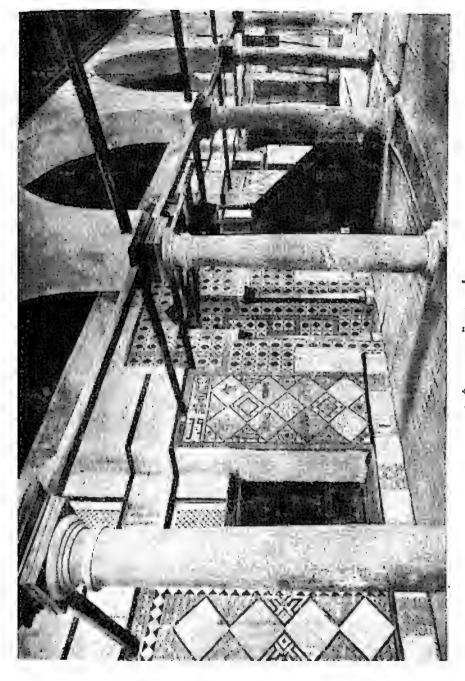

ائنا هذا الجامع مالع أنا دو العلقة يصعد اليه بيضع درجاد جوار الحراب منير خشبي دقيق فى وسط داينة رئيد ، وهو من الماجد بيع من القيماني الزخرف الجميل ، وال يدودمياط ومدن الوجه البحري ،

#### رشوة وطعنيان

الوالى التركى ٠٠ رؤساء الانكشارية ووجاقاتهم ٠٠٠ البكوات الماليك ، وعلى رأسهم «الالفى» و « والبرديسى » ٠٠ العلماء ومن ورائهم الشعب ٠٠

وبمبعدة من هؤلاء جميعا كان يقف تاجر حقود طامع ، كان يترقب ويمنى نفسه بالاحلام البراقة ، يود لو تصبح حقائق من المطريق ، شريف ، دلام كان « الجوفندجي » الالباني ، حارس الطرق ، وتاجر الدخان السابق ، والجندي المحترف في الجيش العثماني ، ، « محمد على » !!

اولئك كانوا ابطال السرحية المسكردة الحوادث ، خلال الفترة التى تلت خروج الفرنسيين وعودة مصر الى السلطان العثمانى من جديد ، حيث كانت تجرهم الظروف الى الاشتراك في القصة المالوفة ، العروفة البداية والمكشوفة النهاية ، والتى قد تعترض مسيرها الرتيب مفاجآت واحداث ،

الوالى التركى: رجل تورط ، فدفع ، . « مثنة جامع المتبولى بدمياط » ثم جاء الى مصر ليحصل على مادفعه ، . وليحاول الحصول على المزيد عن طريق النهب والسلب والرشوة العلنية في أدض الاحلام!! . . .

والوالى الهذا يكره المساليك ، لانهم يتربصون به ٠٠ ويتجاسرون على مقامه بالعزل ، فيوقظونه من حلم بهيج ، كان ينير جوانبه بريق اللهب والهبات ممن لهم عنده حاجة أو رجاء ٠٠



والمماليك ، يظنون انهم اصحاب البلاد ، وحفظة تراثها ٠٠ وانهم وحدهم المباح لهم ان يفتصبوا علانية كل ماتطمع فيه نفوسهم من مال ومتاع !!

أما «الوجاقات» وامراؤها فقد كانوا بين وال طامع ، ومماليك غاصبين ٠٠ فلم تفتهم الفرصة ، فاستباحوا كل محرم ، وراحوا يسرقون وينهبون ويعتدون على الآمنين ٠٠.

والشعب ٠٠ هو الفريسة لكل هذه الضوارى ، ثم هو مع ذلك السد القوى الذى كان يقف في وجوههم في كثير من الاحيان ٠٠

وياتى بعد هذا ثعلب له دور خطير ٠٠ دور من يسير وراء المتعاركين ليظفر بالفريسة التى تسقط ، أو بالبقايا التى يتركها الصائد الشجاع ٠٠ فهو مع المفلوب مرة ومع الفالب أخرى ٠٠٠ ومرة بينهما ، يسعى بالوقيعة فيثير الحقيظة ويملأ القلوب بالحقد الرهيب !!

وكانما كان الثعلب الآدمى على موعد مع الحظ ، اذ سرعان ما بدأت القوى تصطرع من جديد . . .

ومع فورة النضال راحت الرشوة تتسلل الى رجال الباب العالى وحاشية السلطان خليفة المسلمين ٠٠

واقصى الوالي غير المرغوب فيه ٠٠

وجاء الوالى المحظوظ ، الذى أنفق وأسرف ، ليشمسترى الجاه مه ولم يلبث أن هبط سعره فى سوق الرشموة ، فطرد قبل أن يتمكن من جنى ثمرات ما أنفق ٠٠٠ ليفسح المجال لمحظوظ جديد ، سخا بالمال والوعود لسمادته رجال « المابين » ، اذا تهياله البقاء ، وتحقق ما كان يرجوه من دعة وسلام واستقرار !! ٠٠

وخرج الولاة ينهبون حيا من الاحياء ١٠ فى الوقت الذى كان الانكشارية فيه يرتكبون نفس الحادث فى مكان آخر ، تاركين الفرصة لرفاقهم الالبان أو « الارنؤود » ، ليقوموا بنفس العمل !!

وتسلل الثعلب من مكمنه ، وعرف طريقه الى الشعب ٠٠

لقد اعتاد أن يظهر اثناء الفارات الالبانية على الاحياء ، أو اغارات «الارانطة » ـ ليجليهم ويبعدهم ، ويطيب خواطر المظلومين !!

وراعت مسوح الصلاح والتقى التى لبسها « الجوفندجى » الماكر ، عقول الشعب. ، حتى لقد ثبت لديهم أن « محمد على » هذا تركى طيب القلب كثير الحنان ، لاترضيه المظالم ، ولا يرضى بسياسة الاغتصاب التى كانت تحدث بايحاء من الولاة وتدبير من امراء الوجاقات ليبعدوا عنهم الجنود ومطالبتهم برواتبهم المتأخرة !!



المهلول الخائن اللي باع نفسه للدهب المثهاني ، وكذلك باع سيعه عَل بك الكبسيّ وباع استقلال البلد المفسياف الكريم« معر » للفسسرياء وأسلمها ال الطفاة المرتشين من جديد . أنشا مسجدهستة ١١٨٧ ه ، ١٧٧٤ م تجاه الجامع الرهر ٠٠٠ وهو من المساجد الرائمة ، وقد انشافيه ابو الدهب قبرا ليدفن فيسه ، عليه تركيبة وخاصة حفرت عليهسا آيات منالقرآن الكريم سـ وعوف بايي اللهب لانه كان منه اللهب كثيرا

وكماقام السيد عمر مكرم قومته الغاضبة ومن خلفه جموع الشعب في وجه الطاغية ابراهيم وصاحبه مراد ٠٠٠ وكما قام في وجه بونابرت ثم في وجه كليبر من بعده حكدلك قام من جديد في وجه الولاة ، وبخاصة «خورشيد»

والى جانب السيد عمر مكرم وقف الشعب ممثلا في زعماء من العامة كان اظهرهم «حجاج الخضرى » و « ابن شمعة الجزار » و « اسماعيل افندى جوده » • • •

وحوصر خورشيد في القلعة ، وجاءه امر عزل من الشعب وباسم الشعب لا باسم السلطان ٠٠

وثار الوالى التركى المحاصر ، وعز عليه أن تطرده شراذم الفلاحين الحفاة ٠٠ ولكن السلطان نفسه أمام اصرار الشعب على عزل خورشيد أقر الامر وصدق عليه ٠٠

وهنا ظهر الثعلب مرة ثانية ، وقد استخفى وراء مسوح الوعاظ أهل الخبر والصلاح . . واستطاع ان يخدع الشعب البرىء وأن يحول حماستهم من أجل وطنهم الى حماسة من أجله هو!!

وكان ان تخروه واليا على مصر ٠٠

وعززوا اختيارهم هذا بان أرسلوا الى السلطان يطلبون الوافقة على اقرار تعيين محمد على !!

وهكذا ٠٠ وعلى أكتاف حجاج الخضرى ، وابن شمعة ، والسبد النقيب عمر مكرم وصل المفامر الالبانى الى تحقيق حلمه الذهبى ، ووقف امام الشعب يتقبل بالشكران منحته ، ويلبس بأيدى أبنائه البررة الكافحين شارات الولاية ، ويتسلم صولجان الجاه الذى سوده على أرض الاحلام وجعله واليها وحاكمها المطلق !!

ووصول محمد على الى كرسى الولاية ، وانتقاله من داره المتواضعة الىقاعات وابهاء قلعة الجبل ، ثم حياته بعد ذلك في جو مشبع بأنفاس السلاطين والملوك الذين جلسوا قبله هناك ، كان كافيا لان يزعزع يقينه ويبعد ايمانه ويجعل منه شخصا آخر ، . ويصيبه بشبه « لوثة » بدت بعد ذلك في كل تصرفاته !!

ابدا مافكر حارس الطرق ، وتاجر الدخان ، والجندى المرتزق \_ فى أن يرقى يوما فى سلك الجيش العثمانى الى اكثر من رتبته ، فضلا عن أن يصبح حاكما لمصر ٠٠ يجلس حيث جلس « صلاح الدين » و « الملك الصالح » و « وايبك » و « بيبرس » !! فكيف به اليوم وقد وصل ؟!

انه الآن يفكر بعقلية التاجر الفقير ، الذي ضحك له الحظ ذات يوم ، فاذا هو مقدم على التجار اجمعين !!

وانه بهذه العين اليوم يستعرض مركزه: انه الوالى . . وأعداء الوالى لما يزالوا في أماكنهم حيث عرفهم . . ولكنه كان أسعد من كل الولاة حظا ، اذ لم يسلح نفسه بقوة

الوجاقات العثمانية ، بل بالتفاف الشعب حواليه وحمايته له ...

وتلك كانت قوة لم يلتفت اليها أبدا من سبقوه !!

وهكذا بدأ الوالى الجديد يعمل بعقلية التاجر الذى يريد دعم مركز تجارته الجديد. وكان أول عمل قام به هو الاتصال بسادته رجال الباب العالى ، فحولهم الى نصرته عن طريق الاسراف فى الرشوة .. وقد افلح فى ذلك وحقق اكبر نجاح

وخطا الثعلب بعد ذلك خطوته الثانية بترحيلَ الجنسد العثماني المتمسرد وضباطه الطامعين واستجلاب غيرهم ، حتى يحين وقت الاستغناء عنهم اجمعين . .

وبدا المسرح يقفر من شخوصه العديدة . . وبدات فى ذات الوقت تتقلص قوى التيارات الخارجية العارمة . . وأصبح على الوالى الذى دعم مركزه مع سادته ان للتفت الى التيارات الداخلية المعارضة . .

وكانت أقواها بالنسبة اليه التيارات الملوكية ٠٠

وتقرب محمد على الى « البرديسى » وجعله سلاحه ودرعه الذى حارب به «الالفى » • • فلما انتصرعليه وأقصاه وجرده من كل سلطان ، التفت الى حليفه البرديسى ، وحرض عليه الجنود فحاصروا داره وطالبوه برواتبهم المتأخرة • • وقضوا عليه !!

ولم يكد الرجل الداهية يقفى على رؤوس أعسائه ، حتى التفت الى الاذناب ـ وكانوا ممثلين في البقية الباقية من بكوات الماليك ، فجعل منهم ذات يوم طعامه الشهى في وليمة المنوكية المنوكية الشهيرة بالقلعة !!

وخلا المسرح للثعلب الرهيب ، الذي اغتصب جلد الاسد واحكم لبسه ، حتى لقد بدا وكانه صاحبه !!

والتفت حواليه بعبن الحدر ، فلم يجد أمامه غير قوة الشعب ، ممثلة في زعيمه الحليف القديم السيد عمر مكرم ٠٠

ودوى في خيال محمد على اسم «عمر مكرم» ٠٠ وكان للدوى صدى مزعج "٠٠ عمر مكرم وحجاج الخضرى ٠٠ انهما صاحبا الفضل عليه في هذا العرش الذي يتربع فوقه !!

وانه ليرغب في التحرر ويكره الراقبة . وان مركزه اليوم لأقوى من مركز الوالى العادى ، وأمكن من مركز السلطان صاحب الحق المنفرد في بلاده ...

ان «عمر مكرم » يريد أن يجعل من نفسه باسم الشعب رقيبا على أعمال الطاغية الجديد ، لاسيما تصرفاته المالية ٠٠ وان « حجاجا » لفي مكان الجهاد ، يرابط على أتم استعداد للعمل !!

وهكذا قضى محمد على بنفي عمر مكرم ٠٠ والقضاء على حجاج !!

وكان عمله هـنا ردا لصنيع الرجلين وجميلهما ١٠ اذ غامرا وسمحا للوحش أن يعيش طليقا بين الناس ١٠

وهكذا أصبح «محمد على» فريد عصره في مصر بعد أن قضى على الروح القومى . . وأفلح في السحاية بين القادة الشعبيين من صفوة رجال الازهر ، فجعلهم يتنكرون لزميلهم وقائدهم القديم عمر مكرم !!

وجرى النضار بين يدى الالبانى الفامر ، وعرف عن طريقه كيف يشترى الذمم ويسكت السنة رجال المابين ، حتى السلطان نفسه ، • فتفرد بالحكم ، • وراح يتبع ساسة الضغط والارهاب ، •

ولم يكتف الداهية بأن تكون له ولاية مصر طوال حياته ٠٠ فسعى وافلح في سعيه وانتزع من السلطان العاجز اعترافا بحصر « الولاية » في أكبر أبنائه من بعده ، فهدأت ثائرة القلق في نفسه ٠٠

ونظر حوله ٠٠ يستعرض التاريخ في معالم القاهرة الخالدة ٠٠ لقد راعت أعمال سلاطين الماليك وعمائرهم أنظار محمد على ٤ فأحب أن يكون له مثلهم أثر خالد في مصر ٠٠ فكان أن فكر في بناء مسجد يحمل اسمه ٠٠

واستعرض الوالى الاماكن الشهيرة في القاهرة ٥٠ فوجدها مكتظة بالمساجد والعمائر وكره أن يكون مسجده وسط الزحام وبين غيره من آثار عديدة ٥٠ وأحب في نفسه أن يتفرد هذا المسجد كما تفرد هو بكل شيء ٥٠ وأن يشرف على مساجد القاهرة كلها كما أشرف هو على البلاد ومن فيها ٥٠ فاستقر رأيه على أن يجعل قلعة الجبل مكانا لهذا المسجد ٠٠

وبناء مستجد فى القلعة ، فكرة سبقه اليها السلطان الملوكى « الناصر محمد بن قلاوون ، ومن بعسده ((سليمان باشا الخادم )) ، ولكن مع فارق ظاهر ، هو أن السجدين السابقين بنيا داخل القلعة بحيث لا يظهران لأعين الناس . اما محمد على فقد بنى مستجدا ظاهرا للعيان قابعا فوق مكان شاهق مشرف على القاهرة كلها ، وكانه عين من عيونه العديدة التى كان يرسلها فى أثر الناس ، ليتقضى اخبارهم . . ويرى فيهم بعد ذلك مايراه !!

ومسجد محمد على ، يعتبر من أجمل مساجد القاهرة وأشهر آثارها ٠٠ وقد كانت مكانه من قبل عدة مبان قديمـة ترجع الى عصـور عديدة خلت ، أمر محمـد على بازالتها فازيلت جميعا

وعمارة ينشئها محمد على في ذلك الوقت البعيد ، كان من اللازم ان تسخر لها كل

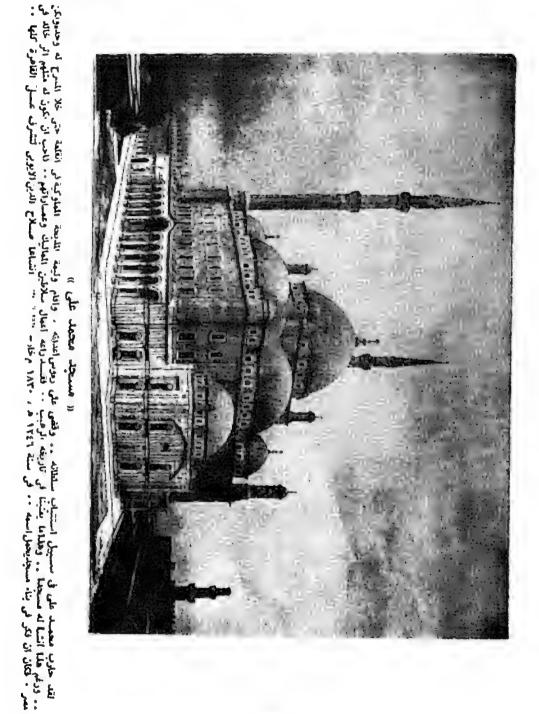

- 444 -

الجهود والكفايات الفنية ، ليكون العمل جديرا بالانتساب لصاحب (( ضيعة )) مصر ، والتصر ف في أقدارها واقدار أهليها أحمعن ،

واخذ العمال فى حفر اساس المسجد حتى وصلوا الى عمى عظيم ، ، ثم راحوا يضعون الاسساس المتين ، بحيث يقوى على تحمل ثقل المسجد الفخم ، فأرسسوا الحجارة الضخمة طولا وعرضا ، . حتى ليبلغ الحجر منها أربعة أمتار ، وبين كل حجرين كانوا يمدون قضيبا من الحديد ويسكبون فوقه الرصاص المذاب ، امعانا فى تثبيت الاساس وتقويته ، .

واخذ «الاسساس» يرتفع حتى وصل فى النهاية الى وجه الارض . . وهنا توقف العمل ، واخذ المهندسون فى تخطيط معالم المسجد الذى اراد له صاحبه أن يكون على هيئة مسجد عظيم فى القسطنطينية اسمه مسجد « نور عثمان » . .

\*\*\*

ومسجد محمد على بالقلعة ذو اربعة أبواب فخمة تفضى الى داخله ، اثنان من ناحيته البحرية ، يوصل أولهما الى الصحن ، والثانى الى القبة ، ، والبابان الآخران فى الناحية القبلية ، ، ،

ومساحة المسجد ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون مترا ٠٠ وجدرانه كلها مطعمة بالرمر النقى المستقطع من محاجر بني سويف ٠٠

والمسجد مكون من خمسة أيوانات فخمة متسمة ، تعلوها كلها دائريا سمع وأربعون قبة مركبة على عمد من المرمر ، طول كل منها ثمانية أمتار ، غير القاعدة . . وعدد هذه العمد ثمانية واربعين عمودا لكل واحد منها طوقان من النحاس الاصفر ، أحدهما في أعلا والآخر في أسفل ، وبين كل عمود وآخر وتد من حديد ، علقت فيه سلسلة نحاسية تدلت منها القناديل . .

ولمسجد محمد على منارتان مفردتان بديعتان شكلا وصنعا ١٠ وباباهما من الخشب ويرقى اليهما بسلم يبلغ عدد درجاته مائتين وست وخمسين درجة عدا درج المسلة الحديدى الموجود داخل كل من المنارتين ١٠ ويبلغ ارتفاعهما الى نهاية المسلة في القمة أربعة وثمانين مترا ١٠ وهما مكونتان من دورين ، وعلى باب كل منهما آية من سورة الفتح ١٠٠

. وقبة المسجد الكبرى لها تسعة شبابيك ، نقشت على كل شباك آية من سلودة الفتح ، محفورة في الرخام ومحلاة باللهب . .

وصحن المسجد تتوسطه قبة خشبية فخمة ، قائمة على ثمانية اعمدة رخامية ، طول كل عمود سبعة امتار . واسفلها صنبور بقبة من المرمر ذو ستة عشر مصنا ، يعلو كل واحد منها لوح رخامى كتب فيه :

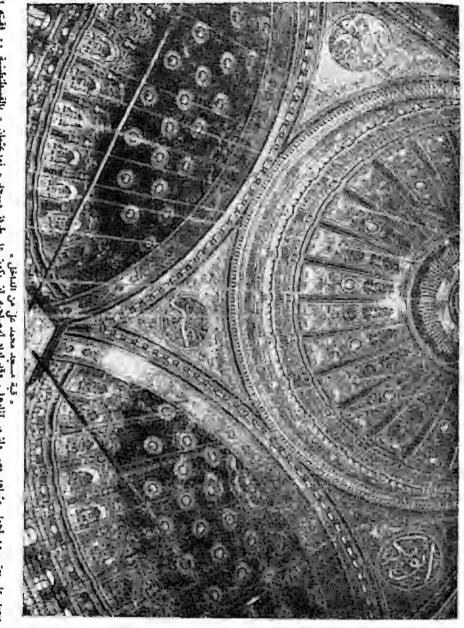

« قبة مسجد محمد على يعتبر من أجهل مشاهد مصر وأشهر آثارها ، وقد أواد له مساحيه أن يكون على طراز مسجد « تورعثهان » بالفسطنطينية •• فقيته الكبوى لها تسمة شبابيك نفست عل كل شباكآية من سورة اللتج معلسورة في الرخامومعلاة باللغب وحوالي القبة قباب ودوائرمتقوشة من الداخل بعاء اللعب

- 440 -

« ياأيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وآيديكم الى المرافق »٠٠ ثم الحديث الشريف: « الوضوء سلاح المؤمن » ٠٠

وايوان القبلة آية من آيات الروعة الصناعية ، مساحته تربو على مائة وخمسين مترا ، وارتفاع قبلته واحد وستون مترا ، تعلوه قبة مركبة على أربعة أكتاف من الحجر البجص ، وبه وزرة مرمرية دائرية ، ارتفاعها متران ، وحوالى القبة قباب ودوائر منقوشة من الداخل بماء الذهب . .

والمحراب والقبة مصنوعان من الرخام ، وفوق القبة دائرة بالزجاج الملون ، نقش فسها:

« رب اجعلني مقيم الصلاة ٠٠ » ٠

وأسفلها فوق المحراب ، كنب:

«فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب ٠٠ »

ويكتنف المحراب عمودان من الرخام مطوقان و « دكة » قارىء السورة مصنوعة من الخشب وهي مرتفعة بحيث يصعد اليها بخمس درجات مفروشة بالجوخ الاحمر .

والى يمين « الدكة » يقوم منبر المسجد . . وهو آية من آيات الدقة الصلاعية ، مصنوع من الخشب المحلى بماء الذهب ، وله خمس وعشرون درجة ، يرقى بها الى مكان الخطيب مفروشة بالجوخ الاحمر ، وله باب بمصراعين ، نقش في اعلاه :

« أفضل الايام عند الله يوم الجمعة » • •

ويواجه المحراب باب القبة ، وتعلوه « دكة » المؤذنين وهي بعرض المسجد ، وتقوم على ثمانية اعمدة من المرمر النقى ولها حاجز نحاسي . .

\*\*\*

وقد حرص « محمد على » على أن يكون له بالسحد قبر يضم رفاته ، فأمر بأن ينحت في الصحر ٠٠ وقد أشرف بنفسه على حفره واعداده الذي تم عام ١٢٦٥ الهجري ٠٠ وقد دفن فيه عقب وفاته ٠٠

وتولى اريكةالحكم في حياة محمد على ولده ابراهيم ٠٠

\*\*\*

فلما مات ابراهيم ومات أبوه تولى الحسكم عباس الاول ، وكان سفاحا ظالسا يكره الاصلاح ويمقت كل ماهو مصرى ، ولكنه برغم هذا التفت الى مسجد محمد على ، فجدده ونقش اسمه هناك ودهن قبابه بالطلاء المذهب وجدد فرشه وزخرفته ، وجعل أرضه كلها من الرخام ، وعلق فيه الثريات الرائعة المصنوعة من البللور النقى ، كماجد «شواهد» القبر وحبس عليه أوقافا متعددة ، جعل غلتها للانفاق عليه وعلى من يقومون بالخدمة فيه . . .

واعتنى الوالي محمد سعيد بهذا المسجد ، وزاد في أوقافه ٠٠

فلما جاء اسماعيل نمقه وزاده روعة وبنى فيه «جوسقا» خاصا يوم زاره السلطان المثماني عبد العزيز ، كي يصلى فيه بعيدا عن الحضور !!

والمسجد من الخارج يمثل منظرا رائعا ، بمئذنتيه السامقتين ، وساعة البرج العتيدة التي أهداها امبراطور فرنسا « لويس فيليب » لحمد على ٠٠

#### 



« باب مسجد الملكة صفية »





هي زيئب الصفرى بئت على بن أبيطائب من فاطعة الزهراء بئت رسول الله ، يعير المريون على أنها دفئت بعصر ، بينما تؤكد مصادر أخرى أن صاحبة المسجد هي ذيئب يئت يعيي أبن ذيك بن على بن الحصين بن على بن أبي طائب . وسواء صحت هــــــــــــــــــــــــــــــ داح يكرم السيلة ذينب بئت الامام عل ويتيم لها ضريحاً هضما عليه قبة جليلةويلتق به مسجداً جامعاً سنة ١٧١٤ هــــــ « مسجّد السيدة زينب » " الحراب والنبر "

# و المراث و لعن الم

وجاء اسماعيل الفريب الفامر ، ليث من سبقوه من الفرباء المفامرين ، وليسير في نفس الطريق الذي سبقه فيه خلفاء الالباني محمد على ٠٠٠

واسماعيل سفاح ماجن عربيد ، لم يسمع الى الولاية رغبة فى ارسماء قواعد عمران ، او نشر أمن ومعرفة ورخاء . . بل ليعوض مافاته من اسلاب ، وينسى موقد تربع مترهلا فى ظل اريكة الحكم لا أيام الانتظار القاسية التى قضاها منبوذا يحلم بولاية مصر .

وأغرق العربيد الماجن نفسه التافهة في بحور من الطيش ١٠ وفي غمرة الزيغ والضلالات، نسى أمانة الحكم ومستقبل البلاد ١٠ وكان أن غامر وقامر وأسرف في غير وعى ، وتردى في غير تحفظ ٠٠

وكان اسماعيل صورة من اهله .. غريبا شاذا ، متهصبا لجنسه ، ترهبه فكرة القومية ، ويروعه أن يتصور مصروقد ارتقت على يد بنيها ..

ومن هنا ٠٠ وعلى أساس التعصب المجنسى ، ورغبة في تفتيت القومية الصرية فظر اسماعيل الى مصر ذات الحضارة والمجد العمريق نظرته الى بقرة حلوب ،

تعطى ولا يجب أن تأخذ . . وتسرف في «مئذنة جامع الفولى بالنيا » العطاء ، وليس من حقها أن تطالب المستغل الطامع ولو باليسير من الرعاية الواجبة . وأخذته العزة بالاثم . . وتمادى في استغلال سلطانه وجبروته ، حتى لقد تنكر للارض الواهبة المائحة ، وراح في نشوة مجونه يعرضها في سوق مطامعه . . واذا



به خـ لال نوبة من نوبات حبه تلشـ هرة الكاذبة يسيعها للغريب المترقب ، ويسلمها للاحنم ، الدخيل . .

وتمت الصفقة وسط مظاهرات من الصخب العالمى ظنها المجنون اعجابا بتهوره . . ومد يده الخسيسة ، فقبضالئمن الذى كان وصمة عار جلله وأسرته الظالمة الىالأبد، وأظهره وأظهرهم لجيلهم وللاجيال التى لحقته فى مظهر مصاصى الدماء ، الساعين وراء الثروة ، والذين لاتهمهم صوالح البلد فى شىء ٠٠ هذا البلد الذى آواهم ووهبهم الجاه والملك العريض !!

والحديث عن اسماعيل وعصر اسماعيل يطول ويتشعب ٠٠ ولست أرى له هنا فى هذا المقام مكانا ٠٠ وانه من الخير لنا ونحن نتذاكر حديث المقدسات ، ونتعرض بالذكر لبيوت الله \_ أن ننسى اسماعيل وعبثه \_ محاولين أن نجد له حسنة ، وهيهات !!

ولكن «ديوان عموم الاوقاف» فىذلك العهد ، قد أقدم على مد يد البر لبعض مساجد مصر ، وفى جملتها مسجد الامام أبى عبد الله الحسين بن على رضوان الله عليهما ونسب ماتم من اصلاح وتشييد فى تلك الفترة الى اسماعيل ٠٠

كانت آخر عمارة تمت بالمسجد الحسينى هى تلك العمارة الانشائية التى قام بها رجل الخيروالصلاح عبدالرحمن كتخدا الذى الحق بالمشهد الحسينى العظيم الذى انشأ في أواخر الدولة الفاطمية مسجدا عظيما دخلت القبة التاريخية المباركة والقبر الطاهر ضمنه . . .

وظل المشهد الحسينى والمسجد الملحق به على حالهما طوال عهد على بك الكبير ومن تبعه من مماليك وفرنسيين وولاة أتراك ، حتى عهد اسماعيل بن ابراهيم بن محمد على حيث وجه ديوان عموم الاوقاف اهتمامه الى المسجد ، فكان أن عمل على توسيعه وتجميله ووضع الثريات به وفرشه فرشا أنيقا كما وجه اهتمامه الى حجرة «المخلفات النبوية» الملحقة بها ، ونسب العمارة كلها الى اسماعيل!!

واذا تركنا بعد ذلك اسماعيل وعصره وأعماله كلها ٠٠ وأردنا أن نعبر صحائف التاريخ لنلقى هذه الذكريات وراء ظهورنا ـ راعنا بناء ضحم منيف يعود تاريخه الى ذلك العصر المقيت، وهو وانلم يكن من أعمال اسماعيل فهو من أعمال أمه «خوشيار هانم» انه المسجد العظيم المعروف بجامع الرفاعي ٠٠

والسيدة خوشيار بانية هذا السجد الجامع المنيف سيدة تركية عاصرت عهد محمد على وشهدت الكثير من اعماله عن كثب اذ كانت زوج ابنه الجندى ابراهيم ٠٠ ولقد أحبت لو يكون لها أثر اسلامي يحمل اسمها تسهم به في الخبر ، ويكون لها ذكرى على كر السنين ٠٠ ورأت ان تنشئه أيام ولاية زوجها ابراهيم ولكن المنية عاجلته وحرمتها تحقيق أمنية كانت ترجوها فبقيت حيث هي تنتظر وتترقب وترجو ان ينصفها الزمن او تسعدها الايام ٠٠

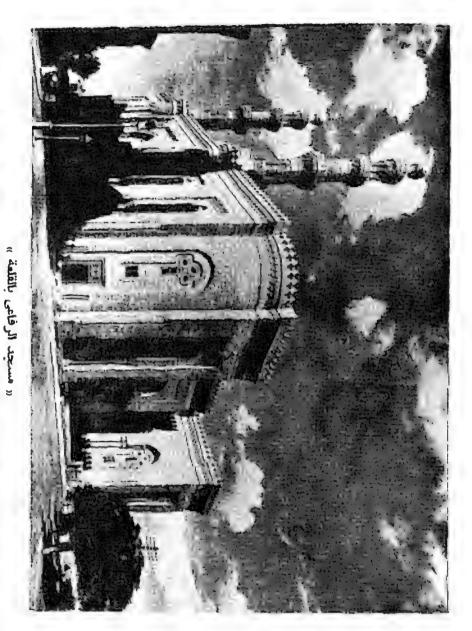

في سنة ١٨٦٦ هـ ، ١٨٦٩ م أمرت الامية خوشيار واللة الغديو اسماعيل بهدم « الزاوية البيضاء » والإبنية المجاورة لها لاقامة مسجد كيرمكانها وهريعين للشيخ على أبي شياك الوفاعي والشيخ عبد الله الانصاري ممن كانوا مدفونين بها ، وتوفيت الامية خوشيار سنة ١٣٠٢ هـ ١٨٨٥ م قبل أتهام المسجد

- 441 -

وتولى عباس الاول الحكم ، وماكفت الامنية الفالية عن مراودة خيال السيدة خوشيار ، . وجاء سعيد بعد عباس ، ولكنها لم تعدم أملا ، بل زادت استمساكا بالرجاء ، حتى شاء الحظ اولا ، ومؤامرة اغراق ولى العهد عند كوبرى كفر الزيات ثانيا – ان يتولى ابنها اسماعيل الحكم ، ويصبح صاحب الامر والنهى في البلاد . . فتبدت لها بوارق الامل ، وآمنت بأنه قد أصبح من السهل الهين عليها أن تحقق الرجاء وتخرج بأمنيتها من الظلمات الى النور وان تقيم اثرا اسلاميا سامقا يحمل اسمها ويخلدها على مر الزمان . .

وحملت خوشسيار الرغبة الى ولدها . . وكان وقتها فى عنفوان مجده وجلال سلطانه . . يعمل لتقوية مركزه بالرشوة ، ويسرف فى غير حياء ولا وجل . .

وأنصت اسماعيل الى أمه ، وراقته فكرتها ، بل لعله وجد فى اقدامها على بناء مستجد جامع مايكفر عن الكثير من جرائمه وآثامه ، فكان ان بارك الفكرة وايدها ، وأبدى لامه كامل الاستعداد لعاونتها فى تحقيق ما تأسل ٠٠

واسرعت خوشيار تعد العدة للعمل العظيم اللي انتوت القيام به ، واستعرضت مع خلصائها والمقربين اليها الاماكن الشهيرة في القاهرة ، وطرقت ميادينها جمعاء . . فلم يرقها غير حي « الرميلة » العامر بالمساجد العظيمة ، والآثار الاسلامية الرائعة التي تنطق بالثراء والاعجاز . . وارادت أن يكون مسجدها فيه . .

لقد كان حى (( الرميلة )) مكانا عزيزا بالنسبة لام الخديو خوشسيار ١٠٠ انه نفس الكان الذى تفتحت عليه عيناها يوم جاءت مصر لاول مرة لتزف الى الجندى ابراهيم ابن محمد على ١٠٠ وفي هدا الحى كانت اقامتها الاولى ١٠٠ وفي قلعة الجبدل كان يتها القديم ١٠٠

انها ذكريات تربط بين حاضر تحبه ، وماض مازالت تعيش بالفكر فيه ٠٠ فهنا كانت بداية حياتها ، وهنا أيضا وعلى مقربة من قلعة الجبل ، وامام مسجد محمد على والد زوجها ـ يسعدها ان يقام المسجد الجديد ، الذى سيضم رفاتها ويكون فيه مثواها الاخير ، ويكون في وجوده في هذا المكان ايضا مايشعرها بانها استطاعت ان تقلد أبا زوجها ، وتنافسه وتبرهن لروحه انها هي الاخرى قادرة على انشاء مسجد عظيم ٠

وهكذا .. تخيرت خوشيار المكان .. وحددته ، وأمرت باتخاذ الاجراءات السريعة لاعداده هندسيا والبدء بالعمل فيه ..

والفريب في الاختيار ، أن المكان الذي أرادته السيدة خوشيار لم يكن ميدانا معدا ، بل كان عدة حارات ودروب مليئة بالساكن ، وبينها « زاوية » متواضعة ضمت رفات بعض الاقطاب الصالحين ٠٠

وبرغم هذا .. أمرت بازالتها .. فأزيلت الابنية ومهدت الارض في سرعة فاذا هي

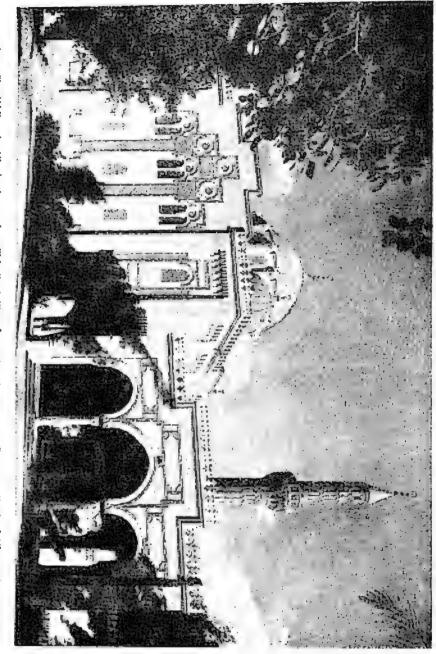

في جهة تسمى سويقة صفية بالقرب من الزير الملق وقد عرفت هذهالنطقة من القاهرة باسمه ، حتى ان الخسديواسسماعيل لما بثى القمر في تلك الجهة سماه قمر عابدين ولما أمر اللك فسؤاد في سئة ١٩٣١هه ٩٠٠. ١١ مسجد الفتح » أنشأ هذا السجد سنة ١١٤١هـ ، ٢٩١/١٧٨م أمي اللواء السلطاني عابدين بك في الشسارع الخلفي لقصر عابدين ..

فضاء متسع يستقبل القادمين للبدء في بناء المسجد العظيم ٠٠

ولكن ٠٠ وبعد ان أزيلت المساكن والدروب والحارات كلها ، جابهت « خوشيار » قوة جبارة لم تستطع أن تأتى عليها في يسر كما أتت على المساكن العديدة ٠٠ كانت هذه القوة هي تلك « الزاوية » البسيطة التي ضمت رفات بعض الاقطاب الصالحين الذين كانوا يتمتعون بسمعة طيبة وشهرة شعبية عظيمة ٠٠

وحارت خوشيار . . ماذا تفعل !! انها تريد بناء مسجد لها . . ولكن هذا الاصرار الشعبى على الاعتراض ارغمها على ان تبدل وتغير في مشروعها ، وتسارع الى ادخال « الزاوية البيضاء » ضمن حرم مسجدها ، وهي تضم خمسة من الاولياء الصالحين هم : « على أبو شباك الرفاعي » و « يحيي الانصاري » و « مصطفى الفوري » و « الشيخوني » و « المزاديقي » - وعليها ان تخضع بعد هذا لحكم الحظ الذي أبي أن ينسب المسجد الشامخ اليها . . بل نسب الى السيد القطب « على أبي شباك الرفاعي » ساكن الضريح المتواضع في « الزاوية البيضاء » !!

ونسبة مسجد السيدة خوشيار الى الخليفة الرفاعى دونها ، يثبت أن الشهرة الشعبية والقرب الى قلوب العامة ، أقوى من الجاه والاسم المريض ولو كان اسم أم الخديو اسماعيل صاحب السلطة والجاه العريض ٠٠

وعلى أبو شباك المنسوب الى السبيد احمد الرفاعى المتصوف الشهير وصاحب « الطريق » المعروف باسمه ـ كان صاحب كرامات . . وكان له تلامذة واتباع اعتادوا التجمع فى زاويته لقراءة الاذكار والاوراد ، حتى دوت شهرتهم فى الآفاق . . وحتى قيل ان التردد على « الزاوية البيضاء » يشفى من الامراض العصبية وخاصة اذا « حضر » المريض حلقات الاذكار . .

وبدأت بعد ذلك الخطوة الثانية في بناء المسجد ، وهي خطوة الاعداد والتصميم ومحاولة تنفيذ الشروع الفخم لاقامة الاثر الاسلامي النفيس ٠٠

ووجد المشرفون انهم أمام أثرين عظيمين . . مسجد السلطان حسن ، ومستجد محمد على . . اذن ، فمن اللازم أن يكون المستجد الجديد في مشل فخامة هـ ذين المسجدين ، والا . . فلا داعى لاقامته بالمرة ، حفظا لكرامة أم اسماعيل !!

وكلفت السيدة خوشيار ـ حسين فهمى باشا وكيل ديوان عموم الاوقاف ـ بوصفه مهندسا معماريا ، أن يقوم بتصميم مسجد يضاهى فى روعته وجلال بنائه مسجد السلطان حسن ، بحيث يكون السيجدان مجموعة تنطق بالروعة والجلال العمارى ، وتكون أعظم شاهد على جمال العمارة الاسلامية . .

وقدم المهندس حسين فهمى التصميم المطلوب لبناء المسجد الجديد ، وفد راعى

فيه الجلال والروعة والتناسق بينه وبين مسجد السلطان حسن من حيث الضخامة والارتفاع ..

وأقرت (( خوشيار هانم )) التصميم وأمرت بالتنفيذ ، وكلفت خليسل اغا كبير الاغوات بالاشراف على البناء والاسراع فيه ، خاصة لانها كانت قد أمرت المهنسس المصمم بأن يلحق بالمسجد قبورا للسادة الذين كانت تضم عظامهم الزاوية البيضاء ، وأشهرهم على أبو الشباك الرفاعي وقبورا اخرى لمن يموت من ذريتها . .

وبدأ خليل أغا في التنفيل . . وأشار بأن تمد سكة حديد من هناك الى مكان المحاجر بالجبل لتحمل الحجر الى مكان البناء . .

واخذ البناء يرتفع ٠٠ ووصلت أنساؤه الى أسماع اسسماعيل فراعته النفقات الباهظة التي كان يتكلفها٠٠ وأحب أن يعسرقل السمير فيه ، وارسل في استدعاء مهندس أجنبي بحجة تعديل التصميم ٠٠

وحضر ذلك الاجنبى واحب أن يدخل على التصميم الاساسى بعض التعديلات ولكن أم الخديو عارضت ولم تقبل الا أن يقام السبجد كما رسمه حسين فهمى باشا..

وقامت جفوة بينها وبين ابنها توقف بسببها العمل ثم ما لبث أن استؤنف من جديد دون تعديل أو تنميق كما أرادت السيدة خوشيار ٠٠

واستجلب الخشب اللازم للمستجد من جزيرة «طاش بوز» وامتلأت المخازن بمستلزمات الاعدادات النهائية ، كالذهبوالإبسطة والاعمدة وكان عددها ستة وثلاثين عمودا تكلف الواحد منها الفا من الجنيهات!!

وحدث والعمارة قائمة على قدم وساق أن توفيت « خوشيار هاتم » ٠٠ فامر الخديو اسماعيل بأن يحال أمر اتمام السجد على ديوان عموم الاوقاف ٠٠

وقام الديوان من ناحيته بعمارة المسجد واتمامه على هيئته الحالية ، وقد بلغت تكاليفه الكلية حوالي نصف الليون من الجنيهات !!

ومسجد الرفاعى يمثل صورة من صور البذخ الاسلامى الذى أضفته وزارة الاوقاف على ذلك الاثر النفيس الذى كون مع مسجد السلطان حسن مشهدا من أروع المشاهد الدينية الداعية الى التأمل واطالة التفكير . .

والمسجد بحالته الراهنة ، يمشل التقدم المعمارى العظيم في مصر الاسلامية ، والروعة الناطقة بالجلال ، والاعجاز الذي تقف عنده الجهود ٠٠ كما أنه يمثل حقبة من الزمان ، ويروى تاريخا فيه الكثير من العبر ٠٠ وأنه بمئذنتيه الدقيقتين ليعطى صورة من صور روعة التوحيد وجلال الدين ٠٠

وتم المستجد . . واقيمت فيه الصلوات الجامعة . . وظل مكانه صامدا يروى



« مسجد ابي العباس الرسى بالاسكندرية »

انشىء هـدا المسجد في حياة أبى العباس سـنة ١١٨٩ هـ ، ١٧٧٥م وأبوالعباس المرسى هو أحمد أبن عمر الانصارى المرسى . نسبة الىمرسية من بلاد الانعلس ويكئى أبا العباس ، وكان متعوفا زاهدا حمل راية الطريقة الشاذلية بعد شيخهالامام أبى الحسن الشــاذلي . . وكان مسجده المدفون به صغيرا فقامت وزارة الاوقاف بهدمه معالمافظةعلى القبر واقامته على مساحة وسيعةوجعلته من أفخم المساجد في الشرق

قصة عصر تولى . . عصر اسماعيل الماجن الذى ذهب . . ومن بعده ولده توفيق صنيعة الانجليز الذى جاء من بعده عباس الثانى . . ثم حسين كامل . . واخيرا . . أحمد فؤاد . .

ومستجد الرفاعى بعد هذا \_ يمثل فى جلاله وشموخه و فخامته نهاية عصر معمارى تميز بالروعة والثراء ٠٠ وان فيه ، وفى المآذن العديدة والقباب الفخمة المقامة فوق مجموعة المساجد المجاورة له \_ لقصة من أروع قصص التاريخ الاسلامى ٠٠ قصص تربط بين عهود حديثة ، واخرى موغلة فى القدم ٠٠.

وانه ، ومن حسوله منسارات وقباب السلطان حسسن ، وقائى باى السرماح ، وانه ، ومن حسوله منسارات وقباب عمرو بن العاص وام الاشرف شعبان ، ومحمد على . . وبمبعدة منهم منارات وقباب عمرو بن العاص واحمد بن طولون ، والازهر سليطقون بلسان صدق أن مصر هى قلب العالم الاسلامى النابض بآيات العزة والمجد ، وانها كعبة العروبة ومعقد الآمال للفد الرجو السعيد . .

ومسجد الرفاعى بعد كل اولئك يروى عبرة الموت للاجيال . . ففيه ، وبين جدرانه تقوم مدافن بعض افراد اسرة اسماعيل . . الاسرة التى طفت وتجبرت ، وكانت حربا على القومية فقضى عليها الشعب .

اتهم هناك في مقابرهم بين أمراء ٠٠ وسلاطين ٠٠ وملك واحد ٠٠ هو احمد فؤاد بن اسماعيل ٠٠

ان عصر فؤاد ٠٠ عصر جدير بالذكر ١٠ لا لجلال شخصيته الطاغية العربيدة ٠٠ ولكن لانه قد تفتحت فيه براعم القومية المصرية ، وبدأ الشعب يرفع رأسه ، ويتطلع الى مزيد من الحريات ٠٠ وقد أحس بها فؤاد ٠٠ فعمل على محاربتها باعتماده على الحراب الانجليزية مرة ٠٠ وعلى تمزيق وحدة الامة مرات ٠٠

كان فؤاد صورة من اسماعيل ٠٠ وكان اسماعيل صورة من محمد على ٠٠ وكان هؤلاء جميعا ، ومعهم أهلوهم \_ صورة للجشع والمطامع والاقبال على الدنيا ، ونسيان الآخرة وتجاهلها ٠٠ وان أسهموا اسميا \_ عن طريق مشروعات الدولة العمرانية بالتجديد أو التعمير أو اقامة بعض المساجد المنسوية الى أهل بيت رسول الله عليه صلوات ألله وسلامه ، وخاصة المساجد الجامعة التى كانت التجديدات والانشاءات التي قام بها عبد الرحمن كتخدا فيها \_ آخر عمل بها ٠٠

وهكذا ٠٠ شاء حظ توفيق وعباس حلمى وفؤاد ٠٠ ان تنقش أسماؤهم على جدران مساجد السيدات : نفيسة ، وزينب ، وسكينة ـ كمجددين ومنشئين !!

وقد أبى طفيان فؤاد الا أن يصل ألى بيوت الله ، ولم يكفه ما اغتصبه وسلبه من عقار ومتاع ـ لتكون له ثروة طائلة تليق بملك جاء ألى العرش مفلسا شريدا ـ فامتدت يده ألى مستجد أمير اللواء السلطاني « عابدين بك » ، وكان يومها يوسع

« السراى » ويجمله وينمقه ، فضمه الى حرم القصر وجدده تجديدا شاملا حتى لم يبق في المسجد من آثاره القديمة شيء غير القبة والمئذنة . .

ثم حاول بعد ذلك أن ينسبه ألى شخصه ، ولكنه عجز عن ذلك لشهرة السبجد ، فلم يجد غير أن يجرده من أسم صاحبه الأول ، ويسميه مستجد الفتح !!

لقد ختم ولاة أسرة محمد على عهد الخير وحبه ، والاقبال عليه ، واتجهوا بتفكيرهم ونشاطهم واساءة استفلال سلطانهم الى جمع المال وتكديسه ، وأبوا ـ امعانا منهم في التنكر للفضائل ـ ان يسهموا في اقامة بيت من بيوت الله أو عمارة من عمائر لها صلة بلدين . . .

#### \*\*\*

وكان التكليف الخديو الذى صدر من اسماعيل الى نظارة الاوقاف لتشرف على مسجد الرفاعى وتتولى اكمال عمارته عبارة عن صك صريح بابتعاد حكام هذه الاسرة وولاتها عن حلبة العمائر الاسلامية ، وترك أمرها للدولة تنظمه حسبما تقضى اللوائح والقوائين .

ومن هنا .. وأمام نقطة التحول التي أوجدها انستحاب اسماعيل من ميدان الخير \_ بدأت نظارة الاوقاف سلطانها وهيمنتها على جميع الساجد في مصر .. ثم ، ولما أصبحت بعد ذلك « وزارة » ذات صبغة تنفيذية واشراف حكومي مباشر بعيد عن تدخل الولاة وأذناب الالبانيسين ، اتجهت بسياسة انشائية شاملة الى الاهتمام بالساجد وتعميرها .

ولما كانت البلاد غنية بوجود «مشاهد » بعض كرام الائمة من علماء الدين ، فقد التجهت وزارة الاوقاف الى تخليد ذكراهم ، والاعتراف بسابق جهادهم وتضحياتهم فى سبيل الدين ، بأن حولت تلك « المشاهد » و « الزوايا » المتواضعة الى مساجد عظيمة ، فبنت وشسيدت فى الاسكندرية مستجدا شاهقا للامام العالم أبى العباس المرسى ، وجملته وفرشته بالبسط الغالية ، وشرعت فى نزع ملكية المنازل المتداعية المحيطة به ، ليكون المسجد فى ميدان فسيح تظهر معه أبهته ، وتكتمل بوجوده المجموعة المكونة منسه ومن مستجد الامام البوصيرى ، وزاوية بعض تلاميد الامام من السادة العلماء المحتهدين . .

واتجهت وزارة الاوقاف بعد ذلك الى الوجه القبلي . . وخصت بنشاطها العارف بالله « الامام الفولي » ، فاقامت له مسجدا على أحدث طراز بمديرية المنيا . .

ثم سار موكب الاصلاح قدما ٠٠ حتى استقر في قنا ، حيث اقيم مستجد جامع السيد القطب عبد الرحيم القنائي ٠٠

وظلت موجة الانشاء في مسيرها جنوبا حتى وقفت عند مدينة الاقصر ، وفيها مسجد متواضع يحمل اسم القطب الصوفي السيد « يوسف أبي الحجاج » صاحب

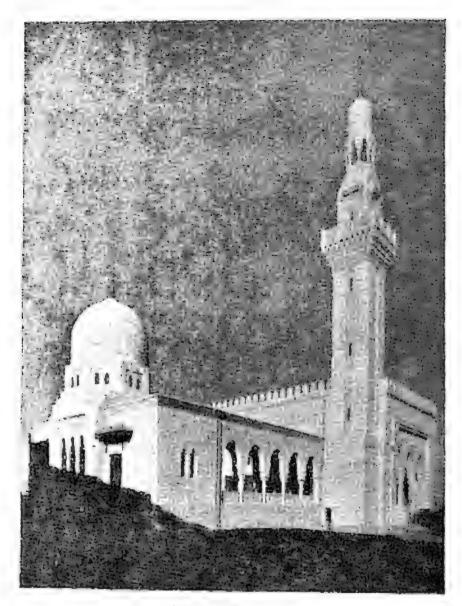

« مسجد الفولى بالمنيا »

انشا صاحبه الغولى لنفسه في حياته زاوية صغيرة .. والغولى هو الشييخ العالم الصوفي على بن محمد الذي تلقى علومه بالازهر وتعبوف على الطريقة الشاذلية ، واشتغل بتجسارة « الفسول »دسمى من أجل ذلك بالفولى وكان أهالى المنيسسايحبونه لشدة تقواه وصسلاحه ، ولاادل على ذلك من انتساب مدينتهم لاسمه .. فقد سسميت من قبل « منية الغولى » فلا عجب أن يكثر دواده وزائروه حتى يضيق مسجده بمن يؤمه من المصلين ..

وفكرت وزارة الاوقاف في تجــديدمسجد الغولى وتوسيعه وكان ان نغلت عمارته واعادت بناءه على أجمل طراز سنة ١٣٦٥هم ١٩٤٦م أجمل طراز سنة ١٣٦٥هم ١٩٤٦م ويقع هذا المسجد في مكان ممتاز على شاطىء النيــل والحقت به الوزارة حديقة كبيرة ... الكرامات الشهيرة ورأس الاسرة الحجاجية العريقة بالاقصر ، وفيه مشهده وضريحه . فتركت المسجد القديم في مكانه فوق القاض معبد الاقصر ، وشيدت مسجدا جديدا آخر على الطراز الانداسي يحمل اسم أبي الحجاج ٠٠

ثم . . ظل المسجد الجديد حيث هو . . ولم ينقل اليه الضريح ، ولم يهدم المسجد القديم ، وبقى رابضا فوق الرابية المشرفة على المعبد الفرعونى الخالد ، كأنه حارس أمين ، يأبى أن يكشف ماتحته من اسرار ستكون لها قيمتها فى اسفار التاريخ!

وكان من الفريب بعد هذا ، أن يتخذ الماجن فاروق حفيد العربيد اسماعيل ، من القامة بيوت الله هذه ، وافتتاحها ، وسائل للدعاية الكاذبة عنه ، حتى اقد اعتاد أن يظهر فيها بما آراد عن طريقه أن يخفى بعض فضائحه ، ولكن الله كان للطاغية بالمرصاد ، وقد ظن انه يستطيع أن يخادع ألله والذين آمنوا ، وما كان يخدع غير نفسه ، حتى شاء الله في النهاية أن تأتيه الضربة القاضية من ناحية الشعب ، فأطاحت به وهدمت عزه ، وثلت عرشه ، .

فقد حدث بعد هذا ٠٠ ووسط الظلم والظلمات التي شهلت مصر ان ثارت الارض على غاصبيها ، فاذا بالتاريخ يتجدد ، واذا بها تنبت الفلاح الاصيل من بنيها ، صاحبها ووارثها ٠٠ ليطرد الدخلاء ويطيح بالفرباء ، ويعيد كل شيء الى أصحابه ٠٠

وانهار الصنم الالباني الفريب، وهوت فوقه مطرقة الشعب يحملها الزعيم المصرى جمال عبد الناصر مع فتية من أشبالها البررة ٠٠٠

وبدأت مصر تدخل في طور وعهد جديد ٠٠

وقد ترجم جمال عن سياسة هذا العهد المصرى الصحيم ، بأنها سياسة العمل والبناء . . بناء المجد المدعم ، المقام لصالح الشعب . . وراح البطل المصرى ينقل عينيه حواليه :

مشاكل رهبية ٠٠

قلق دولی ۰۰

انهیار اقتصادی ۰۰

أكاذيب تدعمها أرقام زائفة ٠٠

افلاس أخلاقي ٠٠

وقائمة اخرى مليئة بأسماء وصفات مثيرة مذهلة ، ورثتها الثورة المصرية الشابة.. فكان عليها أن تحاربها في أكثر من جهة وأن تسارع بالقضاء عليها في أكثر من ميدان ...

واذن ٠٠ لم تكن الملكية وحدها هى علة العلل ، وآفة الآفات ٠٠ كان هناك الاحتكار ، والاستغلال ، والانتهازية ، والرجعية ، والحزبية القيتة ٠٠ وبقية سدنة الصنم الذى تهاوى وتبدد ٠٠

وظل جمال عبد الناصر في الميدان ، يحارب بروح مصر كلها ٠٠ وبقلب الملايين التي كانت ترجو التحرر على يديه ، حتى استطاع بقوة ايمانه الفالسة ، أن يسدد الظلمات الكئيبة ، ويفتح الابواب كلها استعدادا لقدم موكب النور ٠٠.

وهكذا ٠٠ اشرق على مصر نور عهد جديد٠٠ بدأت خلاله تسترد انفاسها اللاهثة وتسارع الى ظلة الايمان لتستروح عبقها الذى لم تشعر به طوال مدة حكم الطاغية ، الذى كانت نهايته نهاية مؤكدة العهود تحكم الفرياء ٠٠

واتجهت البصائر كلها الى جمال .. وجمال بدوره راح ينرجم عن عواطف الشعب ورغباته ، كى يضفى على أوشاب الماضى أضواء من النورانية ، تشمعر العالمين جميعا بأن عهد الظلمات قد ولى ، وأن عهد النور والاصلاح قد حلت مواعيده . .

وكما ترجم جمال عبد الناصر عن عواطف الشعب ورغائبه ٠٠ كذلك راح يترجم فيحماسة وقدرة عن سياسة العهد المصرى الجديد ٠٠ سياسة العمل والبناء ٠٠

وانفتح المجال للاكفاء ٠٠ وسار الركب خلف جمال وقد تعاظم الايمان بالمسل العليا والمستقبل المراموق ٠٠

وفرت الاشباح كلها ١٠ واحس الشرق ببرد الراحة يسرى في كيانه ، فاتجهت القلوب الى الله تساله التوفيق والسداد وحسن الالهام ١٠ وراحت العيون العجبة ترقب الوثية التي بدأت تتحرك كتائبها ١٠

ووسط طوفان الاصلاح الشامل، وقد طهرت الارض لتنبت اقوى الثمرات، وانشئت المسانع واقيمت المعامل حظيت الاسماء الخالدة في سفر الجهاد بنصيب وافر من تقدير رجل الثورة وبطلها ٠٠

اقد كرم جمال ذكرى عرابى ، ولم ينس نشر صحائف جهاد محمد فريد ٠٠ وأبى وقد اجتث شجرة اسرة محمد على من اساسها ، الا أن يكرم الزعيم الفلاح السيد عمر مكرم ، ويعيد نشر صفحته البيضاء أمام العيون ليؤمن الجميع بأن الله لايضيع أجر من احسن عملا ، وأنه يهىء للمظلوم من يقتص له من ظائمه ولو طال الزمن وكرت السنون ٠٠٠

لقد كان السيد عمر مكرم نقيب اشراف مصر وزعيم جهادها ضد بونابرت ، هو الرجل الطيب الذى البس الطاغية الفاصب محمد على خلعة الحكم واجبر بقوة الشعب الذى وراءه ـ سلطان تركيا على تنصيب محمد على واليا على مصر . . فكان جزاؤه من الفاصب الالبانى النفى والتشريد والتجريد من الممتلكات ، لانه أبى أن يقر سرفات « الباشا » ويوافق على تصرفاته الاستبدادية حيال الشعب . .

ولقد مات السيد عمر مكرم شبه منسى . ، ودنن فى ضريح متواضع كاد ينسى على كل الاعوام اولا ان شاء الله لسيرة الزعيم الاسبوطى ان تنشر من جديد على يد الزعيم

الشاب الذي أنبتته أرض أسيوط ، وأخرجته زرعا مباركا في بلده « بني مر » . .

ورأى جمال ألا يكون تكريم السيد عمر مكرم فى نشر سيرته فحسب ، بل فى اقامة أثر عظيم يحمل اسمه ويذكر الناس به على كر الايام ٠٠ وأى أثر أبقى وأجمل وأخلد من مسجد يقام فى أعظم ميادين الدولة يحمل اسم الزعيم المصرى الجرىء ؟!

وهكذا أقامت الثورة المباركة ، للثائر المصرى الاول أثرا نفيسا ، وشسيدت من أجل تخليد ذكراه مستجدا على أحدث طراز في ميدان التحرير ، ألحقت به مكتبة فاخرة للراغبين في الاطلاع والعرفان ، وافتتحته للصلاة الجامعة بعد أن زينته وجعلته آية من آيات الفن العمارى الحديث ، المعبر عن التطور الانشائي الجديد الذي حققته ثورة الإبطال وأرادت به تكريم ذكرى العاملين . .

ورأى جمال بعد هذا التكريم . . وبعد أن أسهم عهده الميمون فى الحركة الانشائية الدينية ، أن يكون عمليا فى تعبيره عن حبه لهذا الميدان ورغبته فى توسيعه وتعظيمه ومد أثره الى ميادين أشد سعة من مجرد التشييد والاعداد لاقامة الصلوات . .

لقد كان المسجد في أول الامر هو نواة المدينة ، وسر عمرانها. . انشأه الولاة المسلمون قبل أن يبنوا عواصمهم لتوجه منه الدعوة الى الدين الجديد ، وليكون فوق كونه دار تعبد وصلاح ، بيت عدل ودعوة الى الاحسان والجهاد في سبيل الله . .

على هذه الاسس بنيت الساجد الجامعة في مصر: عمرو، وطولون ، والازهر، وغيرها... وعلى هذه الاسس بالذات أراد جمال أن يقيم دعائم عهد جديد ...

ان هذه المساجد العديدة ، بنيت على أساس الدعوة الشاملة الى الاتحاد التام ٠٠ ان الدعاة من فوق منائرها حين يكبرون ويدعون الى الصلاة وتعمير المساجد ، فانهم انما يجمعون الشمل ويطالبون بتقوية الصفوف وترتيب الجماعات واشعار الجميع بانهم أخوة في الله واللغة والوطن والدين ٠٠ فهل ترى هذه الدعوة قصرت ، أم تصامم عن سماعها المؤمنون !!

أبدا ما قصرت الدعوة ... ولا تهاون الدعاة ، ولا كفت بيوت الله عن اداء رسالتها السامية التي لاتقتصر على أداء الصلوات الخمس بل تتعداها الى غرس الفضائل في أعماق النفوس والعمل بها من أجل خلق مجتمع فاضل عظيم يتمثل فيه قول الله تعالى ( كنتم خبر أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالعروف وتنهون عن النكر وتؤمنون بالله )) ،

رأى جمال أن رسالة المسجد استمرار للرسالة المحمدية الكبرى ، ودعوة القرآن للمسلمين جميعا الى الاعتصام بحبل الله دون تفرق ولا وهن ، مع تذكر حكمته جل وعلا وقد اراد لهم العزة في الاتحاد بعد أن كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها بالترابط والتآخى والايمان . . .



« مسجد الزمالك » أنشىء سنة ( ١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م ) افتتح سنة ( ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م ) بحضور السبد الرئيس جمال عبد الناصر دئيس الجمهورية والسبد أحمسد حسن البسسانوري والوذراء

لقد جعل الله البيت مثابة للناس وأمنا وقبلة ارتضاها لهم جميعا ، فلم لاتكون المساحد قبلة للعرب كلهم حيث بكونون!!

كان قلب جمال عبد الناصر كبيرا ٠٠ وكان هذا القلب قادرا على أن يسمع العرب أجمعين 6 فعز عليه أن تقتصر جهوده على مصر الحبيبة ورأى من واجب الوفاء عليه لدينه وعروبته أن يمد يده الى الشرق بأسره 6 لينهض منكبوته ويلقى عن كتفيه ذل القرون ويطبع بنواطير الاستعمار ٠٠ وينهض نهضة المارد الجبار المطالب بحقه ومكانته تحت الشمس ٠٠

وأعلن جمال أن مصر جزء من الوطن العربي ٠٠ وسار بعد ذلك قدما ليحقق الوحدة الشاملة للعرب

وسار الركب ٠٠ واستجابت القلوب للدعوة الفتية الى عودة دولة العرب الى حدودها ومعالها القديمة ، من شاطىء المحيط الصخاب الى ضفاف الخليج العربى ٠٠. دولة تبنى وتوطد ٠٠ وترسى أسس الحب والسلام والاخاء ٠

وتوحدت المساجد كلها فى مسجد واحد كانت القاهرة ميدانه . . وتلاقت المنارات كلها فى منارة واحدة ، كانت الدعوة تصدر منها واحدة ، فيها الامر بالمعروف والحث على الاتحاد والاستمساك بالترابط لتعود أمجاد الماضى جمعاء . .

لقد أصبح المسجد دولة ٠٠ وأصبحت الدولة وحدة مترابطة جمعت بين الشعوب المربية وربطت بينها بأكثر من رباط ٠٠

وخرجت الدعوة الجريئة الى حيز العمل . . وأبى ايمان جمال عبد الناصر بالسياسة العملية الا أن يمضى قدما الى الامام برغم العقبات التى أثارها المفرضون . . وكان أن عرف الركب طريقه واستجابت القلوب للدعوة ونودى بضرورة قيام المؤتمر الاسلامى . .

والمؤتمر الاسلامى ، الذى يعتبر مرقاة من مراقى اتمام الوحدة الشاملة بين المسلمين في شتى بقاع الارض ـ فكرة ٠٠ ورسالة وهدف ٠٠ وفيه يقول الثائر الشاب السيد أنور السادات سكرتيره العام:

((كان حريا بالسلمين بعد أن تخلصوا من الاستعمار وادوائه ومكائده وسطوته ) أن يفكروا في وسيلة فعالة تعمل على تنظيم حياتهم طبقا لتعاليم الاسلام الصحيحة القيوية المستمدة من هدى دينهم السمح ومثله العليا ) وتاريخهم المجيد . وتعمل كذلك على ربط المسلمين في مشارق الارض ومغاربها برباط متين من الاخوة الصادقة ، واشعارهم بأن موثق الاسلام قوى مكين ، وانهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ، وأنهم أحوج مايكونون الى التعاون والتآزر في مختلف ميادين الحياة ، يعين القوى منهم الضعيف ويأخذ بيده الى مدارج القوة والنهوض ، غير مدخر في سبيله جهدا حتى نشعر العالم الذى نواجهه في هذه الآونة الحاسمة من تاريخنا ، ان هذه الرابطة الروحية التي تؤلف



« مستجد السيد عمر مكرم »

هذا السجد شيدته الثورة المساركة تكريما وتخليدا للشسائر المرى الاول السيد عمر مكرم ... ولد السيد عمر مكرم بمدينة أسيوط حوالى عام ١٧٥٥م ويتصل نسب أسرته بالنبى صباى الله عليه وسلم ، والتحق بالازهـــر واستطاع بقيادته الموفقة انتزاع جبروت الماليك ، كما أسستطاع في احدى ثورات الجماهي أن يحمل تركيا على عزل ممثلهـا في معر ، وأجبرها على احترام ارادة الشعوب .. والمسجد شيد على أحدث طراز في ميدان التحرير ، وألحقت به مكتبة فاخرة للراغبين في الاطلاع والمدرفان وافتتحته الثورة للمسلمالة الجامهـة بعبد أن زينته أجمل زينــة وجملته آية من آيات الفن المعمادي الحديث المعبر عن التطور الانشائي الجديد الذي حققته ثورة الإبطال وأرادت به تكريم ذكرى العاملين

بين قلوبنا أقوى وأمتن من أية رابطة تزجيها البادىء المبتسرة ، والتشريعات الفجسة والمنافع الشخصية ، وتعمل على جمع الشعوب الاسلامية على كلمة واحدة هى كلمة الحق ، وتجعلهم قوة فعالة تستطيع أن تسهم في تحقيق سلام العالم ورفاهيته وتقدمه وقد ألهم الله قادة المسلمين في موسم حج سنة ١٣٧٣ هـ ، وأمامهم الجموع الحاشدة التي وفدت الى بيت الله الحرام من شتى بقاع الارض مخلصة مؤمنة ، ترجو المثوبة وتؤدى الفريضة ، أن يتذكروا الحكمة السامية من الحج ، حيث كان منت شرعه الله مؤتمرا اسلاميا عظيما ، أفاد منه السلف الصالح في توجيه المسلمين وارشادهم الى خير الدنيا والآخرة ، فننت فكرة المؤتمر الاسلامي ، ، ،

واستقر الرأى في موسم حج تلك السنة على انشاء هيئة مشتركة تنهض بالمسلمين، وتجمع قواهم المسددة ، وتوجهها الوجهة الصالحة لخدمة السلام والانسانية ، وتنمى أواصر الود والمحبة والاخوة والتعاون بين المسلمين في شتى أرجاء المعمورة .

وقطع القادة على انفسهم عهدا \_ يعتبر نقطة تحول فى تاريخ المسلمين و دليلا ساطعا على يقظة الشعوب الاسلامية ورغبتها القوية فى ان تتبوأ المكانة التى تليق بها بين امم الارض أن ينشئوا هذه الهيئة ، وحددوا لها أغراضا عملية لتكون راشدا لهم فيما يهدفون اليه من خير الاسلام والمسلمين ، وقرروا أن يتألف المؤتمر الاسلامي من مجموع المسلمين أفرادا وجماعات وشعوبا فى اقطارهم المختلفة ، ممن يقبلون العمل المشترك لخير الاسلام ورفعة المسلمين وتعاونهم ، وان لهذا المؤتمر شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصيات اعضائه .

فالفاية التى يرمون اليها هى ضم شتات المسلمين، وجعل المؤتمر هيئة شعوب لاهيئة دول ، وأن آزرته حكومات الدول التى يمثلها المجلس الاعلى للمؤتمر ماليا وأدبيا ، والحق أن المسلمين حين يشعرون بحاجتهم اللحة الى التعاون في مختلف ميادين الحياة، وحين ينبع ذلك الشعور من قلوبهم ينجح المؤتمر ويؤتى ثماره الطيبة ، وبينوا كذلك ان الغاية النبيلة التى يسعون اليها هى تقوية أواصر الثقة والاخوة الاسلامية ورفع مستوى المسلمين ثقافيا واقتصاديا ، وانشاء صلات جديدة ، أو تعزيز الصلات القائمة بينهم وتنسيق جهودهم تحقيقا للتعاون والتآزر ، والنظر بصفة عامة في شعون المسلمين والعمل على كل ما من شأنه أن يعود عليهم في شتى باللاهم بالخير والنفع

تلك هي سياسة الانشاء الاسلامي التي يريدها العهد الجديد وقائده الملهم جمال عبد الناصر

وهذه هي العمارة العربية الشامخة التي وضع الرئيس أساسها وسارع بأقامة البناء

وهذه هى الدولة . . . الدولة العظمى ذات الخير الوفير المكتملة الكيان . . . الغنية بمواردها عن المعونات أيا كان نوعها . . .



نماذج من شرفات المساجد

الدولة القادرة التي تشغل ربع مساحة العالم ، والتي تستطيع أن تتحكم في مصائر الامور وتوجه الرياح في صفها لتسير سفينتها الى حيث يريد القائد البطل جمال . . .

هذا هو المسجد الاعم الجامع الذي سيلتئم الشمل بين جدرانه العزيزة . . . وهذه هي الدولة التي ستميد أمجاد الماضي ، وتبنى للجيل الحاضر والاجيال المقبلة العسر والسؤدد والرفعة والسعادة والسلام . . .

الله أكبر ٠٠٠ الله أكبر ٠٠٠ الله أكبر والمجد للعرب والعزة للمسلمين ٠٠ الله أكبر ٠٠٠ وحي على الاتحاد ٠٠٠

انها دعوة جمال عبد الناصر ٠٠٠ وانها لنفس دعوة الاسلام ٢٠٠ حي على الفلاح ٠٠٠ وانها لنفس الدعوة المزهوة القدسية الرئين التي انطلقت بها حناجر بناة المجد الاسلامي الذين أقاموا صرح الوحدة الشاملة ، وانطلقوا حاملين مشاعل النور فتبددت أمامهم الظلمات ٠٠٠

انها الدعوة التى أرادها الله ، وألهم بها خيار عباده . . . وأنها للصدى الذى ظل يتردد عبر الاجيال ولم يجد له من سميع حتى تقدم جمال عبد الناصر ، فحمل اللواء وتقدم الصفوف وحقق الآمال . . .

وهذا الشرق ... المارد الذى صحا بعد غفوة طويلة ... هذا الشرق المزهو بآثاره ومعالمه ... الفخور بما حوى من مساجد كلما طالعته منائرها السامقة وقبابها الشامخة تذكر آيات المجد القديم ، وعاش بالروح فى ظلال الدول التى مرت به ...

هــنا الشرق العظيم الذى أبى الا أن تكون أيامه جمعاء ، مواسم حجيج ، تجمع الشمل ، وتقوى أواصر الاتحاد ٠٠٠

هذا الشرق ، شهد على يد جمال عبد الناصر بناء كعبة الوحدة ، ومسجدها العظيم ٠٠٠

انه مسجد كنا نحلم به ٠٠٠ وانه لن توفيق الله ، أن يقوم المسجد فأرض مصر ٠٠٠ وأن عتمد رقعته نحو الشال ، فيشمل سوريا وتصبح له صفة جديدة جديرة بالاكبار، وأسما عزيزا جديرا بالخلود ، هو الجمهورية العربية المتحدة ٠٠٠

وانها ـ بعد ـ دولة كنا نرجوها . . . دولة شامخة بناها جمال عبدالناصر ، وأقام صرحها في أقدسالبقاع وأغناها بالذكريات ، ليسترجع فيها التاريخ أجمل حوادثه . . . ولتنطلق بعـ د ذلك أبواقه العادلة في كل مكان : ها قد تجمع الاشعاء ، واتحد الاهل ، واكتمل البناء وليس على العالم الا أن يرقب مشرق النور الجديد الذي ستعلو منارته لتكون هدى ورحمة للشعوب جميعا . . .

الله أكبر وحي على الاتحاد . . انها دعوة جمال عبد الناصر ناصر الوحدة ، وباعث

القومية العربية ، الذي آمن بعروبته ، وكرس حياته لخدمة هـذه العروبة الخالدة التي غير بعثها مجريات الحوادث وصحائف التاريخ ...

الدعوة الظافرة المنتصرة التى سيتم عن طريقها انشاء المسجد الأعم الشامل . . والدولة العربية القوية المتحدة التى سينضوى تحت لوائها سائر العرب في كلمكان . . حفظ الله مصر في جمهوريتها العربيسة المتحدة . . وحيا شعبها النبيل وقائد نهضتها البطل جمال عبد الناص . .



(( قبة جامع تفرى بردى ))

www.www.www

« انتهى البحث والحمد لله »

كتابنا القادم: « حارس الجد » بقلم سنية قراعة

# مكتب الصحافة الدولي الصحافة والنشر

#### مؤسسة سنية قراعة 1 ميدان سليمان باشا بالقاهرة ـ تليفون ٢٥٧١٧

#### أهم اعمال المكتب:

يصدر مجله نقافية أدبية باسم « الوان جديدة » تضم صفحاتها خلاصة انتاج رجال الفكر ، واعلام الطب ومشاهير رجال الادب والفن فى الشرق والغرب - كما تغدم الى ربات البيوت نماذج من أرقى وأحسدت الارشادات البيتية وطرق تنظيم البيت وحسن اعداده ، وترشدهن الى خير ما وصل اليه التفكير فى فن التفصيل العديث والازياء المبتكرة • •

يقوم بنشر كتب علمية وتقافية أهم ما ظهر منها:

« مصارع الطفاة » تاليف سنية قراعة ، « خاطئات فاتنات » للاستاذ حبيب جاماتي ، « السينما والجماهي » للاستاذ عبد النعم شميس ٠٠

ويقوم فوق ذلك بأول محاولة من نوعها في تاريخ الجهساد الفكرى المصرى التكوين المكتبة النسسائية التي تشرف الرأة المصرية وتفيع اسمها في مصاف الخلود

اذ تساهم مديرة المكتب وصاحبته في ارساء أسس هذه المكتبة وتقدم للعالم العربي تمرة بحـوثها في سلسلة مؤلفات تظهر خلال هذا العام تالاتي :

« ست الملك الفاطمية طبعة جديدة » - « أم الملوك » الفائز بالجائزة الاولى في مسابقة وزارة التربية والتعليم لعام ١٩٥٨ - « حارس المجد » - « عروس الزهد رابعة العدوية » - « قصة الجامعة الازهرية » - « نفرتيتي طبعة جديدة » - امرأة العزيز - « موكب الزمن» •

#### الكتب التي ظهرت للمؤلفة:

أذكرونى \_ البحث عن السعادة \_ نفرتيتى \_ ست الملك الفاطهية \_ نساء محمد «طبعة أولى» \_ نمر السياسة المصرية \_ مصارع الطفاه \_ نساء محمد «طبعة ثانية» \_ من وحي السماء \_ الاسكندر الاكبر \_ مساجد ودول .

# فهرس الفصول

### « وقد روعى ترتيب المآذن تاريخيا من حيث الانشاء »

| صفحة     |                                        |        |           |                      |
|----------|----------------------------------------|--------|-----------|----------------------|
| <b>Y</b> | دئيس الجمهورية العربية المتحدة         |        |           |                      |
| ٨        | زير الاوقاف الاوقاف                    | دی و   | من الباقو | كلمة السيد احمد حس   |
| 1.       | التربية والتعليم                       | ، وزير | ن حسين    | كلمة السيد كمال الدي |
| 18       | .,                                     |        |           | الاهـــداء للمؤلفــة |
| 10       |                                        |        |           | كلمتى للمؤلفسة       |
| 11       |                                        |        |           | شـــکر               |
| 18       | ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        | ,         | مراجع الكتاب         |
| 19       | أحمد بن طولون                          | مئذنة  | :         | فتح مصر              |
| 71       | قايتبای بالازهر                        | ))     | :         | امام المساجد         |
| 13       | الغورى بالازهر                         | ))     | :         | تقـــاليد            |
| ٥٢       | الحـاكم                                | ))     | :         | دولة ومسنجد          |
| 71       | الامام الحسين                          | ))     | :         | نهاية دولة           |
| 79       | الصالح نجم الدين أيوب                  | ))     | :         | دول تدول             |
| ٧٩       | السلطان المنصور قلاوون                 | ))     | :         | أحمد بن طولون        |
| ٨٥       | سلار وسنجر الجاولي                     | ))     | :         | النسذر               |
| 94       | السلطان بيبرس الجاشنكي                 |        | :         | الفاطميون            |
| 1.0      | السلطان الناصر محمد بالقلعة            | ))     | :         | قاهرة الدنيسا        |
| 110      | الطنبغا المارداني                      | )))    | :         | الازهر               |
| 177      | الامير صرغتمش                          |        | :         | مسجد وجامعة          |
| 140      | السلطان حسن                            |        | :         | أسوار القاهرة        |
| 188      | منجك اليوسفي                           |        | :         | غروب ٠٠٠             |
| 104      | السلطان برقوق                          |        | :         | شروق ۰ ۰             |
| 175      | السلطان الاشرف برسباى                  |        | :         | حروب وحصسون          |
| 171      | السلطان المؤيد                         |        | :         | الناصر صلاح الدين    |

| 114 | مئلنة قايتباي بقلمة الكبش       | : | عمائر قلاوون     |
|-----|---------------------------------|---|------------------|
| 191 | (( القـاخى يحيى                 | : | مؤامرات المماليك |
| 194 | (( مسجد السيدة زينب             | : | نهضة عمرانية     |
| 4.7 | (( الامير بشتاك                 | : | عودة النساصر     |
| 414 | (( مسجد الامر قوصون             | : | مساجد ومساجد     |
| 444 | (( الناصر محمد بن قلاوون        | : | بداية ونهاية     |
| 747 | (( جامع الامير اسنبغا           | : | سلاطين الشراكسة  |
| 414 | (۱ السلطان برقوق بقرافة الماليك | : | المؤيد           |
| 100 | (( جامع آبو بکر مزهر            | : | عهود الفوضي      |
| 177 | «    قانی بای الرماح امیراخور   | : | قايتباي          |
| 777 | ( جامع السلطان الفورى           | : | الفوري           |
| 440 | (( جامع جانم البهلوان           | : | العثمانيون       |
| 747 | ( جامع الحريثي بالمحلة الكبرى   | : | عودة الماليك     |
| 490 | (( مسجد العباس برشيد            | : | استقلال وخيانة   |
| 499 | ( جامع محمد ابو الذهب           | • | تسابق في الكرمات |
| 4.4 | (( جامع الامــي قرقماس          | : | البلد الطيب      |
| 414 | « جامع المتبولي بدمياط          | : | رشوة وطفيان      |
| 449 | « جامع الفولي بالمنيا           | : | خاتمة ، وبعث     |
|     |                                 |   | •                |



(( قبة جامع سنان باشا ))

# فهرس الصور

## « وقد روعى ترتيبها تاريخيا من حيث الانشاء »

| 4200  |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ٥     | محراب المدرسة الطيبرسية بالازهر                        |
| 22    | سنعوا عمرو بن العساص                                   |
| ٤٠    | جامع عمرو بن العاص بمصر القديمة                        |
| 00    | مقيماس الثيل بالروضية                                  |
| ٦.    | جامع أحمـــد بن طولون                                  |
| ٧١    | لمنظر الخارجي للجامع الازهر                            |
| ٧o    | صحن الجـــامع الأزهر الازهر                            |
| ٧٨    | لجـــامع الازهر                                        |
|       | سوال القساهرة وباب النصر                               |
| λŧ    | اب الفتـــوح                                           |
| 91    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |
| 1     | اب زویله                                               |
| 1.4   | المنارة البحرية لجامع الحاكم                           |
| 115   | قطاع رأسي بالريشة لجامع أحمد بن طولون                  |
| 118   | سستجد الجيسوشي                                         |
| 17.   | لجـــامع الاقمـــر                                     |
| 150   | فطـاع رأسى للجـامع الازهر                              |
| 177   | مشهد السيدة رقيــة                                     |
| 141   | مشهد ومحراب المستجد الحسيني                            |
| 144   | اب الفـــرب بالقلعة                                    |
| 131   | لمدرسية الصالحية                                       |
| 184   | سنجد الصـالح طلائع الصـالح طلائع                       |
| 100   | فـِــــة الامام الشافعي                                |
| 170   | سىجد ومدرسىــة السلطان قلاوون                          |
| 177   | فيسنة السلطان المنصور قلاوون                           |
| 179   | خانقاه ومســجد السلطان بيبرس الجاشنكي                  |
| 144   | سنجد ومدرسة سلار وسنجر الجاولي                         |
| 199   | ستجد السلطان الناصر محمد بن قلاوون                     |
| 7.4   | سىتجد ومدرسة السلطان الناصر محمد بن قلاوون             |
| Y+Y   | ·                                                      |
| 1 7 7 | جامع الطنبغا المارداني · · · · · · · · · · · · · · · · |

|   | صفحة |                                                         |
|---|------|---------------------------------------------------------|
|   | 717  | مستجد ومدرسة السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون       |
|   | 414  | صحن مسجد السلطان حسن بنّ النّاصر محمد بن قلاوون         |
| į | 774  | مستجد ومدرسية الامير سيف الدين صرغتمش الناصري           |
|   | 777  | مسجد ومدرسة السلطان شعبان                               |
| â | 741  | مستجد ومدرسة الجاي اليوسفي                              |
| İ | 740  | مستجد ومدرسة السلطان برقوق ومدرسة السلطان برقوق         |
|   | 444  | جامع السلطان المؤيد                                     |
|   | 727  | منبر ومحراب جامع السلطان المؤيد ابو النصر شبيخ المحمودي |
|   | 101  | مستجد ومدرسة الاشرف برسباى                              |
|   | 404  | مستجد الاشرف برسبای الاشرف برسبای                       |
|   | 307  | مستجد ومدرستة الملك الاشرف ابو النصر قايتباي الجركسي    |
|   | 709  | مستجد القاضي يحيى                                       |
|   | 27.  | مستجد قجماسي الاسحاقي وجماسي الاسحاقي                   |
|   | 770  | مسيجد قاني باي الرماح والم                              |
|   | 779  | مستحد السلطان الفورى                                    |
|   | 444  | مدرستة الفوري                                           |
|   | 777  | طومان بای فی طریقه الی باب زویلة لشنقه                  |
|   | 441  | و تقسيحد الامر خايريك                                   |
|   | 444  | جامع أيا صــوفياً بتركيا                                |
|   | 797  | مستجد السلطان سليم شاه العثماني                         |
|   | 1+1  | مستجد سليمان باشا الخادم                                |
|   | 4.0  | مسجد ســنان باشـا ن                                     |
|   | 4.4  | مسجد الملكة صفية (( الواجهــة ))                        |
|   | 4+4  | مستجد الملكة صفية (( من الداخل ))                       |
|   | 717  | مستحد البرديني                                          |
|   | 417  | مسيجه دومقسيس                                           |
|   | 719  | مستجد محمسد بك أبو الذهب                                |
|   | 777  | مستجد محمد على من الواجهة                               |
|   | 470  | مستجد محمد على من الداخل                                |
|   | 444  | مستجد السييدة زينب من الداخل                            |
|   | 447  | مسجد السيدة زينب • • النبر                              |
|   | 441  | مستجد الرفاعي بالقلعة                                   |
|   | 444  | مســجد الفتـح الفتـح                                    |
|   | 447  | مستجد أبى العباس المرسى بالاسكندرية                     |
|   | 444  | مسجد الفولي بالنيسا                                     |
|   | 737  | مستجْد الزَمَّالَكُ تَجَــاه كوبرى الزمالك              |
|   | 450  | مسيجد السبيد عمر مكرم                                   |
|   | 414  | نماذج من شرفات الساحد                                   |

.